

327.12 I31a



الناشسر

# سينا للنشر

المدير المسئول راوية عبد العظيم

١٨ شارع ضريح سعد ـ القصر العينى ص ب ١٩٧٤ القامرة - ج ١٩٠٥ TOEVIYA

# عامر وبرلنتي

الحكاية . القضية . الحكم . الوثائق

السطيعة الأولى ستنبر ۱۹۸۸

> الغلاف للفنان: هبة عنايت الإشراف الفنى: إيناس حسنى المراجعة اللغوية: السيد عبد المعطى

(H)

RECEIVED

- 3 SEP 1990

B. U. C. LIBRARY

عامروبرلنتي

الحكاية ● القضية ● الحكم الوثائق

عبداللهامام

#### لناطلة البية

عندما عرض على زوجة احد كبار المسئولين السابقين أن تكتب مذكراتها ، وقصة حياتها معه ، قالت : ماذا يمكن أن أقول . . لقد كنت زوجة له . . إذا ادعيت أنني شاركت في السياسة ، وكنت أشير عليه ، فهذا لم يحدث ، وهي شهادة ضد زوجي الراحل وليست في صالحه . .

وإن تحدثت عن زواره ، والأوراق التي عرضت عليه ، ونقلت أحاديث زواره ، وأحاديثي معه لم يكن ذلك مما يشرف الرجل الذي ساظل وفية لذكراه ، وأحمل اسمه وحده ، ولا يدخل حياتي غيره أبدا . والحقيقة أنه في بلادنا ليس مستحبا أن تتاجر زوجة في سيرة زوجها ،

وتتخذها مادة للدعاية ، والنشر والإعلان والترويج . .

فخير وفاء للزوج الراحل ، أن تظل أرملته قدوة في سلوكها وتصرفاتها وأن تعكف على تربية أولادها .

وتذكر بيوتنا دائم باعتزاز اللواق حافظن على سيرة الزوج ، وانتهت حياتهن كنساء وزوجات عند وفاة الزوج الذي ظل حبيب العمر ، فحافظن على كرامته ، وسمعته ، وأفنين العمر رعاية لأبنائه .

والسيدة برلنتي عبد الحميد تعاقدت على نشر مذكراتها مع مؤسسة صحفية عربية تملك صحفا ومجلات عديدة . .

وهى ليست من فنانى الصف الأول حتى تكون لها تجربتها العريضة ، والواسعة مع الفن لتضعها فى مذكرات ترصد من خلالها مسيرة الحركة الفنية .

كما أنها ليست عمن عملن فى السياسة حتى يكون لمدينا أسرار ، ورؤية ، وصنعت أحداثا ، أو شاركت فيها . . أو أنه كان لها موقف سياسى عملت على الدفاع عنه من خلال المعارك النضالية ، أو البطولية التى خاضتها ، مما



فرضت الظروف الأغيرة ضرورة أن ينظمن
 الكتاب وضع تضية إنعراف المابرات في مجمعا
 الصحيح دفاما من إنجازات هذا الجماز الوطني في خدمة الأمن القومي ...

 إذا فقم أهد أن في هذا الكتباب إماءة إلى أهد ، وخاصة البيدة برائنتي عبد العبيد ، فنعن دمنذر عن هذا الفقم الفاطيء مندما ...

هذه المكاية تعتبد على الوثائق المكتوبة ،
 والشهود الأمياء نقط ...

يشرى تاريخ مصر ، إذا وضعت تجربتها أمام الأجيال الجديدة من الشباب . . . والشابات . .

وقد سبق للسيدة نفيسة عبد الحميد حواس الشهيرة ببرلنتي أن ملأت الدنيا أحاديث عن مذكراتها السياسية . . !

مع أن كل علاقاتها بالسياسة - إذا كانت هناك علاقة - هى ورقة كتبها ووقع عليها المشير عبد الحكيم عامر ، مع اثنين من الشهود ، هى وثيقة زواج عرفية . .

وكان البعض يرى أنه من الأفضل أن تطوى هذه الصفحة لتتفرغ لوحيدها من المشير: عمرو، أو للرجال الذين تزوجتهم من بعده، ومشاكلها معهم.

وكان البعض الآخريرى أن هناك من هو أحق وأجدر بالكتابة عن حياة المشير عامر ؟ من عاش معه سنوات حياته كلها من عاثلته : بدءا من إخوته وانتهاء بأولاده الذين احترموا تاريخ الرجل ، ودوره ، فلم يدلوا بالأحاديث أو تنشر لهم مذكرات أو يسعوا لنشر أخبار في الصحف عن حياتهم . .

ولكن مدام عامر - كها لا زالت تصر على تسمية نفسها - خالفت هؤلاء . . وهؤلاء ومن هنا كانت ضرورة تنشيط ذاكرتها ، والإسهام معها فى رواية أحداث القصة وخلفياتها ، وبعض مشاهدها من خلال الوثائق المكتوبة . . والشهود الأحياء . . هذه - فقط - مجرد ملاحظة !

كياكم يستري سازق ليلك س يكور لدي اسرار و وقال



شمل التحقيق في قضية انحراف المخابرات العامة ومحاكمة رجالها أمام المحكمة الخاصة التي رأسها حسين الشافعي بعد هزيمة ١٩٦٧ عددا من السيدات . . سيدات المجتمع ، والفنانات بلغ ٢٣ سيدة بالضبط!

وكان من بينهن السيدة إكرام عبد الحميد حواس ، ابنة العائلة المتواضعة بالسيدة زينب ، وشقيقة السيدة نفيسة عبد الحميد حواس ، الشهيرة ببرلنتي عبد الحميد حواس . . كما استدعى للتحقيق ايضا خطيب الشقيقة أبو الفتوح هزاع .

وقد تناولت وثائق القضية اسم السيدة نفيسة عشرات المرات حيث ورد على لسان كثير من الشهود وكل المتهمين .

مثلها تحدثت عنها السيدة فوقية أحمد لطفى الزوجة الأولى للأستاذ محمد كامل حسن المحامى . . وكان صديقا للسيدة نفيسة . .

وكانت السيدة فوقية قد استدعيت لسؤالها في عدد من الوقائع الخاصة بزوجها وعلاقته بالسيدة نفيسة!

وتحدثت عنها السيدة زكية فوزى محمود الشهيرة 1 بمها صبرى 2 وكانت قد تزوجت من الرائد على شفيق مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر . . وكانت النيابة بل والمحكمة قد اعتبرت بعض الوسائل التي استخدمت مع السيدة نفيسة الشهيرة ببرلنتي تعد بمثابة انحراف لجهاز المخابرات العامة وخروج بالجهاز عن أهدافه لخدمة أغراض خاصة . . وكان أمامها لذلك ثلاث وقائع محددة . .

الأولى: ما اتبع مع السيد على عبد اللطيف مسئول الشباب باحدى أمانات الاتحاد الاشتراكي بالقاهرة.

الثانية : قصة المترجم ممدوح كامل الذي تعرف على السيدة برلنتي على أساس أنه رجل فرنسي .

الثالثة : قصة إحدى الراقصات التي كان يحبها أحد أقارب المشير . . وما حدث

وكانت السيدة إقبال أحمد خليل الفحام الشهيرة بليلي حمدى أو رفيعة هانم هي التي تلعب دورا في توريد السيدات للعمل بالمخابرات عند الحاجة إليهن . سواء كن من الوسط الفني أو من خارجه .

0 0 0

بعد الهزيمة العسكرية عام ١٩٦٧ واعتكاف المشير عامر في منزله ، ألقى القبض على السيدة برلنتي عبد الحميد . وفي مبنى المخابرات العامة ، دار تحقيق معها . . حضره في البداية المهندس حلمي السعيد . . ثم توقف التحقيق !

البداية المهدال على المرابع المحابرات بالرئيس وحضر وبعد ساعات وقعت مفاجآت اتصل على أثرها مدير بالمخابرات بالرئيس وحضر سامى شرف . . ثم توقف التحقيق واستكمله المهندس حلمي السعيد .

سامى شرف . . م توقف التحقيق والمستعدى والمستعدى والتحقيق مسجل . . في الأوراق . . ومسجل أيضا بالصوت والصورة . . وكان والتحقيق مسجل . . في الأوراق . . ومسجل أيضا بالصاب . . إلى جانب حلمي السعيد قد تولى التحقيق في كل القضايا التي تتعلق بأعمال المخابرات . . إلى جانب التحقيق الذي قام به مكتب التحقيق والادعاء التابع لمحكمة الثورة والذي كان يرأسه على التحقيق الأساتذة سمير خفاجي وكيل النيابة وعبد نور الدين . . وكان من البذين تولوا التحقيق الأساتذة سمير خفاجي وكيل النيابة وعبد السلام حامد أحمد رئيس النيابة .

كان قرار إنشاء المخابرات العامة قد صدر عام ١٩٥٦ قبل العدوان الثلاثي مباشرة ، واختير صلاح نصر نائبا للرئيس .

مباسره ، واسير سارح سارت مراب مريس . وكان معروفا أن على صبرى سيمضى فترة مؤقتة حتى يمنح درجة وزير وأن الذى سيتولى العمل فعلا هو الرجل الثاني . .

وظل صلاح نصر مترددا فى فبول المنصب الذى رشحه له صديقه وزميله عبد الحكيم عامر . وعار في معلام المالية الحربية زميلا وصديقا لصلاح سالم ، ويشرف الطالب عبد وكان صلاح نصر طالبا بالكلية الحربية زميلا وصديقا لصلاح سالم ، ويشرف الطالب عبد الحكيم عامر الذى كان يسبق بعام ، على جزء من الجماعة التى كان يرأسها الأمباشي طالب عز الدين ذو الفقار .

وربطت الصداقة الحميمة منذ ذلك الوقت بين نصر وعامر . . حتى أن عامر هو

الذى قدمه لجمال عبد الناصر ، وهو الذى رشحه ليكون ضمن الضباط الأحرار . وكان صلاح نصر الذى عاد من بعثة دراسية فى انجلترا ، وتفوق عند تخرجه من كلية اركان حرب يقوم بتوزيع منشورات الضباط الأحرار ، كها كان له دور مؤثر فى تجنيد الضباط للتنظيم وقد لعبت الكتيبة ١٣ التى كان يشغل أركان حرب العمليات بها دورا هاما ليلة الثورة فى القاهرة ، وسافرت فى اليوم التالى إلى الاسكندرية لحصار قصر المنتزه . حتى كان يطلق عليها اسم كتيبة التحرير .

وقد تردد صلاح نصر في قبول مسئولية الإشراف على المخابرات العامة ، لأنه \_ على حد قوله \_ كان يجهل مهمة هذا الجهاز . . ولكن عبد الناصر حسم الأمر بأنه أقنعه في لقاء تم بينها قبل العدوان بأسبوع واحد .

وقد أجل العدوان بداية قيامه بالمهمة الجديدة حيث لم يتسلم عمله إلا في أوائل ١٩٥٧ .

0 0 0

أمضى صلاح نصر شهورا يقرأ عن نخابرات العالم كله . . شرقه وغربه . . ثم ركز على معرفة كل شيء عن « الموساد » المخابرات الإسرائيلية عدونا الرئيسي والأساسي في ذلك الوقت !

واقتنع أن جهاز المخابرات لابد أن يكون بمثابة أكاديمية كبرى أو معهد للأبحاث وان تتوافر لها إمكانات الصحيفة الكبرى . . من أن تعرف وتلخص وتتابع وتحلل . . بحيث تستغل المعرفة لهدف وقائى أو دفاعى . أو تمهد الطريق للسياسة الخارجية للدولة .

فأجهزة المخابرات وإن كانت تبدو وليدة العصر الحديث إلا أن الرغبة في التعرف على المعلومات عن العدو ، والحصول عليها بدأ منذ فجر التاريخ وقد استخدمت كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف ومن بين هذه الوسائل التي استخدمت قديما وحديثا . . النساء !

وفى أدبيات المخابرات التى وضعها صلاح نصر \_ فيها بعد \_ قصص كثيرة من العالم كله عن استخدام النساء فى التجسس ، وجمع المعلومات لعل أقدمها قصة « شمشون ودهائه أمكن لدليلة بوسائل المرأة أن تعرف سر قوته . . وكان فى معرفة هذا السر سبيل لهلاكه والقضاء عليه .

ويرى صلاح نصر أن استخدام النساء كعميلات غالبا ما يحتوى على مخاطر وخاصة

إذا كانت المرأة تهمها أنوثتها أكثر من عملها ، فإن هذا النوع من النساء غالبا ما ينسين مهمتهن إذا اتصل الأمر بعواطفهن ، وأن هناك نوعا من العميلات يطلق عليهن في حرفة المخابرات اصطلاح الحاضنات وهن اللواتي يبقين شهورا بل ربما سنوات بلا عمل انتظارا للحظة الحاسمة وكثيرا ما تكون شخصية النساء اللواتي تستهويهن أعمال التجسس من هذا النوع الذي تستثيرهن روح المغامرة ، وحب المال والشهرة ولا يهتممن بحياة الأسرة الوادعة والاستقرار بل لا يتورعن عن ارتكاب اية جريمة ما دام ذلك يحقق أهدافهن !

كانت السيدة برلنتي عبد الحميد قد تخرجت مبكرا في معهد التمثيل ، واحدة من هؤلاء اللواتي احتضنهن المرحوم الفنان زكى طليمات ، ووجد عندهن كثيرا من المواهب . . وبدأت عملها الفني كواحدة من ممثلات الإغراء البارزات . . وتزوجت من المخرج محمود سمهان الذي كان من اوائل الذين اصدروا المجلات الفنية الجادة والهادفة ، ثم تعرفت على مصطفى هيكل بعد طلاقها .

وكان هيكل ماركسيا(١) . . يلتقى عنده رفاقه في حلقات وندوات تنظيمية ، وتثقيفية وكانت بولنتي مجاورة لهذه الندوات واللقاءات التي منحتها قدرا من المعرفة السياسية لا تتوافر لغيرها من المشلات ، اللواتي لا يدخل في اهتمامهن عادة مشل هذه الأمور السياسية والثقافية ، ذات الكلمات والمصطلحات التي كان وما زال يستخدمها بعض الرفاق . . والتي تجعل لحديثهم بريقا خاصا يلفت النظر خاصة اذا كان الحديث موجها إلى من هم بعيدون عن كلمات الأيديولوجية والتناقضات والصراع الطبقى . . الذين غالبا ما يبهرون بهذه الالفاظ حتى واذا لم يفهموا معناها !

وهكذا أتيح للسيدة برلنتي عبد الحميد قشرة من الثقافة المبهرة .

تقول السيدة برلنتي عبد الحميد في التحقيق : إنها تعرفت على المشير عبد الحكيم عامر في أواخر عام ١٩٦٠ عن طريق صلاح نصر الذي رتب لها اللقاء الأول والثاني ثم اشترك في إعداد اللقاءات بعد ذلك على شفيق !

ويقول صلاح نصر إنها تعرفت على المشير عامر عن طريقه عقب أحداث الانفصال بين مصر وسورياً مباشرة ! كان المشير عامر قد عاد من سوريا مطرودا ، محطم النفسية حزينا مهموما ، وفي محاولة من رجاله لرفع روحه المعنوية أقامت إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة حفل شاى حضره حشد من ضباط القوات المسلحة ، وكـان المشير يعتبـر كل

(١) فعبت إلى برلين الشرقية ، وبحث عن الدكتور هيكل حتى عثرت عليه وقد امتلح املة ما كتبه وردد لى القصة كاملة ، وقال انه كان يمثل الضمير بالنسبة لها ، وإنه آخر مرة رآها عندما زارته في باريس ، وإنه تعرف عليها عندما طلب إليه صديق أن يعطى درساً في الرياضيات لفتاة من البغالة بالسيدة زينب والدها منجد بلدى وأسرته كبيرة ، ورخم أنه كل يعمل موظفاً بالبريد فقد ذهب لاحطاء الدرس وارتبط بها حتى سافر الى فرنسا . . والدكتور هيكل هو ابن عم الدكتور محمد حسين هيكل باشا .

الضباط رجاله وأصدقاءه ، وتلاميذه وأسعد الأوقات التي يمضيها بينهم ، حيث يجد نفسه ويطرب لثمرة أعماله . . وقد حياه جميع الضباط أثناء حفل الشاى ، مما رفع من معنوياته . بعد هذا الحفل الكبير اقام صلاح نصر جلسة خاصة يسهر فيها المشير مع أقرب رجاله

وجاءت برلنتي عبد الحميد مدعوة في هذا الحفل الضيق لتضفى بهجة خاصة على الجلسة بثقافتها الباهرة بالنسبة لهم .

وكان هذا هو اللقاء الأول بين المشير عامر . . وبين السيدة برلنتي . . وفي هذا اللقاء وقع حدثان كان لهما تأثير على مسيرة علاقة المشير بالسيدة برلنتي ، تلك العلاقة التي انتهت بعقد زواج عرفي وقع عليه حسن عامر ، ومصطفى عامر شقيقا المشير في أواثل عام

الحدث الأول: أن السيدة برلنتي عبد الحميد أسهمت في التخفيف من معاناة المشير ، وأزمته النفسية بالحديث عن التناقضات الأساسية بين الأعداء ، والتناقضات الثانوية بين الأصدقاء . . وسرعان ما تذوب التناقضات الثانوية التي وقعت بين مصر وسوريا . وقد بهرت كلمات السيدة برلنتي المشير . . حيث همس في أذن الجالس إلى جواره أن هذه السيدة مثقفة جداً!

وازداد انصاته اليها . .

الحدث الثانى: سينمائي ، عندما أخرجت السيدة برلنتي سيجارة سارع المشير بتصرف الجنتلمان بإشعال السيجارة بعود ثقاب وظل يتفرس في وجهها!

وظلت تذكر داثما أن المشير قد أشعل لها السيجارة ، وأنه مع السيجارة الأولى التقت النظرات . .

وكانت بداية القصة الطويلة . . التي لم تشأ السيدة برلنتي أن تنهيها بنهاية المشير . .

كان حسن زكى عليش رئيس هيئة الأمن القومي قد عقد اجتماعا في نهاية ١٩٦٢ لضباط قسم المندوبين . وكان يرأسه جمال عباس . . وناقش الاجتماع فكرة الاستعانة بالعنصر النسائي للحصول على معلومات ، ومن قبل كان الذين يعملون بالمخابرات يدرسون نظريا فكرة الاستعانة بالنساء في أعمال المخابرات بدءا من جمع الأخبار حتى السيطرة على الرجال خدمة لأهداف المخابرات.

والحقيقة أن السيدة برلنتي عبد الحميد لم تكن من هذا النوع ، بل كانت بعيدة عنه تماما . . فقد ظلت محتفظة بشخصيتها وقيمتها الفنية والأخلاقية بعيداً عن عبث المخابرات واستخداماتها.

ولقد رحب عدد من الفنانات بالعمل مع المخابرات ويقول صلاح نصر: إن كل احدة منهن كان لها ملف موقع بإمضائها .

وإن عددهن ليس كبيرا كما أشاع البعض ، أو كما نشرت بعض الصحف . أما عن استخدام النساء عموما في أعمال المخابرات فقد بدأ في مصر في وقت مبكر عندما استخدم لورانس عميلته السيدة « مرجريت داندريان » وكانت كونتيسة راثعة الجمال ، لا تعرف الخوف ، واسعة الثقافة ، سريعة البديهة . إذا عشقت شخصا فلن يكون إلا هو نفسها ، حتى أنها قالت لأحد عشاقها إنني أشعر بالسأم بسهولة ، ولا أشبع نهمى إلا بمشاهدة رجل يوت تدريجيا .

وكانت عام ١٩١٤ تجوب وزوجها شمال أفريقيا عندما وصلا القاهرة أقام لهما ضابط المخابرات البريطانية لورانس حفل استقبال دبلوماسيا .

وكان قد عرف عن الكونتيسة الفرنسية وزوجها الكثير ، وفي ثالث لقاء معهم انتحى جها جانبا في فندق شبرد ، وسألها إذا كانت تريد العمل معه ، وعندما وافقت شرح لها مخاطر العمل ، وفي بدايتها الانفصال عن زوجها .

« ولكن جزاءك الوحيد انك تشعرين بالراحة لأنك تقدمين خدمات لبلادك ولبريطانيا » .

وبدأت نشاطها في مصر ، واتصلت بالزعاء المصريين ، وصادقتهم ، واقتحمت الشرطة التي كانت تحت إشراف الانجليز نتيجة لخدماتها ، كثيرا من المواقع ، وألقت القبض على عناصر وطنية » .

ولعل أبرز ما استطاعت الحصول عليه من معلومات وأبلغتها للانجليز الذين تحركوا فعلا للقيام بحركة اعتقالات بين الشباب الوطنى . . وفى مايو ١٩١٦ اقتحمت الشرطة فيلا نائية بأحد أطراف مدينة بورسعيد ، وعثرت بها على مخزن ضخم للذخيرة ووثائق منظمة سرية بها خطة لردم قناة السويس وسدها وتعطيل الملاحة فيها ، بنقطة استراتيجية ، وكان هذا الحادث لطمة قوية لأمال الوطنيين المصريين .

ويقول صلاح نصر: إن الأمر تطور إلى أن انتهى بكشف جزء كبير من نشاط الثوار وانتهى الأمر في النهاية بنفي سعد زغلول واثنين من رفاقه في جزيرة مالطة وقد منعت

سلطات الاحتلال ذكر اسم الكونتيسة أو ذكر أي شيء عنها لأسباب تتعلق بالأمن .

وقد انتهت قصة الكونتيسة باعتناقها الدين الإسلامي وزواجها من مسلم وذهبت إلى مكة للحج . . وهناك ألقى القبض عليها وحوكمت أمام محكمة قبلية عام ١٩٣٧ ولكن القنصل الفرنسي نجح في التوسط لدى السلطات للافراج عنها » .

فحرفة النساء للمخابرات لم تكن إذن جديدة في مصر . . ولكنها في نفس الوقت كانت غريبة ، إلا أن رجال المخابرات يرون دائيا أن الغاية تبرر الوسيلة ، وأن معظم أعمال المخابرات غير مشروعة ، ولكنها مباحة من أجل المصلحة العليا للدولة . . وحماية الدولة هو أسمى غرض تقوم به المخابرات التي بدونها لا تستطيع أن تعيش دولة في العصر الحديث .

ولقد برعت إسرائيل فى استخدام النساء على نطاق واسع فى أعمال التجسس ، وفى جميع أعمال المخابرات واتبعت فى ذلك وسائل منحطة ، منها إنشاء بيوت للملذات ، فى عواصم من العالم ، حيث تستدرج العميلات الأشخاص البارزين فى الحكومات الأخرى ، وهدفها بالدرجة الأولى العرب . . ثم يقومون بتصويرهم فى أوضاع فاضحة لاستخدامها بعد ذلك فى محاولة تجنيد هؤلاء لخدمة أهداف إسرائيل ، او التشهير بهم .

ولقد استغلت إسرائيل هذا السلاح عام ١٩٦٧ بعد الهزيمة العسكرية مع بعض الأسرى المصريين الذين حاولت تجنيدهم لخدمة أغراض المخابرات الإسرائيلية ، وعرضوا عليهم أفلاما لشخصيتين مصريتين \_ كها يقول صلاح نصر \_ وهما في أوضاع جنسية مع بعض النساء بهدف أن يفقد الشعب الثقة في وزرائه . . ومن الطبيعي انهم كانوا يهدفون أن يعود هؤلاء \_ على أقل تقدير إذا فشلت محاولات تجنيدهم \_ ليكونوا أول المروجين لما تقوله إسرائيل . .

وينفى صلاح نصر أنه كان فى مصر مثل هذه البيوت ، ويؤكد أن استخدام المرأة كان محدودا جدا ، وعندما تدعو الضرورة إليه فقط ! .

مرة أخرى نؤكد أن السيدة برلنتى عبد الحميد كانت بعيدة عن هذه الأنشطة ، وإنما عرضناها فقط لأن المصادفات جعلت اللقاء الأول بين المشير وبرلنتى عن طريق صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات العامة ، الذى ولا شك كان يعرف السيدة برلنتى قبل أن يعرفها بالمشير ، وقبل أن يدعوها إلى هذه السهرة الخاصة ذات ليلة فى نهاية عام ١٩٦٢ على حد تعبيره . . أو قبل أن يقدمها للمشير ويعرفها به فى اللقاء الاول واللقاء الشانى على حد تعبيرها هى . .

المابرات تسيطر على برلنتي

يوم ٢٣ نوفمبر ١٩٦٧ أعلن جمال عبد الناصر سقوط دولة المخابرات وأن التخلص منها مسألة حيوية لتطهير الحياة العامة في مصر ، فقد كانت وسائل الإخفاء مباحة بالنسبة للدولة المخابرات التي وجدت وتغلغلت وانحرفت وقال عبد الناصر . . إنه لم يكن يرى الحقيقة كلها ، كان يرى بعض مظاهر الانحراف ، ولم يكن يعرف مداه لأن جهاز المخابرات المفروض فيه أنه هو الذي يبلغه بالانحرافات ، ولم يكن هناك مخابرات على جهاز المخابرات . . ووصف عبد الناصر الانحرافات بأنها رخيصة سببها . . و الانحراف نحو مراكز القوى والاتجاه نحو خلق مجموعة تستطيع في المستقبل أن تحكم ووجدت أن الانحراف سهل فانحرفت » .

ولقد كانت انحرافات المخابرات التي حوكم المسئولون بسببها انحرافات نسائية . . وكان المناخ متاحا لنقد المخابرات وتوجيه الاتهامات إليها مما دفع البعض لاتهامها بتعذيبهم .

وقد أدانت المحكمة التي رأسها حسين الشافعي المسؤلين عن المخابرات ، ولكنها برأت المبؤلين من قضية التعذيب الوحيدة التي قدمت إليها وفيا بعد حوكم صلاح نصر وأدين في قضية تعذيب الصحفي مصطفى أمين الذي كان قد أدين في قضية تجسس لحساب الولايات المتحدة الامريكية ، والحقيقة أن الضجة التي أثيرت حول المخابرات ، ومحاكمة المسؤولين فيها ، لا يمكن أن تنفي الدور المؤثر والهام الذي لعبته المخابرات في مساندة حركات التحرر ومقاومة التغلغل الصهيوني في امريكا ، ومساعدة عدد من البلدان العربية والأفريقية ، والحفاظ على أمن الوطن . . وغرز عيونها في قلب العدو الإسرائيل . . فلابد من تقدير لدور المخابرات العامة في حماية الوطن ، ونحن نتحدث عن انحراف بعض من تقدير لدور المخابرات العامة في حماية الوطن ، ونحن نتحدث عن انحراف بعض أعضاء الجهاز الذي لا يجب أن ينسحب على الجهاز كله ولا يخفي حقيقة دوره لخدمة الأهداف القومية .

0 0 0

بدأ الانحراف في المخابرات عقب ما يطلق عليه في لغتهم اسم السيطرة . .

لم يكن على شفيق الذى كان متزوجا من كريمة الفنان حسين صدقى قد تعرف على السيدة مها صبرى بعد . . فقد تعرف عليها فيها بعد عن طريق صديق مشترك في مدينة الأسكندرية ذات صيف بعد ذلك بسنوات . .

أما السيدة برلنتي فقد امتد التعارف بينها ، وبين المشير سنوات وتقول السيدة برلنتي في التحقيق ان العلاقة بينها استمرت حتى نهاية عام ١٩٦٤ وأنها طالبت بوقفة . . وكانت هذه الوقفة أنها تريد أن تتزوجه بعقد شرعى . . ولم يوافق المشير عامر . . ووضعها أمام خيارين . .

الأول: أن تنفصل عنه . . والثانى أن تتزوج بغيره . . وكان معنى الخيارين اللذين أوردتها السيدة برلنتى واحدا فى واقع الأمر ، هو أن تتوقف اللقاءات ، لتبدأ هى حياة جديدة كما تريد لنفسها بعيدا عن المشير . . ولكن السيدة برلنتى تقرر « انها لم تستطع البعد عنها . . »

وفى تلك الفترة دخل حياتها رجل فرنسى جزائرى . . أو جزائرى فرنسى . . كان الرجل فى الواقع مدفوعا للالتقاء بها ، والتعرف عليها ، على أساس أنه يريد الزواج منها . والرجل نفسه الذى مثل دور المحب الذى يريد الزواج ، كان فى نفس الوقت يمثل دور المحب الذى يريد الزواج ، كان فى نفس الوقت يمثل دور الفرنسى الجزائرى . . وذلك أنه مصرى الجنسية . . ويعمل بالمخابرات العامة . . ولم يكن اسمه موريس كها ادعى . . ولكن اسمه الحقيقى ممدوح كامل . .

وكانت قصة ممدوح كامل فيها بعد ، واحدة من الموضوعات التي كانت موضع تحقيق ضمن قضية انحراف المخابرات . .

ولم تكن هذه هى القضية الوحيدة ، التي خرجت فيها المخابرات عن حدود عملها ، واختصاصها ، لخدمة أهداف المشير . . فقد كانت هناك قضية أخرى ، ولكنها وصلت إلى مدى أبعد من ذلك بناء على طلب المشير ، حماية لأحد أقاربه من إحدى الراقصات . .

السينها والفيديو وأيضا أجهزة التسجيل .

وفي هذه الأماكن تمت كل انحرافات المخابرات التي أوصلت المستولين إلى المحكمة ، وإلى محاكمة البعض ، ومجازاة البعض إداريا بفصله من الخدمة ، أو نقله إلى جهات حكومية أخرى بعيدا عن المخابرات ، وذلك بعد أن تولى أمين هويدى مسئولية جهاز المخابرات فتحفظ على بعض المسئولين وأعطى آخرين إجازات إجبارية ، وأجرى تعيينات في المناصب الرئيسية في الجهاز وقد تم التحفظ على ١١ من رجال المخابرات ، وأعطى سبعة آخرين إجازات ؛ وتم تغيير ١٠ قيادات . .

ويقول أمين هويدى . . إن قضية انحراف المخابرات أثارت موضوعا حساسا من أعمال المخابرات وهو استخدام وسائل السيطرة في الجهاز ، وهو احد الموضوعات التي تعتبر من الأعمال القذرة للمخابرات العامة وهو عمل مشروع إذا استخدم لصالح الدولة أو لتحقيق غرض يخدم أهداف المخابرات أما إذا استخدمت السيطرة لتحقيق مصالح فردية فهنا يصبح الاستخدام غير شرعى .

ومن بين القضايا التي نظرتها محكمة الثورة . . أثناء نظرها انحراف المخابرات قضية إحدى الراقصات ولنطلق عليها مجازا اسم الراقصة ( سين ) . ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و « سين » . . واحدة من راقصات الدرجة الثالثة ، هكذا كانت وهكذا ظلت ، حتى توارى اسمها من الحقل الفنى نهائيا ، ولم يعد أحد يسمع عنها أى شيء ، ولعلها ما تزال راقصة مغمورة او لعلها قد اعتزلت الفن نهائيا . . . ولكنها باليقين لم تفكر في كتابة

( سين ) كانت تعشق السلطة والأضواء ، فلم تكفها اضواء الفن إذ أن طموحاتها كانت كبيرة ، ولكنها لم تستطع تحقيقها لأن إمكانياتها الفنية لم تكن لتصل بها إلى ما تريد فأرادت استخدام إمكانياتها كامرأة .

حاولت ان تتعرف على أحد المسئولين بيد أن ذلك كان صعبا فلم تستطع إلا أن تصل إلى واحد من أقارب المشير عبد الحكيم عامر !

وكان أن التصقت به فترة أقنعته بأنها تحبه ولا تستغنى عنه ، وأنه لا يهمها فقط إلا أن تعيش إلى جواره وفي كنفه ، لا تريد من الدنيا شيئا إلا هو وحده . . وبعد فترة لم يستطع الرجل أن يصمد أمام مطالب الراقصة التي تعود على الحياة معها . . وبدأت هي تبتعد عنه ويبحث عنها فلا يجدها . . وقالت إن ثمن العودة هـ و الـزواج منها . . أي أسلوب للزواج . . كان ما تطلبه هو ورقة وبعدها لم يكن أحد يعرف ماذا يدور في ذهنها ، ما خططها للمستقبل ، وربما راودتها بعد ذلك فكرة أن تنجب منه طفلا يحمل اسم العائلة ،

والسيطرة على العملاء أنواع متعددة . . ويقول صلاح نصر : إن السيطرة على العميل أو العملية لا يكون بالجنس فقط ، فهناك أيضًا السيطرة بالمال ، وبالمخدرات أو الوثائق بخط يد العميل التي تسجل خيانته لوطنه وهناك السيطرة باستخدام الجنس ، والسيطرة من خلال التصوير ، والسيطرة على العميل ضرورة لأنه من البشر الذين قد ينقلبون أو يشترون بالمال فإذا ما خان العميل واجبه استخدمت وسائل السيطرة ضده .

ويرى صلاح نصر . . أن المرأة أكثر تقلبا من الرجل لذلك كان التصوير ضروريا للسيطرة عليها . . وأيضًا قد يكون المقصود من التصوير العميل الأجنبي . . وليس

و فيها بعد فإن الانحراف جرى عندما بعدت المخابرات عن هذه الأهداف المحددة، واستخدم التصوير لخدمة أهداف وأغراض شخصية وأغراض تبعد بالأمرعن الأهداف العامة للمخابرات . . ولقد ثبت أن ذلك حدث في أكثر من قضية . . ومع أكثر من عميلة ، بل وامتد الأمر إلى غير العميلات وأيضا إلى بعض أعضاء الجهاز السابقين ، ليس معروفا أسباب بعض ذلك ، ومن هنا كانت قضية انحراف المخابرات التي استدعى للتحقيق فيها بعض العاملين والمسئولين بالجهاز وأيضا بعض السيدات .

في كل خابرات العالم ما يمكن أن يطلق عليه اسم « بيوت الأمان » وهي البيوت التي تعد عادة لاستقبال بعض كبار الزوار الذين يحضرون لزيـارة البلاد سـراً أو متنكرين ، وخاصة هؤلاء الذين تكون لهم علاقة بأعمال المخابرات . . فعندما تدعو المخابرات لزيارتها مدير مخابرات أو مسئولا بمخابرات احمدي الدول ، فإنه عمادة لايقيم بالفنادق ولا في بيوت الضيافة الرسمية ، ولكنه يقيم في أماكن تعدها المخابرات ، وتجهزها لمثل هـ أه الحالات فقط ، ولا يعرف أحد عنها شيئا وليست هناك دولة في العالم لا توجد فيها مثل هذه البيوت . . وكانت المخابرات العامة قد استأجرت « بعد أن اتجهت إلى تشغيل النساء والاستعانة بهن » شقة في منزل من طابق واحد بشارع الميرغني بمصر الجديدة . . ثم وجدت أنه أكثر أمانا أن تستأجر الشقة المجاورة لها ليكون المنزل خالصا لها . . وكان المستأجر شخصا وهميا قيل إنه موظف بوزارة الخارجية . . وكان إيجار الشقتين محدودا جدا خاصة بعد أن سرى عليهما تخفيض الإيجارات وتقدير اللجان وبلغ إيجارهما أقل من خمسة وعشرين

وفي الأسكندرية ( وفي وقت متأخر نسبيا ) استأجرت المخابرات فيلا مفروشة في منطقة ميامي ومن وجهة نظر المخابرات فقد توافرت في الأماكن التي استأجرتها كل الشروط المطلوبة لتحقيق الإخفاء والأمان وأن يظل ما يجرى سريا .

وقد جهزت هذه الأماكن في مصر الجديدة ، وفي الأسكندرية بكل ادوات تصوير

وبذلك يقترن اسمها باسم العائلة الكبيرة وتصبح مدام فلان بدلا من الراقصة « فلانة » ، واذا كانت لقاءاتها بالرجل سرية لا يعرف عنها أحد شيئا ، فقد أحاطت هي نفسها بهالة من الأنباء وبدأت تفخر بعلاقتها بالرجل ، وتسربت الأنباء وربا لم تعد سراً على أحد إلا هو فقط الذي ظل يعيش في وهم أنها تحبه ، وفقط تريد الاقتران به لأنها لا تستطيع أن تعيش مع غيره أو بدونه وأنها تخشى أن يهجرها هو فقط . وعندما أشيع الأمر وتناولته ألسن كثيرة على أساس أن الرجل يستعد للزواج ، منها كها قالت لكل من حولها ولصديقاتها . . ووصلت هذه الأخبار إلى مسامع المشير عبد الحكيم عامر . . وبشهامة ونخوة الصعيدى ووصلت هذه الأخبار إلى مسامع المشير عبد الحكيم عامر . . وبشهامة ونخوة الصعيدى حاول أن يمنع هذا الزواج إذ كيف يقترن أحد أقاربه براقصة ليست فوق مستوى الشبهات ، وحاول مع الرجل ولكن إصرار الرجل ، وقد أعماه الحب كان عنيفا أيضا !

وقرر المشير عامر أن يستعين بصديقه صلاح نصر للقضاء على هذا الزواج ، وكان ذلك في بداية إنشاء قسم السيطرة . . وأثبتت التحريات أن السيدة الراقصة لم تكن مخلصة لهذا الحب ولا لهذا الصديق . . الذي رفض أن يصدق ذلك وتقرر إجراء سيطرة على الراقصة «سين » التي لم تكن أخلاقياتها ترفض شيئا ! وكانت فكرة المشير عامر أنه إذا أثبت لقريبه الحميم أن الراقصة ليست مخلصة له ، فإنه سرعان ما سيعود إلى زوجته وأولاده ، وأن يرفض الارتباط بمثل هذه المرأة ذات الماضي والحاضر المليء بكل أنواع الفساد والانحراف وفعلا تم تضوير السيدة «سين » وذهبت الصور فورا إلى منزل المشير عبد الحكيم عامر في الجيزة أي أن المشير قد استخدم المخابرات واستغل موقعه والصداقة بينه وبين صلاح نصر في خدمة أهداف شخصية وعائلية بحتة .

وقرر قريب المشير في التحقيق صحة هذه الواقعة حيث أن المشير قد طلبه وعرض عليه صور ( سين ) مع شخص آخر .

وقد جاء في تحقيق مكتب التحقيق والادعاء عن موقف المتهمين في انحراف جهاز المخابرات العامة في المادة السادسة بند رقم ٣ ما يأتي بالنص « تبين بوضوح أن عملية تصوير الراقصة « سين » لا علاقة له بعمل المخابرات ، ذلك أن حسين عليش قد كلف أحد المندوبين بعد إتمام العملية بتوصيل الصور والأفلام وشريط التسجيل الصوتي التي أخذت لها إلى منزل المشير بالجيزة ، وقد تبين من التحقيق أن الراقصة كانت على علاقة بقريب المشير . . الذي شهد أن المشير عرض عليه الصور التي أخذت له « سين » وأفهمه أن المخابرات العامة أغرتها بالمال والتقطت لها هذه الصور ، وكان الهدف من هذه العملية قطع العلاقة بين « . . . . » والراقصة « سين » حتى لا يقدم على الزواج منها » !

ومن الغريب أن هذه الوسيلة نفسها استخدمتها المخابرات مع المشير عبد الحكيم عامر نفسه ولكنه لم يقتنع بها بل جاءت بنتيجة عكسية تماما حيث ازداد تمسكه وإصراره على رأيه . .

0 0 0

أراد سامى شرف أن يعيد إلى تأكيد حقيقتين رآهما ضروريتين قبل الخوض في أى حديث عن انحراف المخابرات العامة .

الحقيقة الأولى : أن صلاح نصر كان نظيفا جدا من الناحية المالية ، وأنه لم يكن هناك أية شبهة أو غبار حول تصرفاته المالية .

الحقيقة الثانية : هي أن صلاح نصر كان رجلا وطنيا يتفجر حبا وإخلاصا لبلاده وقد أدى جهاز المخابرات خدمات هامة للدولة ولأمنها الداخلي والخارجي .

ولم أكن في حاجة إلى مثل هذا التأكيد فقد تعرفت على صلاح نصر والتصقت به بعد أن أفرج عنه السادات في منتصف السبعينيات ، وتناقشت معه وكانت لنا حوارات امتدت ساعات كل يوم لعدة شهور سألته خلالها وفتح قلبه ، وكتبت وسجلت ، ولاحظت أنه يحفظ كل قرش أنفق من المخابرات ويحفظ حتى أرقام الشيكات ولديه كشاكيل سجل فيها حتى المصروفات السرية وعندما سألته عها إذا كان قد أنفق مبالغ بلا مستندات قال : إنها حدثت مرة واحدة عندما جاء أحد الوزراء السوريين إلى مكتبه ليحصل على مبلغ للإنفاق منه على أحد الأنشطة في سوريا عقب الانفصال بمعاونة عائلات وأسر بعض اللاجئين في مظروف بمكتبه ومعه إيصال ، ورفض الوزير التوقيع على الإيصال ووجه صلاح نصر ألى مدير مكتبه وجيه عبد الله أن يعطى الوزير السابق المبلغ في مظروف بمكتبه وهو يسأله : هو معقول يوقع سيادة الوزير على مبلغ كذا . . اعطه الحديث لمدير مكتبه وهو يسأله : هو معقول يوقع سيادة الوزير على مبلغ كذا . . اعطه المبلغ دوننةوقيع وشكر الوزير صلاح نصر ، وكان الايصال هذه المرة مسجلا بالصوت الحديث لمدير مكتبه وهو يسأله : وكان صلاح نصر غلصا للثورة لأخر أيام حياته بل ربما عاد إلى السجن نتيجة أنه رفض أن يسهم في حملة التشهير على الثورة ، وعلى جمال عبد الناصر الذي صدر عليه في عهده حكم بالحبس أربعين عاما . وقال إنه سوف يظل وفيا للمبادىء التي ضرح من أجلها ليلة ٢٣ يوليو .

و تحمل صلاح نصر نتيجة مواقفه كلها كها تحمل أيضا نتيجة الأخطاء !

وقد بدأت قضية انحراف المخابرات تتجمع خيوطها منذ وقت مبكر وعلى وجمه التحديد في شهر فبراير ١٩٦٧ قبل الهزيمة العسكرية بشهور قليلة .

ذات مساء وفي الحادية عشرة قبل منتصف الليل ذهب اثنان من كبار رجال

المخابرات الضباط إلى مكتب سامى شرف ، طلبا أن يلتقيا بالرئيس لأن لديها أنباء هامة يريدان أن يتحدثا بها أمام الرئيس شخصيا ! ولم يكن سامى شرف ينام أو يغادر مكتبه قبل أن يطمئن إلى أن جمال عبد الناصر قد أغلق باب حجرة نومه وأطفأ نورها ، فعندما يرى أن النور قد أطفىء يتأكد أن عبد الناصر قد نام . . يغادر مكتبه إلى بيته . . ولم يكن ذلك يحدث عادة قبل الثانية بعد منتصف الليل على أحسن الفروض وقد كان عبد الناصر يصعد إلى غرفة نومه حيث أكوام صحف ومجلات العالم . . يبدأ قراءتها ولا يضع جسده على الفراش قبل أن ينتهى منها وقبل أيضا أن تنتهى آخر الإذاعات التى كان يدمن سماعها ومعرفة ما يدور فى العالم من خلالها ، وأهم من ذلك تلك الإذاعات التى كانت تتعرض للهجوم على نظامه وكان يعتقد أنه اذا توقفت هذه الإذاعات المعادية عن الهجوم عليه فإنه يكون قد سار فى الطريق الخطأ ، وأرسل سامى شرف ورقة صغيرة إلى عبد الناصر الذى يكون قد سار فى الطريق الخطأ ، وأرسل سامى شرف ورقة صغيرة إلى عبد الناصر الذى كان يرى فيلها سينمائيا يخبره بأن اثنين من كبار ضباط المخابرات يريدان أن يلتقيا به وأنها رفضا أن يقولا له سبب المقابلة إلا أن لديها أخبارا هامة لن يفصحا بها إلا للرئيس

وعاد الرئيس إلى غرفة مكتبه وطلب أن يصحبهما إليه سامى شرف من الباب الخلفى لمنزله ، فقد أيقن عندما عرف أسماء الضابطين ومطلبهما أن الأمر لابد أن يحاط بسرية تامة ، لذلك كان دخولهما من الباب الخلفى أمانا لكل الأطراف .

وجلس معها ومعه سامى شرف وظل الحوار روتينيا ، فقد كان واضحا أنها مصران على ألا يتحدثا إلا مع الرئيس منفردا ، وفهم جمال عبد الناصر ذلك فأشار إلى سامى شرف . . . وجلس سامى شرف في مكتبه لمدة ساعتين انفرد خلالها الضابطان بالرئيس جمال عبد الناصر وطلب سامى شرف تليفونيا ليبلغه أنه تحدث معها وأنه أفهمها أنه موضع ثقة وسوف يكملان الحديث معه .

وأمسك سامى شرف بورقة صغيرة وقلم وبدأ يسجل ملاحظات ومعلومات وكانت كلها حول تصرفات في المخابرات تخرجها عن دورها في خلمة الأمن القومى الى مسائل شخصية بحتة، وكانت هذه بداية المعرفة قبل النكسة ، بثلاثة شهور وخلال هذه الشهور كان الأمر أكثر من شائك لأنه لن يتخذ أى إجراء قبل معرفة الحقيقة والتيقن من أن ما قاله الضابطان صحيحا . وهو أمر لم يكن سهلا لأن المطلوب كان معرفة معلومات بل أدق المعلومات داخل جهاز المعلومات وعمل تحريات حول تصرفات رجال كبار في المخابرات الذين يعهد إليهم بالتحرى عن كل الناس . وكان المطلوب أيضا وفي نفس الوقت وبنفس الدقة ألا يؤثر ذلك على عمل المخابرات ، وألا يتوقف عملها وأن يتم ذلك في سرية مطلقة بحيث لا تتسرب الأنباء إلى داخل الجهاز عما يؤثر عليه أو على قياداته .

كل ذلك فى ظل عدم تيقن من المعلومات التى قالها الضباط، فربما كانا مدفوعين لحدمة أغراض شخصية وفضلا عن ذلك هناك الحساسيات الخاصة التى كانت بين عبد الناصر والمشير عامر فقد كانت قصة برلنتى عبد الحميد واحدة من هذه القصص !! ولم تكن المعلومات قد اكتملت بعد عندما طلب محمد كامل حسن ان يلتقى بجمال عبد الناصر وكان الأمر صعبا، ولكنه التقى بعلى صبرى فى قصر العروبة لقاء طويلا . . كان فيه أيضا مزيد من المعلومات حول قضية المشير عامر وبرلنتى عبد الحميد .

وتطورت الأمور . أو تأجلت . ودخلت مصر في معركة التعبئة العامة للقوات السلحة عقب إعلان إسرائيل تهديد سوريا ، وبدأت الأنظار كلها تتوحد وتتجه نحو العدو الصهيوني . ووقعت الهزيمة ومرة أخرى وقعت أحداث داخلية بعد الهزيمة ومن غلفاتها وأبرزها وضوح الخلاف بين عبد الناصر وعامر . وأصيب صلاح نصر بأزمة قلبية وسقط مريضا ، وانتهز البعض هذه الفرصة وبدأوا يتكلمون ويكشفون أمورا كانت خافية وهم يضعون النقط على الحروف ويثبتون تلك المعلومات التي قالوها يوما لجمال عبد الناصر وتيقن جمال عبد الناصر أن ما وصله صحيح تؤيده المستندات والشهود من رجال المخابرات أنفسهم وأعلن فورا سقوط دولة المخابرات وبدأت القضية بتحقيقات كثيرة ومختلفة ومتنوعة وأيضا بدأت تكتب على الورق قصة المشير عامر مع برلنتي عبد الحميد لأول مرة .

فى أوائل عام ١٩٦٤ كانت العلاقة بين المشير عامر وبرلنتى عبد الحميد قد استقرت وقد ارتبط بها ارتباطا تاما ، كانت هى تضغط عليه من أجل أن يتزوجها واستخدمت فى هذا الضغط وسائل مختلفة وكان المشير يرفض هذا الزواج ولكنه فى نفس الوقت لا يستطيع الاستغناء عنها .

ويقول صلاح نصر انه عندما علم بنية المشير من الزواج بها ، حاول إقناع المشير بكل الطرق بعدم إتمام الزواج ولكن المشير كان مصراً ، وحماية له كنائب لرئيس الجمهورية بدأ يعمل على عرقلة الزواج وأن ما قام به هو من صميم عمله وواجبه حماية للرجل الثاني في الدولة ولم يكن انحرافا من جهاز المخابرات عن تأدية رسالته .

وتقول زهرة شقيقة برلنتي عبد الحميد إن صلاح نصر كان « يغير » من المشير في علاقته بشقيقتها وأنه تراهن مع المشير على مبلغ ألف جنيه ليثبت له أن السيدة برلنتي ليست بالمرأة التي تصلح زوجة له وتقول في التحقيق أيضا إن صلاح نصر قام بتدبير حادثة « الشخص الفرنساوي » وأن المشير كان يعلم بما سيحدث وقد أوصى زهرة بأن تدافع عن أختها لو استعمل معها الشخص الفرنسي العنف وأن توقفه عند حده !

وتقول السيدة برلنتي عبد الحميد إنه عندما خيرها المشيربين أن تنفصل عنه أو تتزوج

بغيره انتهز صلاح نصر الفرصة ودفع بشخص يدعى موريس ( مملوح كامل ) على أنه فرنسى جزائرى يريد الزواج منها وأنها حاولت إقناع نفسها بالزواج من هذا الشخص ولكن اتضح لها أنها لابد أن تتخلى عن المشير ، وكان المشير نفسه قد أبلغها أنها لن تستطيع الارتباط بغيره نظرا للعلاقة التي تربطها وقد تحت عملية الكنترول مع الشخص الفرنسي الجزائرى المشار إليه والتي لم يتم فيها أي اتصال .

كانت السيدة برلتى عبد الحميد قد بدأت قبل شهرين وفي شهر نوفمبر ١٩٦٣ تتحدث مع زوارها عن علاقتها بالمشير عامر وأنها في طريقها للزواج منه ، ووصلت الأنباء إلى جهاز المخابرات وتقرر أن تقوم المخابرات بتسجيل ما يدور في شقتها على نيل القاهرة ، وكانت الحجة التي أعطيت للعاملين في الجهاز أن أشخاصا مريبين يترددون على الشقة وأنه يتم فيها اجتماعات مريبة ، واستأجرت المخابرات شقة بنفس العمارة أسفل شقتها في عاولة لتنفيذ عملية التسجيل ، وقال حسن عليش إن السيدة برلنتي كانت تدعى في جلساتها علاقتها بكبار المسئولين لذلك كان لابد من التأكد من ذلك عن طريق التسجيل ، وحالت الإمكانيات الفنية دون إتمام التسجيل ، بعدها بشهرين وفي شهر يناير تقرر القيام بعملية « كونترول » أخرى استطاعت السيدة ليل حمدى أن تدبر لقاء بين السيدة برلنتي وبين ممدوح كامل ولكي يثبت ممدوح كامل أنه ثرى وأن نيته سليمة « هكذا فكروا » أنه لابد وبين وكان اللقاء الأول \_ هكذا فكروا - في سيارة ممدوح كامل . . موريس ! ورفضت برلنتي أن تأخذ الهدايا وردت مرة ثانية وطلبت فقط أن تستمر العلاقة مع ممدوح وأنها برلنتي أن تأخذ الهدايا ولا نقودا .

وبدأت اللقاءات بينهما واللقاءات والسهرات في الأماكن العامة مقصودة فهناك عيون تتبع وترصد وهناك أوراق تكتب .

ودخلت برلنتي مع ممدوح في قصة مختلفة . . هي قصة زواج . . وهكذا طلبت منه صراحة . . وطلبت المخابرات منه أن يستمر في الاتصال بها رغم طلبها الزواج وأن يستلرجها إلى شقته بمصر الجديدة واستطاع فعلا أن يصحبها معه إلى الشقة لكنها صحبت معها شقيقتها زهرة ! وليس واضحا من خلال التحقيقات لماذا ذهبت معه ، أو كيف أقنعها ، أغلب الظن أنه أفهمها أن هـنه هي شقـة الـزوجيـة المقبلة وأن عليها أن تـراها ، الأمر الـذى دفعها إلى أن تصحب معها أختها ، ولكن ذلك يدفعنا إلى سؤال آخر حيث قررت شقيقتها أن المشير كان يعلم وأوصى زهرة بأن تدافع عن أختها ، فكيف علمت أختها بمثل هذا الكمين ، وسارت في الطريق متواطئة مع المشير ضد أختها ولم تخبرها . . سؤال حائر . . يضاف إلى عشرات الأسئلة الخائرة في قصة المشير عامر والفنانية برلنتي عبد الحميد . . وهي الأسئلة التي

يمكن أن تثور في عقل كل من يقرأ القصة الحقيقية التي ننشر منها ما يمكن نشره فقط نظرا لظروف وامكانيات المساحة المتاحة !

0 0 0

واختلى ممدوح بالسيدة برلنتى بالغرفة . . ولكنها رفضت أن تستسلم له ، وكل ما أمكن أن تحصل عليه المخابرات مجموعة صور لهما وضعت أمام المشير وكان يمكن أن تعاد التجربة مرة ثانية ولكن أخطاء شابت التنفيذ فقد اختفى مبلغ كان بالشقة .

وكان لابد أن يعود المبلغ وبدأت الاتصالات بين ممدوح وبرلنتي حتى أعيد المبلغ وكان واضحا أن المبلغ الذي عاد هو نفس المبلغ الذي اختفى لأنه كان مرقها بأرقام مسلسلة وانتهت قصة ممدوح ولكن بدأت القصة الحقيقية لبرلنتي عبد الحميد مع المشير ، بعد هذه الواقعة التي كان من المفروض أن تضع نهاية لهذه القصة إلا أنها في الحقيقة وضعت بداية مختلفة .

تقول شقيقة برلنتي ورفيقة رحلتها في التحقيق بالنص: « إنه بعد هذه الحادثة تعلق المشير ببرلنتي وقامت من جهتها بالسيطرة عليه بأن صممت أن يسكن المشير ببيت الجيزة حيث تسكن عائلته في الدور العلوى ويقيم المشير في الدور السفلي » .

وهكذا زاد ارتباط المشير بالسيدة برلنتي بعد هذه الواقعة التي انهزم فيها صلاح نصر بأن خسر الرهان وحصل المشير على الرهان وعلى برلنتي عبد الحميد .

وبدأت المخابرات تعمل مع المشير ولصالحه ، ولحسابه . . ولم تعد تعترض . . كانت هذه واحدة من أهم الوقفات في علاقة المشير بالفنانة برلنتي عبد الحميد ، تلك العلاقة المليئة بالمطبات وبالغموض وبالأسرار والتي كانت أيضا واحدة من أهم القضايا في قضية انحراف المخابرات حيث كانت كل وقائع القصة تتم سرا ولم يكشف السر أو تعرف العلاقة إلا بعد أن غاب المشير وأعلن سقوط دولة المخابرات . . وعندما كشفت . . كان كشفها فقط خلال تحقيقات وضعت في أوراق لم تنشر ، مما أتاح للبعض أن يغير الحقائق .

بهذه القصة إلا بعد انتحار المشير عامر وبعد أن بدأ الحديث فيها يتردد في التحقيقات وفي الأوراق !

وقال لى سامى شرف : إن معلومات وشائعات ، وأوراقا بدأت تتناثر منذ بداية ذلك العام . وكان الموضوع شائكا لذلك أخذت كل المعلومات بحذر . . حتى تلك المعلومات لم تكن دقيقة ، ولم تكن بالحجم الذى اكتشف بعد ذلك ، فقد كانت كلها مجرد شائعات لا أكثر ولا أقل . . ويلزم جهد كبير للوقوف على مدى صحتها . .

فلم يكن جمال عبد الناصر يأخذ بالشائعات ، أو الوشايات ، وذات مرة قال لى : إننى إذا سمعت كلام بعض الذين يعملون معى ضد زملائهم وصدقتهم ، لكان من الصعب أن أعمل مع أحد لذلك كان لابد أن يتحرى ، وأن يتيقن وأن يتأكد من صدق وصحة المعلومات التى تصل إليه .

وينفى سامى شرف أن يكون لدى عبد الناصر أى جهاز خاص أو وسيلة للمعرفة غير جهازى الأمن فى الدولة وهما : جهاز المخابرات ، وجهاز وزارة الداخلية ، إلا إذا كانت تصله معلومات عن طريق التنظيم السياسى ، وكانت هذه المعلومات ترسل أيضا إلى كل الأجهزة المختصة فى الداخلية والمخابرات إذا لم تكن قد وصلتها وبالتأكيد فقد كانت تصل إلى الجميع .

لذلك فإنه كان من الصعب أن يقف جمال عبد الناصر على كل ما يحدث ، وما كان يصله من معلومات هي فقط المعلومات التي يراد أن تصل إليه من الأجهزة ، وبالطريقة التي تريدها هذه الأجهزة ، وفي الوقت وبالأسلوب الذي تحدده !!

0 0 0

ولابد أن البعض قد رصد في وقت متأخر قصة الخلافات بين جمال عبد الناصر ، وعامر التي بدأت منذ وقت مبكر ، وتفجرت أولى شظاياها بعد حرب ١٩٥٦ ، وانفجرت القنبلة كلها بعد الانفصال ، عندما حاول عبد الناصر أن يتدخل مجلس الرئاسة في القوات المسلحة تدخلاً رقيقاً عرضه عبد اللطيف البغدادي . . بالاتفاق مع عبد الناصر - في اجتماع مجلس الرئاسة الذي تغيب عنه جمال عبد الناصر متعمداً . . يومها قدم المشير عامر استقالة مسببة ، لم يتعرض لقضية التدخل في القوات المسلحة ، وإنما تعرض لقضية الديمقراطية ، وغيرها من القضايا ، وقد اتضح فيها بعد انه لا يعني ما يقول فقد رجع عن الديمقالته دون أن يتغير شيء وفقاً لرؤيته ، واستمرت الأمور كها هي ، فقد كانت استقالته فقط لمجرد احراج عبد الناصر ، ورجع عامر عن الاستقالة ، وعاد نائباً للقائد الأعلى باختصاصات أوسع ، فيها وصف بأنه انقلاب صامت على جمال عبد التاصر .

## أعجبة تحت بفدة عابر

كان عام ١٩٦٧ عاماً مثيراً . . وحزيناً بكل المقاييس . . وبعيداً عن الهزيمة العسكرية ، وما حدث فيها ، ومن المتسبب فيها ، ففي أوائل ذلك العام وضعت النقطة الأولى في دراسات بدأت تدور سراً حول التحقق مما يدور في المخابرات العامة .

وفي ذلك العام سقطت المخابرات ، وحوكم رجالها ، وسجن المسئولون عنها ، ورحل المشير عبد الحكيم عامر ، وانكشفت قصة زواج عامر من برلنتي عبد الحميد ، وعرف بها كل المسئولين ، وكل الناس أيضاً . . وكان للسيدة برلنتي الدور الأكبر في نشر هذه الأنباء ، التي حاولت الأجهزة أن تتكتم عليها وتضعها في حجمها الصحيح كنزوة من الرجل الكبير ، حفاظاً على أشياء كثيرة ، ولكن السيدة برلنتي هي التي ذهبت إلى المحكمة من أجل وحيدها عمرو ابن المشير ليس لإثبات بنوته ، ولكن للمطالبة بحقه في الميراث . . ذلك أنه وفقا للقانون المصرى ، فإن السيدة التي تتزوج بعقد عرفي لا ترث زوجها ، ولا يكون لأولادها منه حقوق ، ذلك صيانة للأسرة ، حتى تكون كل الزيجات شرعية ، بالطريقة التي رسمها القانون !

قبل ذلك كانت وسائل الإخفاء ، وأدواته منحازة تماماً للمشير عامر ، ومن الملفت أن أحداً من المسئولين لم يكن يعرف قصة المشير والسيدة برلنتي بأبعادها الحقيقية !

قال لى شعراوى جمعة : إنه عندما وصلته هذه الأخبار ضمن أوراق ـ أى مكتوبة ـ طلب إجراء تحقيق لمعرفة من الذى يشهر بالمشير ، ومن هو صاحب المصلحة فى تشويه سمعة المشير ، أى أنه لم يصدق !

قال لى أمين هويدى الذى كان وزيراً للدولة عام ١٩٦٧ ، ووزيراً للإعلام قبلها : إنه فوجىء بنباً زواج المشير عامر من السيدة برلنتى بعد أن تولى مسئولية رئاسة جهاز المخابرات العامة بعد القبض على المسئولين فيه ، وأيضا بعد أن ألقى القبض على السيدة برلنتى عبد الحميد ! وقال لى الفريق أول محمد فوزى الذى كان الرجل الثانى فى قيادة القوات المسلحة عام ١٩٦٧ فقد كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة : إنه لم يعرف

وسوف نرى انعكاساً لذلك فى الحكم الذى أصدرته محكمة الثورة ضد صلاح نصر حيث قالت فى الحيثيات بالنص: « إنه استغل إمكانات الجهاز وطبيعة عمله السرى لفرض سيطرته على أشخاص معينين لمآرب خاصة لا تحت للصالح العام بصلة، ثم أراد تدعيم مركزه فسعى إلى إنشاء علاقات شخصية خاصة بينه وبين المشير عامر. مكنت له من فرض سيطرته عليه، وقد ظهر للمحكمة هذا الارتباط واضحاً من العلاقات الشخصية التى كانت قائمة بينها مما مكن المتهم من الاستناد إلى مركز القوة الذى كان يمثله المشير، ويعتمد عليه وإخفاء الحقائق عن المسئولين ».

وقد استمر صلاح نصر يحاول التوفيق بين الرجلين - ناصر وعامر - حتى بعد هزيمة من مرة ، وكان للمشير رأى محدد ، هو أن يعود كيا كان ، لا يترك موقعه في القوات المسلخة . وكان عبد الناصر قد قرر إعادة بناء القوات المسلحة من جديد على أسس علمية ، وبعيداً عن مركز القوة الذي يمثله المشير عامر ورجاله ، وقادته الذين ظلوا في مواقعهم على أساس الولاء ، وليس الكفاءة ، فلم يطوروا معلوماتهم العسكرية ، ولم يكن اهتمامهم بعملهم يقع لديهم في المقام الأول . لذلك كان لابد من إبعاد عامر عن الجيش ، وإبعاد كبار القادة ، لبناء جيش عصرى حديث يستطيع أن يقاتل ويواجه وينتصر ويعبر ويحرر الأرض ولم يكن عبد الناصر يمانع في أن يعود عامر إلى المسئولية كنائب لرئيس الجمهورية فقط . . دون أية اختصاصات ، وهو الأمر الذي رفضه عامر قائلاً لصلاح

- إنه يريدنى لأكون تشريفاتى يرسلنى إلى المطار لاستقبال الزوار الذين لا يريد أن يستقبلهم بنفسه إ

وأرهق صلاح نصر في رحلات مكوكية بين ناصر وعامر ، أدت إلى سقوطه مرهقا ، في أزمة قلبية حادة .

وكانت هذه الأزمة ، هى التى أبعدت صلاح نصر عن المخابرات العامة ، وهى أيضا التى انتهزها البعض ليسلموا وثائق ، ويتحدثوا بصوت عال عن الانحرافات فى المخابرات . وفيها بعد فإن صلاح نصر سوف يدخل أيضاً متها فى القضية التى عرفت باسم قضية مؤامرة رجال المشير ضد عبد الناصر ، كشريك فى هذا التآمر .

ولو أنه ينفى لى تماماً صلته بهذه المؤامرة ، على أساس أنه كان مريضاً ، إلا أن المحكمة التي رأسها حسين الشافعي قد أدانته أيضاً في هذه القضية ! ويقول سامي شرف :

وفى تلك الفترة بدأت العلاقة تفتر بين عبد النّاصر وبين عامر . . ولم يعودا الصديقين اللذين يسهران معاً كل ليلة . . ويقضيان وقت الفراغ معاً .

وفى تلك الفترة أيضاً تعرف المشير عامر على السيدة برلنتى عبد الحميد ، ومن المصادفات أن اللقاء الأول بينها تم فى استراحة الحرم تلك الاستراحة التى شهدت نهاية حياته . . وكان اللقاء عن طريق صلاح نصر الذى كان ولا شك يعرف السيدة برلنتى من قبل ، الأمر الذى دفعه إلى أن يدعوها إلى هذه السهرة دون غيرها . . فقد كانت المرأة الوحيدة التى حضرت تلك السهرة التى قالت عنها السيدة زهرة شقيقة برلنتى فى التحقيق : « إن المشير كان فى حالة نفسية سيئة بعد حوادث سوريا ، وأراد صلاح نصر أن يرفه عنه » !

ولم يعد المشيريعاني من الفراغ الذي خلفته الجفوة بينه وبين عبد الناصر ، فقد ملأت السيدة برلنتي هذا الفراغ!

وقد وصل الإبهار لعبد الحكيم عامر بثقافتها أنه كان ينقل عنها بعض المصطلحات ولم يكن أحد يعرف من أين يأتى عامر بهذه الكلمات التى لا يستخدمها عادة إلا الرفاق أو المثقفون وخاصة أن مضمونها الحقيقى كثيراً ما كان غائباً عن عامر . وذات مرة لاحظ عبد الناصر أن عامر يستخدم مصطلحات ضخمة فى كلامه ، فطلب إليه أن يقرأ . . فقد كان عامر لا يجد لديه متسعا من الوقت للقراءة أبداً .

وطلب عبد الناصر من سامى شرف أن يتصل بالسفارة الصينية ، وبالسفارة السوفيتية ليحضروا كتبا باللغة العربية تشرح فلسفتهم ، وتوضح معانى المصطلحات التى يستخدم المشير بعضاً منها ، وأن يرسل سامى شرف هذه الكتب للمشير عامر .

ولاشك أن المشير كان ينقل ذلك عن السيدة برلنتي التي حضرت لقاءات الخلايا ، وسمعت مناقشات أيدلوجية ضمن برامج التثقيف التي كان بعض المنظمين في خلايا يحرصون عليها ، لأنها تدخل ضمن واجباتهم الأساسية . . وعندما كان يردد هذه الكلمات دون وعى كان يقول له عبد الناصر : عاوز تتعلم . . « تجيب كتب » !

0 0 0

خلال فترة الأزمة بين عبد الناصر ، وعامر ، كان صلاح نصر حاثراً بين الصديق ، والشقيق ، فقد كان ناصر صديقه ، وعامر شقيقه إذا جاز التعبير . . وفي الواقع فإن صلاح نصر الذي ارتبط بالمشير عامر منذ كان طالباً كان يعتبر من رجال عبد الحكيم عامر إذا أردنا التفريق والتقسيم بأن يكون هناك رجال لناصر وآخرون لعامر !

« إنه حتى إذا لم يكن صلاح نصر مشاركاً فى قضية المؤامرة ، فمن المؤكد أنه كان لن يعود إلى المخابرات العامة ، بعد ما ثبت لدى عبد الناصر أن ما أبلغه به الضباط من انحراف فى جهاز المخابرات صحيح ، وأنه كان سيعلن حتماً عن هذه القضية ، بعد التأكد من صدق المعلومات إلى حد أن الناس قد بدأت تتداول كثيراً من وقائعها » .

المعلومات إلى حد أن ألباس عد بدات المعلومات إلى حد أن ألباس عد بدات عبد الحميد وفضلاً عن ذلك فإنه من المؤكد أيضاً أن القبض على السيدة برلنتي عبد الحميد والتحقيق معها ، قد دلل على صحة ما ورد عن انحراف في المخابرات . كلمة قالتها في التحقيق أنها تعرفت على المشير عامر عن طريق رئيس جهاز المخابرات .

وبدأت المعلومات تتوالى حول علاقتها بجهاز المخابرات ، ولم تكن هى وحدها . . فإن هناك فنانات أخريات ، بعضهن من الدرجة الأولى ، وأغلبهن من الدرجة الثالثة كن على صلة بالمخابرات وقد قادت بعضهن فيها بعد حملة ضد المخابرات ، وضد صلاح في

ويقول صلاح نصر: « إن الفنانات اللواتي تعاون مع المخابرات ، رحبن بالعمل فوراً عندما عرض عليهن . . ولكل واحدة منهن ملف موقع بإمضائها برغبتها ، وكل واحدة تعاونت معنا حصلت على أجر ما قامت به .

وكل عميلة قبل تجنيدها لها سجل به تاريخ حياتها ، ومعارفها ، ونشاطها وعلاقاتها كأى موظف ، وتسجل كل عملية تقوم بها في سجل خاص ، يجوى اسم العملية ، وتفاصيلها وأسبابها ، وأهدافها ، وما تحقق من ورائها . . ولم تكن المسألة كها حاول البعض أن يصورها تخضع للنزوات أو الشهوات » .

كان عبد المنعم أبو زيد هو رجل المشير المخلص والأمين ، وهو الذي يرعى شئون منزله ، وكل أموره الخاصة . . وكان موضع ثقة المشير ، والسيدة الفاضلة زوجته . . وعندما تشعب العمل مع المشير ولم يعد يجد لديه متسعا من الوقت لرعاية أمور أسرته ، أحضر شقيقه ليتولى المسائل الخاصة بزوجة المشير وأولاده ليتفرغ هو للمشير .

وكان عبد المنعم أبو زيد « صول » فى سلاح المدفعية قبل الثورة ، وكان بارزاً بين زملائه نشيطا كفؤا فى العمل ، متحدثا لبقا وأيضا على إلمام ببعض الأمور السياسية ، وبعد الثورة طلبه جمال سالم للعمل معه ، إلا أنه استقر فى النهاية مع المشير عامر ، ويقول فى التحقيقات : إنه كان يطلق عليه لقب « ظل المشير . . فلم يكن يترك المشير أبداً » ! ورغم قربه ، والتصاقه الشديد بالمشير ، فقد كان يحس أنه يسير على الأشواك ، وبحدر شديد ، قبر العنيف الذي يدور فى مكتب المشير بين على شفيق وشمس بدران . . وفيها بعد في الصراع العنيف الذي يدور فى مكتب المشير بين على شفيق وشمس بدران . . وفيها بعد

سوف يصح ما توقعه ، ويسقط ضحية هذا الصراع الذي سيؤدى به إلى التهلكة . وإن كان يقول في القضية إن سبب كل ما أصابه هو السيدة نفيسة عبد الحميد حواس الشهيرة ببرلتي التي كانت تخطط للزواج من المشير عامر ، ولكنه كان يكشف خططها أمامه . حتى أنها كانت تذهب للعرافين لكي يعملوا للمشير « عمل » . . ويكتبوا لها أحجبة تضعها تحت « مخدة » المشير ، وكان يصادقها ، ويعرف كل تصرفاتها ، بل إنه احياناً كان يتتبعها في طريقها لأحد العرافين في الجبل بسيارة جيب من سيارات القوات المسلحة حيث كانت تدمن زيارة السحرة والدجالين والعرافين! وكان ولاؤه الأول للمشير ، لذلك كان يخبره بكل تصرفات السيدة برلنتي وتحركاتها ، وكان المشير يجد الأحجبة ، و « الأعمال » في المنزل ، ويشارك أيضاً في التمويه عندما يحدثها عن تحركاتها قائلاً : إن المخابرات هي التي كانت تخبره!

ولقد دفع الاهتمام - المزعوم - بالسيدة برلنتي الذي كانت توحى به تصرفات المشير إزاءها إلى أن تشترط وتطالب وتتمنع . ولم تكن أبداً مبالغة في تصرفاتها ولا في طلباتها ، فقد كانت متواضعة جداً أمامه ، وإن كانت تعرف كيف تصل إلى ما تريد من خلاله أو من وراء ظهره في الوقت المناسب . . وقد كلف على شفيق عبد المنعم أبو زيد الذي ترك القوات المسلحة ، وأصبح على درجة مدنية تساوى درجة وكيل وزارة ، كلفه بالبحث عن فيلا في مكان هادىء جداً لأمر هام حيث ان عائلة أجنية تريد أن تسكن هذه الفيلا .

كان الدكتور محمد البهى أحد علماء الأزهر النابهين . وكان من تلاميذ الإمام الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر ، الذي جاء به ليكون مديراً للثقافة بالأزهر في موقع يساوي المسئول عن مجمع البحوث الإسلامية ، لأن هذا المجمع لم يكن قد أنشىء بعد .

وقد وضع الدكتور محمد البهى قانون تطوير الأزهر ، وشارك فى الدفاع عنه أمام مجلس الأمة بعد أن استأذن أنور السادات رئيس المجلس الأعضاء فى حضوره الجلسة التى ناقشت مشروع القانون على وجه السرعة !

وقد عين الدكتور البهى وزيراً للأوقاف ، وشئون الأزهر بهدف دفع قضية تطوير الأزهر التي تحمس لها ، وصدر من أجلها القانون إنقاذاً للأزهر خاصة بعد مجانية التعليم الجامعى . . وكان الدكتور البهى عالماً كبيراً ، ولكنه أيضا كان عنيفاً صارماً كالسيف البتار ، الأمر الذي أغضب منه الكثيرين ، ويبدو أن السبب هو دراسته في ألمانيا ، وحصوله على الدكتوراه من جامعاتها خلال الحرب العالمية الثانية ، ضمن أول بعثة للأزهر للخارج ، وكان من بين أفرادها قريبه الدكتور محمود حب الله أمين مجمع البحوث الإسلامية فيها بعد !

كان لدراسته فى ألمانيا تأثير على شخصيته فقد كان دقيقاً أنيقاً يهتم بالـوقت ، والنظافة ، وإتقان العمل وكان أيضاً مقاتلاً شجاعاً فى سبيل ما يعتقد أنه الحق . .

وقد أمضى سنوات فى الوزارة فى نزاع مع الإمام محمود شلتوت لتحديد اختصاصات كل من شيخ الأزهر ، ووزير الأوقاف وشئون الأزهر بعد صدور قانون تطوير الأزهر حيث لم تكن الأوضاع قد استقرت بعد ! وعندما ترك الوزارة ، جلس فى بيته يؤلف ويفسر القرآن الكريم ، ويصدر رسائله وفتاواه عن كل ما يهم المسلم المعاصر فى حياته .

وكان بيته فيلا صغيرة قد استأجرها من صاحبها . . وقد فوجىء بأحد أشقاء المشير يزوره ، ويطلب إليه إخلاء الفيلا لأن « سيلة اسماعيل فراج » واللة برلنتي عبد الحميد قد اشترتها ، وخصصتها لسكن ابنتها الفنانة ، وبصرامة الشيخ ، ومنطق عالم الدين المقاتل ، قال الدكتور محمد البهى في ختام المناقشة العنيفة : إنه لن يترك مسكنه . مسكن عالم الدين لتقيم مكانه إحدى الممثلات مهما كانت الظروف ، ومهما كانت شخصية الرجل الذي يطلب إليه ذلك . . وأنه يرفض العرض الذي قدم إليه بأن يوفروا له مسكناً آخر . . فهذا مسكنه ، وهو لا يريد أن يتركه أبداً مهما كانت الأسباب ، وحتى إذا كان يمكن أن يفكر في ذلك ذات يوم ، فإنه بعد هذا المطلب ، المشوب بالتهديد ، فإنه لن يستجيب لأي رجاء في هذا الأمر الذي لا يخضع أبداً للمناقشة مع عالم دين !

ولم يكن رفض الشيخ الدكتور سهلًا ، ولم يمر هكذا ببساطة .

فبعد يوم واحد ، كانت سيارات الشرطة العسكرية تحاصر الفيلا . . وكانت تملأ الشارع والشوارع المجاورة .

وفهم إن إجراء ما سوف يتخذ ضده ، لإخراجه من مسكنه بالقوة . . وبمعرفة القوات المسلحة . . حيث ظهر الشارع كها لو كان ميدانا على وشك أن يشهد معركة عسكرية .

واستخار الله ، ولم يتمكن من الاتصال بوزير الداخلية ، فاتصل بوزير الدولة وكان شعراوي جمعة ، هو وزير الدولة وطلب أن يقابله .

وفى المساء كان يجلس مع شعراوى جمعة فى مكتبه برئاسة مجلس الوزراء ، وروى القصة وخلاصتها أن أحد أشقاء عامر طلب إليه إخلاء الفيلا ، لأن أم برلنتى عبد الحميد قد اشترتها ، وانتقلت ملكيتها إليها ، ولا تريد أن تؤجرها لأن ابنتها سوف تسكنها . . ولما رفض حاصرت سيارات الشرطة العسكرية مسكنه وهددوه بطرده ، وإلقاء الأثاث فى الشارع إذا لم يخرج فوراً ويترك الفيلا خالية .

وكانت الفيلا من طابق واحد . . أما البدروم تحت الأرض ففيه المطبخ فقط ، وللفيلا حديقة صغيرة ولكنها تقع في نهاية الشارع المجاور لقصر البارون بشارع العروبة ، القريب من القيادة العسكرية المشتركة ، والشارع هادىء ، وعدد الفيلات المقامة به حتى ذلك الوقت لم يكن يزيد على أصابع اليد الواحدة ، كما أنه لا توجد مبان بعده . . ولا شوارع !

وعلى هذا المكان الهادىء وقع الاختيار ، واشترى المشير عامر فيلا باسم سيدة إسماعيل فراج أم برلنتي ليلتقيا فيها ولم يكن الدكتور محمد البهى وهو يروى القصة لشعراوى جمعة يدرك كل أبعاد هذه القصة ، كان فقط يعرف أن شقيق المشير دفعته الشهامة ربما للوقوف إلى جانب برلنتي لتسكن البيت الذى اشترته لها والدتها . . ربما وعلى أحسن الفروض فذلك كان فكره .

أما شعراوى جمعة الذى يتلقى القصة ، ويسمعها فلم تكن معلوماته تزيد أبداً على المعلومات التى وضعها أمامه الدكتور محمد البهى . . فلم يتطرق أبدا إلى ذهنه أن للمشير شخصيا دخلا بهذا الأمر من قريب او بعيد ! واتصل شعراوى جمعة بالرئيس جمال عبد الناصر وأبلغه شكوى أحد وزرائه السابقين من شقيق المشير عامر . . وطلب إليه أن يتدخل لدى المشير ليحل مشكلة الوزير السابق !

ولم يمض وقت طويل ، حتى كان عامر بنفسه يتحدث إلى وزير الدولة شعراوى جمعة ويبلغه أن موضوع فيلا الدكتور محمد البهى قد انتهى أمرها ، فقد أصدر أمراً للقوات بالانسحاب ، وسوف يبقى الوزير في مسكنه !

وخسرت برلنتي الموقع الهاديء ولكنها كسبت الفيلا التي انتقلت ملكيتها إلى والدتها .

ولقد حاولت برلنتي في منتصف السبعينيات أن تخرج الدكتور البهي من الفيلا بنفس الطريقة تقريباً ، فقد حاصرها المقاولون بسيارات الزلط والطوب والرمل والأسمنت ، لأنها ستقيم طابقاً آخر ، وحاولت أن تضايق الدكتور وتدفعه ليترك الفيلا ذات الإيجار المنخفض ، ولكن الرجل العنيد ، ظل رافضاً وأخذ يشكو ، ولكنه وجد تواطؤا من قسم الشرطة معها ، وحاول أن يتصل بوزير الداخلية فلم يجده متحمساً ، كانت الأجهزة - تقي مع برلنتي ، وتتعاطف معها لأسباب لم يعرفها . . إذ لا يعرف إلا الحق واضطر الرجل أن يطبع منشوراً يوزعه باليد ضد برلنتي عبد الحميد يروى فيه القصة منذ واضطر الرجل أن يطبع منشوراً يوزعه باليد ضد برلنتي عبد الحميد يروى فيه القصة منذ بدايتها ، وكانت الأمور قد تكشفت له ، وعرف حقيقة علاقتها بالمشير عامر .

وقال فى منشوره إن « مراكز القوى » أنصفته فى عصر « الديكتاتورية » فكيف يهضم حتى عالم الدين فى عصر « الديمقراطية » وفى عصر دولة العلم والإيمان !

لم تكن الفيلا هي الشيء الوحيد الذي حصلت عليه السيدة برلنتي ، وتمتلكه فسوف نرى فيها بعد اتهامات متبادلة \_ على صفحات التحقيقات \_ بينها وبين شقيقتها حول منقولات كثيرة ذهبية ، وفضية ، وسجاجيد عجمية ، وغيرها . . كها سنرى أيضا في كشف ثروتها أشياء أخرى لا تقل عن الفيلا . .

ولم يكن الحصول على السيارات فى ذلك الوقت سهلاً ، فقد كان يخضع للدور والأولويات فى ظل منع الاستيراد ، كها أن ملكية السيارة - لم تكن مثل الآن - فى متناول الجميع . . وقد كانت برلنتى تسعى لأن تحصل على السيارة التى يستخدمها عامر ، وهى ومرسيدس ١٨٠ » سوداء ، ولم يكن ذلك سهلاً ، فالسيارة المرسيدس و السوداء بالذات لم تكن فى متناول أحد إلا بعض كبار المسئولين ، حتى أن الوزراء فى أغلبهم كانوا يستخدمون سيارات و نصر ٢٣٠٠ » .

وطلب المشير عامر من عبد المنعم أبو زيد أن يترك لها سيارته « نصر ٢٣٠٠ » وترك لها السيارة فعلاً.

السيارة على ميزانية القوات وطلبت سيارة باسم واللتها ، ولم تنتظر الدور ، بل اشتريت لها من ميزانية القوات المسلحة بواسطة على شفيق على أساس أن أمها « سيدة فراج » هى أرملة الشهيد الراثد « محمد أنور عونى » وكانت السيارة • ٢٣٠ من التي يستخدمها الوزراء ولا أعرف ما إذا كان الراثد الشهيد اسها صحيحا قد استشهد في اليمن ، أم أنه اسم وهمى . . على كل فلم يكن هناك من يمكن أن يسأل او يدقق أو حتى يعرف .

ولما كان الأقربون أولى بالمعروف . . وعلى شفيق هو الـذى يوزع السيارات ، وزوجته مها صبرى فنانة ، فقد كان للفنانين نصيب كبير فى السيارات حصلوا عليها عن طريقه ، بوسيلة أو بأخرى .

وحصلت مها صبرى على سيارة ، ووالدة مها صبرى على سيارة ، وزوج شقيقتها على سيارة . وعم مها صبرى تاجر الأحذية على سيارة .

كل هذه السيارات صرفت على انها موزعة على ضباط عائدين أو أرامل شهداء . ومرة أخرى لم يكن هناك من يراجع . . وإذا كان هناك من يراجع . . فإنه من المستحيل أن يعرف من هي أرملة الشهيد . . ومن هو الضابط العائد ويفرزه من بين آلاف

الضباط حتى يكشف أن الاسم الذى صرفت السيارة باسمه هو تاجر أحذية ، وليس ضابطاً بالقوات المسلحة .

0 0 0

فى النصف الأول من الستينيات ، كانت الحرب بين مصر وإسرائيل وبين مصر والولايات المتحدة على أشدها .

وكانت أبرز أدوات هذه الحرب ، وأسلحتها ، استخدام العقل . وشهدت تلك الفترة تهاوى عدد من الجواسيس الإسرائيليين والأمريكيين في مصر . . وفي نفس الوقت شهد نشاطا مكثفاً لإسرائيل داخل مصر ، وكان عمل المخابرات المصرية دائبا لمطاردته ، وكشفه .

وتساقط جواسيس كثيرون . . ووقعت حوادث تخريب في مصر . . وزرعت مصر عيوناً لها داخل إسرائيل . .

وعرف على نطاق واسع مسألة العملاء المزدوجين الذين يعملون لدى أكثر من جهاز خابرات . .

المخابرات الإيطالية ، والمخابرات المصرية مثلا : والعملاء المزدوجون يطلب إليهم عادة الاستمرار في علاقاتهم مع الجانب الآخر تحت إشراف الدولة التي يوجدون بها . . ويسمح لهم بتوصيل بعض المعلومات الحقيقية إلى الجانب الآخر . . وذلك يدخل على كل حال ضمن حرفة المخابرات واختصاص رجالها ! وقد جندت إسرائيل بواسطة مندوبها في المانيا الغربية البحار محمود عز الدين نعيمور ، وطلبت إليه أن يقوم باستمرار بتصوير بوغاز الأسكندرية وجندته أيضا المخابرات المصرية ليكون عميلًا مزدوجاً ، وعن طريقه أمكن القبض على واحد من أكبر عملاء إسرائيل ، وهو الجاسوس المولندى « مويس جود سوارد » وكان قد جاء لزيارة مصر تحت ستار أنه عالم آثار هولندى .

كانت الحرب بين المخابرات المصرية والمخابرات الإسرائيلية متأججة . . واستخدمت فيها النيران .

وقد استغلت هذه الحرب أيضا في قصة عامر وبرلنتي .

إسرائيل ، وغرست عيونها في كل مكان هناك . . . وانتقلت أرض المعركة إلى أوربا حيث حاولت إسرائيل أن تجند بعض المصريين مستغلبن وجودهم في الخارج بدون عمل مثل سمير جرجس خليل الذي حوكم وأعدم ، وعمر الفاروق الذي ضبط جميع افراد شبكته وحوكم أيضا . .

وطاردت المخابرات المصرية مراكز الجاسوسية الإسرائيلية في أوربا الغربية . وخاصة تلك التي أنشئت في إيطاليا . . وكان من بين أهدافها تجنيد المصريين العاملين في الجمارك والجوازات والشرطة والبريد للمعاونة في دخول عملائهم ورسائلهم وأجهزتهم . . بعد أن كشفت المخابرات المصرية كل الذين تم تجنيدهم من خلال مركز أوربا ، نقلت إسرائيل نشاطها إلى مراكز أخرى في أفريقيا ، واستخدمت أفريقيين ، كما عملت على غزو الدول الأفريقية ، وكان أبرز مراكزها في أسمرة بأثيوبيا أيام هيلاسلاسي ، وقد حددت هدف هذا المركز بتجنيد عملاء يتجسسون على مصر ، دون أن يثيروا حساسيات فإذا ألقى القبض عليهم أقامت إسرائيل حملات إعلامية في الخارج لإظهار أن مصر تضطهد هذه الشعوب . . وأيضاً تجنيد مديرى الفنادق والبنسيونات في عواصم أفريقيا للحصول على معلومات يومية عن المصريين والعرب الذين يزورون هذه البلاد وتقديم تقارير عنهم !!

فقد كانت المخابرات المصرية في مجموعها مشغولة بقضايا أمن البلاد في مواجهة عدوها الأساسي . . وكان الانحراف طارئاً ، وليس أساسياً . . ولم تكن هذه المسائل الفرعية تمثل إلا قشرة صغيرة في أوقات محدودة . .

وقد بدأت إسرائيل منذ فترة طويلة حرب الطرود الملغومة عندما أرسلت طردا إلى قـائد مخابرات غزة « مصطفى حافظ » ، وقد انفجر فيه ، وآخر للملحق العسكرى المصرى فى الأردن « صلاح مصطفى » ، وقد انفجر فيه واستشهد أيضا .

وفى ١٩٦٣ ، وإزاء الحصار الذى قامت به المخابرات المصرية لجهود إسرائيل فى أفريقيا ، بدأت توجه إسرائيل الطرود الملغومة إلى المصانع الحربية ، واستهدفت أيضاً خبراء الصواريخ الألمان . .

كان عامر مع السيدة برلنتي ، ومعركة الاستيلاء على فيلا الدكتور محمد البهي تدور عام ١٩٦٣ عندما أرسلت إسرائيل متفجرات ضمن المعدات والآلات التي شحنت في صناديق من ألمانيا الغربية إلى المصانع الحربية في مصر . . مستخدمة عملاءها في مصانع ألمانيا التي تستورد منها مصر المعدات !

وفى نفس العام أرسلت إلى الخبراء الألمان الذين يعملون في صناعة الصواريخ خطابات تحوى متفجرات .

مناديل عاور

خلال الستينيات كانت إسرائيل ـ وما زالت طبعاً ـ هى العدو الأساسى لمصر ، وكانت حرب المخابرات ، والتجسس والمعلومات على اشدها بين مخابرات الجمهورية العربية المتحدة ، والموساد الإسرائيلي .

ولقد انشئت الموساد عام ١٩٣٧ ، ومركزها الأساسى جنيف ثم انتقل إلى استانبول قبل قيام اسرائيل . . وقد أعيد تنظيمها أكثر من مرة بمعاونة الولايات المتحدة حتى أصبحت من أقوى أجهزة المخابرات في العالم ، كها تعاونت مع مخابرات بعض دول أوربا . .

ومنذ وقت مبكر ، ركزت المخابرات الإسرائيلية ، جهدها على مصر . . ولعل أشهر أعمالها ما أطلق عليه اسم « فضيحة لافون » عندما قام إسرائيليون بعدد من الأعمال التخريبية ضد المؤسسات الأمريكية ، فنسفوا مركز الاستعلامات الأمريكي ، وسينها ريو بالأسكندرية ، وكان الهدف الذي حدده « بنحاس لافون » وزير الدفاع الإسرائيلي هو نسف العلاقات بين الثورة الوليدة والولايات المتحدة الأمريكية . وقد ألقى القبض على الإسرائيليين ، واعترفوا ، وأثارت هذه القضية أزمة كبيرة فيها بعد خاصة عندما اعترف واحد من المتهمين في إحدى القضايا بأن إمضاء « لافون » قد تم تزويره ، ولم يكن هو الذي أصدر التعليمات بالقيام بأعمال التدمير في مصر ، وبرأ الكنيست « لافون » من هذه القضية وقد تردد في القضية وتطوراتها أسهاء بن جوريون ، وبيريز ، وليفي اشكوك ، وأيضا موشي ديان وغيرهم من زعهاء إسرائيل .

ولم تكن عيون المخابرات المصرية غافلة عن نشاط العدو الـذى بدأ جواسيسه يتساقطون . .

جندت إسرائيل فؤاد محرم مستغلة نقاط الضعف لديه بالنسبة للمال والنساء وألقى القبض عليه وحوكم وأدين ، وجندت سامى نافع وقبض عليه وحوكم وأدين ، وجندت شبكة تضم ١٤ يونانيا ألقى القبض عليهم جميعاً .

ولم تكن أرض هـذه الحرب مصـر ، فقد نقلتهـا المخابـرات المصريـة إلى داخــل

و واسطبلًا ، حوى خيولا نادرة وأصيلة استوردها من الخارج . . !

ومن خلال هوايته ، اتصل بعدد من ضباط سلاح الفرسان ، وصادق عـداً من رجال المجتمع ، والمهتمين بالخيول ، وهي أسهاء كبيرة حتى أن بعضها لعب دوراً سياسياً طوال فترتى عبد الناصر والسادات .

كان للجاسوس الإسرائيل « لوتز » هدفان محددان : أن يهدد العلهاء الألمان الذين يعملون بمصر . . وأن يرسل معلومات عن القوات المسلحة ! وفي إحدى زياراته للخارج ، عاد ومعه حسناء . . قال إنها زوجته . . وفي الحقيقة فإنها كانت عشيقته ، تقرر أن تكون إحدى وسائل الإغراء ، لاقتحامه مجالات جديدة ، ولتثبيت علاقته ببعض الرجال ! ولعل من أخطاء « لوتز » أنه لم يتفق معها على معلومات محددة تغطى حقيقة مهمتها داخل مصر !

كان لوتز يرسل معلوماته عن طريق جهاز لاسلكى ، من أماكن متفرقة ، وفي أوقات ليست دورية . .

ومن هنا كانت المتابعة مستحيلة . . لأنه يصعب تحديد المكان غير الثابت وكذلك الزمان غير المعروف أبداً !

واستطاعت المخابرات المصرية رغم ذلك أن ترصد « لوتز » وأن تدخل بيته ، وتبحث وتنقب ، حتى وجدت جهاز الإرسال داخل « ميزان الحمام » ! وكان الميزان أيضا ملغوماً . . والفريق الذي دخل البيت ، كان يضم خبراء في المفرقعات . . وفتح الميزان ، ووجد به جهاز الإرسال . . . وأغلق الميزان ، وأعيدت المتفجرات كها كانت . .

وخرج رجال المخابرات ، ليتابعوا الرسائل ، ويحاولوا فك رموزها ، حتى وصلوا إلى معرفة كل شيء . واستمرت متابعتهم فترة ، فإن لوتز نفسه لم يشك أن أحدا دخل بيته ، وفتح دولاب ملابسه ، وأخرج منه « ميزان الحمام » وفتحه ثم أعاده إلى مكانه ، وأغلق الدولاب بالمفتاح . . ثم اغلق باب الفيلا التي كان يستأجرها بالمرم بالمفتاح أيضاً . . وترك فترة ليعمل وعندما حانت اللحظة المحددة للقبض عليه . . فوجى الرجل وأخذ يصيح إن ذلك ضد السياحة ، وأن ذلك لا يحدث في مجتمع متقدم ، وأن مصر بلد ديكتاتورى . . وكان شديد الثقة بنفسه وبمعارفه وأصدقائه العديدين .

وعندما اتجه أحد ضباط المخابرات إلى غرفة النوم ، وفتح دولاب الملابس ، وأخرج ميزان الحمام . . أسقط في يد الرجل . . ولم يجد على لسانه سوى كلمة ( برافو ) التي أخذ يرددها كثيراً ، لأنه لم يتصور أبداً أن قوة رجال المخابرات ، وذكاءهم يصل الى قهر ما كان يعتقد أنه أذكى جهاز مخابرات في العالم !

وقد انفجر واحد من هذه الخطابات في سكرتيرة الخبير « بيلز » وفقدت عينيها ! وانفجرت رسالة أخرى في مكتب بريد المعادى وأصابت مدير المكتب !

وقامت إسرائيل بخطف عالم الصواريخ الألماني «كروج» وكان يعمل بمصر، وقد خطف في مدينة ميونيخ عندما كان في زيارة لها أثناء إجازته!

كانت هذه الخطابات الملغومة مرسلة من داخل مصر . . وفي خلال حرب العقل والذكاء والمهارة التي كانت تخوضها المخابرات المصرية ، مع المخابرات الإسرائيلية استطاعت المخابرات المصرية أن تكشف سر هذه الخطابات ، وأن تلقى القبض على الإسرائيلي الذي أرسلها . . .

وكانت واحدة من أمهر وأبرز عمليات المخابرات في مقاومة الجاسوسية الإسرائيلية ، وهو العمل الذي أعطته المخابرات اهتماما بارزاً ، وشهدت كل نحابرات العالم بتفوق خابرات مصر فيه . .

ولا تريد المخابرات أن تتحدث ، أو تكشف الستار عن أعمالها الإيجابية في قلب العدو الإسرائيلي لأسباب خافية ايضاً!

المتاح فقط . . ومن خلال صلاح نصر هو القشرة الصغيرة من الأعمال الكبيرة التي قامت بها المخابرات في ذلك الوقت لمواجهة إسرائيل !

0 0 0

كان بن جوريون قد قال يوم قامت الوحدة بين مصر وسوريا : إن إسرائيـل قد وضعت داخل « كسارة البندق » !

وبدأت الحرب ضد الوحدة وما زالت مستمرة ضد معناها حتى اليوم . . ومنذ فجر التاريخ فإن لقاء مصر وسوريا بالذات هو القوة الأساسية ، والضاربة لمواجهة أعداء الأمة ، حقيقة أكدتها الممارسة ووقائع التاريخ القديم والحديث . . ودائها أيضا تلقى المقاومة وتواجه بالحرب ! وكانت الحرب ضد الوحدة مستمرة منذ لحظة إعلانها .

وقد اختارت اسرائيل أن ترسل إلى مصر أخطر جواسيسها يوم عيد الوحدة ، وقبل تدبير الانفصال بشهور . .

ففى يوم ٢٧ فبراير ١٩٦٢ ، هبط مطار القاهرة سائح اسمه « ولفجانج زيجموند لوتز » وأمضى بها ستة شهور . . سافر بعدها إلى الخارج . . وعاد بعد أيام ليمضى ستة شهور أخرى في السياحة !

وكان لوتز خبيراً في الخيول . . وأحد كبار الهواة لهذه الرياضة ، وفي منطقة الهرم استأجر مساحة واسعة من الأرض . . أقام عليها معهداً للتدريب على ركـوب الخيل ،

واستطاع أن يجد فيللا في مكان منعزل بمنطقة الهرم . . رأى أنه يتوافر فيها كل ما هو مطلوب . . حتى أن صاحبها نفسه لا يقيم في مصر ، فهو عربي اشتراها ليؤجرها ، ووكيل أعماله أحد أصحاب المكتبات في شارع الفجالة . .

ونقش عنوان الفيللا ، وكل المعلومات في ذهنه . . ولم يشأ أن يكتبه على الورق كها يقول في القضية ، فقد كان خائفاً على الخبراء الألمان الذين سيقيمون فيها !

فى اليوم التالى كان عليه أن يرافق المشير عامر فى رحلته إلى اليمن . . . ولم يكن المشير عامر يسافر دون أن يصحبه أبو زيد . . فقد سافر معه إلى لبنان والأردن والسعودية والكويت ، والعراق ، وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتى مرات عديدة . وكان يقيم مع المشير فى سوريا ، بل إنه قبل الانفصال بليلة واحدة أبلغ بأن انقلابا يدبر وكان المشير قد طار إلى القاهرة لمدة ٤٨ ساعة فقط . . وعندما أبلغ ما تجمع لديه كان هناك بين مكتب المشير من قال له : انت بتسمع كلام العساكر . . ولم يهتم أحد بالأمر !!

فى اليمن سأله المشير عن المسكن الذى طلب منه على شفيق توفيره للخبير الألمانى وزوجته . . وروى للمشير الجهود التى بذلها ، حتى استقر رأيه أخيراً على فيللا على ترعة المربوطية بالهرم . .

وطلب إليه المشير أن يغادر اليمن فوراً ، وأن يعود إلى القاهرة ، لكى يوقع عقد إيجار فيللا . .

وكانت أغرب مهمة يكلف بها القائد واحداً من رجاله ، ليطير من أجلها أربع ساعات على متن طائرة حربية !

وكتب عقد إيجار الفيللا باسم ممدوح ابراهيم البربرى . . على أنه طبيب . . ولماذا هذا الاسم بالذات ؟ قال لى أبو زيد إنه علق فى ذهنه على أنه اسم مسئول فى هيئة التليفونات ، وكان قد طلب منه يومها توصيل تليفون للفيللا ، بينها قال فى أوراق القضية إنه كتب عقد إيجار الفيللا باسم ممدوح البربرى لأنه السكرتير المدنى للمشير وقريب العقيد على شفيق !

وعاد إلى اليمن ليخطره أن المهمة التي أوكلت إليه قد تم إنجازها ، وأنه معه الآن ، عقد إيجار المسكن . . ولم يبق إلا أن يؤثث !

000

لم يشك عبد المنعم أبو زيد لحظة فى أن هذه الفيللا يمكن أن تكون للمشير نفسه . . فالمشير لا يختفى عن عيونه أبداً إلا ساعة يكون بين أسرته فى منزله بمعسكر الحلمية ، أو فى مكتبه ، وهو يعرف من سيلتقى به . . أو فى لقاء مع أجانب أو فى مهام تتعلق بالعمل ، وفى

كان لوتز هو الذي يرسل الخطابات والرسائل الملغومة للخبراء الألمان في مصر . . من داخل مصر . . وسقط لوتز في واحدة من أبرع عمليات المخابرات المصرية . .

بعدها مباشرة اتجهت إسرائيل ، وفوراً ، وبعد الانفصال إلى قتل جمال عبد الناصر بالسم عن طريق جهاز مخابراتها !

سكرتير الملحق العسكرى اليوناني في القاهرة ، كان يونانيا ايضا اسمه « لازوراس » واستطاع لازوراس الذي كان عميلاً للمخابرات الإسرائيلية أن تجند ٣٠ شخصاً معه لتجسس مستغلا بعدهم عن أرض الوطن ـ وبالتالي عدم ولائهم لمصر ـ ومهارته أيضاً . . وقد كشفت المخابرات هذه الشبكة وظلت تلعب معها لعبة المهارة والذكاء لسنوات ، حتى بلغ عدد الوثائق التي حصلت عليها المخابرات خسة عشر دولاباً ، بعضها بخط يد لازوراس نفسه ، كها زيفت عليهم معلومات كانت تريد توصيلها لإسرائيل لتضليلها ، وعندما ألقى القبض على « لازوراس » جلس يفكر مستغلاً صفته الدبلوماسية ـ وقد وضع ساقاً على ساق في وجه وكيل النيابة المحقق . . وطلب منه أن يفتح أي دولاب . . ووجد به كمية من الدوسيهات تملاً رفوفه ، فطلب منه أن يختار أحدها ويفتحه ، واختار واحدا ، وفتحه . . فأغمى عليه . . وتأكد أن المخابرات التي لا تقهر . . قد قهرت . . وأنه اكتشف . . . وعندما استرد وعيه قال إنني مستعد أن أتكلم !

كان من بين الذين جندهم « جورج استمايتو » الموظف بمحلات « جروبي » وكان يشرف على الحفلات التي تقيمها رئاسة الجمهورية . . وكان تجنيد موظف « جروبي » هدفه أن يضع السم لجمال عبد الناصر ، وبعض ضيوفه في الشاي أثناء أحد الحفلات . .

0 0 0

عبد المنعم أبو زيد يعرف كل هذه الأسرار بحكم موقعه إلى جانب المشير ، لذلك فإن على شفيق عندما طلب منه أن يبحث عن منزل هادىء ليقيم فيه بعض الخبراء الأجانب ، فهم على الفور صعوبة المهمة ، وإن كان قد سأل سؤالا منطقياً : لماذا لا يقوم بذلك عصام الدين خليل ، وكان رئيس مخابرات الطيران من قبل ، ثم هو مشرف على الصناعات التي يقوم بها الخبراء الألمان .

وفهم أن عليه ألا يبلغ حتى عصام خليل . . . وكان هذا في حُد ذاته دافعاً للفخر . . والحوف ! واتجه في البحث إلى منطقة المعادى . . حيث المنطقة الغربية والتي كان يفضلها الخبراء الألمان . . ولكنه لم يوفق في الحصول على المكان الهادىء الذي تتوافر فيه شروط الأمن . . والأمان !

وقال على شفيق مندهشا: لماذا المعادي . . مصر الجديدة تصلح . . أي مكان !

كان محمد الصيرفي لصيقاً بالشئون العامة للقوات المسلحة . . وكان اللواء محمد السيد عبد الرحمن يثق في أمانته ، لذلك عهد إليه بتأثيث منازل اللاجئين السياسيين إلى مصر . . كما كانت محلاته الشهيرة للموبيليات ، ومخازنه في خدمة حفلات القوات المسلحة . .

وقد أقام عمارة شاهقة في شارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل على النيل ، واختارت آمال كريمة المشير عامر شقة في الطابق الخامس بها لكى تكون عش الزوجية بينها وبين حسين عبد الناصر أحد اخوة الرئيس جمال عبد الناصر . .

وفى زيارة للآنسة آمال لمعاينة الشقة هى والسيدة والدتها أبدت إعجابها بالشقة ولكنها أضافت إن الشقة لو كانت خمس غرف لكانت أفضل . . وعلى الفور قرر محمد الصيرفى أن الشقة ستكون فعلًا خمس غرف ، فسوف يضيف إليها اليوم حجرة من الشقة المجاورة ، كما أن العمارة سوف تزود بمصعد . .

ولم يكن المشير عامر سعيداً بما قام به الصيرفى ، لأنه كان يرى أن إضافة حجرة إلى الشقة سوف تكون على حساب الصيرفى نفسه ، وهو لا يريد ذلك ، ولكن الصيرفى أكد أن الشقة المجاورة سوف تكون مجرد مخزن ولا يهم كثيراً أن ينقص حجرة !

وكانت محلات الصيرفي هي التي نقلت موبيليات فاخرة منها ، لتأثيث صالون مؤقت يتم فيه عقد قران كريمة المشير وشقيق جمال عبد الناصر ، وعادت الموبيليا الى المعارض بعد ذلك . وقد بلغ من كرمه أنه رفض أن يحدد قيمة الإيجار في العقد الذي وقعه حسين عبد الناصر ، على أساس أن ذلك متروك لتحدده لجان تحديد الإيجارات . . وامتداداً لتأثيث بيوت الضباط السوريين الذين كانوا يقيمون بمصر ، أثث منزل على شفيق ، وقد بلغت قيمة الفاتورة ، ٣٦٠ جنيه فقط !

وفيها بعد سوف يلتصق به عبد المنعم أبو زيد ، ويوجه إليه اتهاماً بالاستغلال . . وأنه حصل على سيارات من القوات المسلحة ، كما أن مخازنه كان بها بعض بضائع مهربة من اليمن . . .

اتصل أبو زيد بصديقه الجديد \_ فلم تكن العلاقة قد توطدت \_ وطلب إليه أن يؤثث في الهرم . .

وذهبا معاً ، وعاينا المكان ، وبدأ التأثيث . . واستكملت تماماً بالضروريات وبالكماليات . . . رغم أن المشير لن يمضى فيها طويلًا ، فبعد وقت قصير سوف يتركها إلى مكان آخر . . .

وعندما سأل المشير أبو زيد بعد أسبوع عما تم فى الفيللا التى كان قد طار من اليمن لتوقيع عقد إيجارها . . أخبره بأن الفيللا قد تم تأثيثها . . وأنها الآن معدة تماماً لاستقبال الخبراء الذين يمكن أن يقيموا بها فحتى السجاد ، وأدوات المطبخ وغيرها قد استكملت . .

كل هذه اللقاءات كان عبد المنعم أبو زيد ينتظر المشير . . أما فى زيارات المشير العائلية ، وبعد الظهر ، وعندما لا تكون هناك أعمال رسمية فإن الذى يقود سيارة المشير ، ويرافقه فى هذه الزيارات هو عبد المنعم أبو زيد نفسه !

وطوال الفترة الأخيرة ـ لاحظ أبو زيد متأخراً ـ أن عامر كان يكثر من تردده على المخابرات العامة ، وكان يزور صديقه صلاح نصر كل مساء تقريباً ، وأن هذه اللقاءات تمتد إلى وقت متأخر جداً من الليل . . . وبالتأكيد فإنه لم يسمح لنفسه أن يفكر في سبب هذه الزيارات التي أصبحت برنامجاً يومياً للمشير يقوم به كل مساء ! وكان عامر بطبيعته يسرف في السهر !

تدخل السيارة التي يقودها أبو زيد مبنى المخابرات العامة بكوبرى القبة من الباب الرئيسي . . . يغلق باب المخابرات الحديدى بما عليه من حراسة ، يترك عامر السيارة ، يضغط أبو زيد أو أحد الحراس على زرار المصعد ، يأتى المصعد ، أحد الحراس يرافق المشير في المصعد إلى الطابق الأول ليسير في دهليز طويل خافت الضوء دائماً ليلا أو نهارا ، في طريقه إلى غرفة المدير الواسعة . .

يعود أبو زيد إلى مبنى الحراسة المجاور للبوابة ، ليجلس مع الحراس ، ريثها ينتهى المشير من عمله !

المسير من حمد .
وتعود أبو زيد ألا يمل أبداً من طول انتظار المشير ، ففي اجتماعات متعددة ، وفي زيارات عمل ، وفي لقاءاته ، قد تستمر ساعات ، وهو جالس ينتظر . . ومرة أخرى فإنه بالتأكيد لم يكن يجرؤ على أن يفكر فيها يدور في هذه الاجتماعات أو اللقاءات ، فذلك يخرج عن حدود عمله ، وأيضا عن حدود اختصاصه . . وهو يعمل في موقع حساس . . . ربحا كان أكثر المؤهلات المطلوبة له « لا أدرى ، ولا أسمع ، لا أتكلم ، وأيضا لا أفكر ! » ولابد أن كثرة تكرار هذه الزيارات ، قد استوقفته للحظة ، عندما كان يطلب ليعود بالمشير إلى بيته . . وقبل أن يدير محرك السيارة انتظاراً لوصول المشير يلاحظ أن مؤشر الحرارة في السيارة يشير إلى أنه لم يكن على الصفر . . . بعد انتظار طويل . . لابد أن تكون البرودة خلاله قد تسللت إلى المحرك لتنخفض حرارته !

وفي مرات ثانية يجد أن الجزء الأمامي من السيارة ساخن !

كلها علامات أن السيارة لم تكن واقفة في الانتظار طوال هذه الساعات . . ولكنه يلاحظ . . ولا يمكن أن يتكلم . . لأنه لم يطلب منه ذلك .

فربما يكون المشير قد خرج من الباب الآخر للمخابرات لمهام لا يعرفها ، ولا يجب ن معرفها !!

وكان المشير يخرج فعلًا . . تحت ساتر المخابرات . . وكان يختفى بعد أن اتخذ من زياراته للمخابرات وسيلة للإخفاء حتى عن أقرب رجاله اليه .

ذاتها التي كانت تعمل في الأبحاث الذرية ، تحت ستار أنها مصنع للنسيج ، فقد صنعت هي أيضا منظمات ساتر . . .

وتصنع المخابرات أيضا ساتراً للأفراد ، فعندما يغرس جاسوس أجنبى فى بلد ما ، فلابد من أن تخلق له قصة حياة جديدة ، وأن ينسى ماضيه تماماً . . ويؤلف له ماض جديد ، يعيشه فعلاً . . وأيضا عمل جديد يتدرب عليه ، ويعرف تفاصيله ، وتخلق له صداقات جديدة ، فإذا ذهب إلى إسرائيل مثلاً تحت ستار أنه إيطالى ، فلابد أن يعيش فترة في إيطاليا ، وأن يعرف اللغة والأحياء والعادات ، ويكون له صندوق بريد ، وأن تحمل أوراقه خطابات واردة إليه على عنوانه هناك ، ولا بأس أن يكون بين حاجياته تذاكر سينها أو مسرح قديمة مستعملة من هناك ، وأن يعرف أسهاء المسارح والشوارع والملاهى والحدائق الكبرى ، وغيرها ، قبل أن يحصل على جواز السفر المزيف للقيام بمهمته فى الدولة الأخرى .

وكانت المخابرات المصرية قد أقامت منظمات ساتر توفر لها ما تريده من أعمال إلى جانب توفير أموال لتمويل عملياتها . . وكانت أبرز هذه المنظمات « شركة النصر للاستيراد والتصدير » وكان رأس مالها ثلاثين ألف جنيه ، دفعت بأسهاء أشخاص من رجال المخابرات بعد أن أخذت عليهم تعهدات بأن هذه الأموال عامة . . وبدأت في أعمالها التجارية داخل مصر وخارجها ، وأقامت بها مكاتب خاصة في بعض البلدان الأفريقية ، ونجحت الشركة وحققت أرباحاً ، وكان حسن عباس زكى وزير الاقتصاد يعرف قصة هذه الشركة ، فطلب إلى عبد الناصر أن تؤمم . . . وفعلا انتقلت ملكيتها للدولة كإحدى شركات القطاع العام ، وانتهت علاقة المخابرات العامة بها ، وعينت الإدارة الجديدة محمد غانم رئيساً لمجلس ادارتها بعد أن خلصتها من كل ما ومن يتعلق بالمخابرات !!

هذه هي قصة منظمات الساتر ، باختصار ، الكلمة التي تستخدم دائماً في لغة المخابرات كوسيلة للإخفاء ، والتي استخدمها عامر في الإخفاء أيضا ، ولكنه كان أكثر براعة حيث أنه استخدم المخابرات ذاتها !

ليس في أوراق قضية عبد المنعم أبو زيد تحديد للتاريخ الذي بدأت تعود فيه علاقته بالفيللا التي استاجرها . . وإنما تقول الأوراق « وبمرور الوقت بدأت أتردد على الفيللا . . لأن الكهرباء تحتاج إلى إصلاح ، أو أن التليفون به عطل . . أو غير ذلك » فكان أبو زيد يذهب إما بمفرده لإصلاح ما فسد ، أو يصحب الفني الذي يقوم بالإصلاح . .

وفى كل مرة لا يجد أحداً . . فزياراته تتم فى وضح النهار ، والمفروض أن الخبير

حتى البواب ، وزوجته ، جاءا ليقيها بها ، ويتوليان نظافتها ، وأيضا الاهتمام بالحديقة الصغيرة . .

ذات مساء طلب عامر أن يذهب بنفسه ليرى الفيللا ، ويعاينها قبل أن يسكنها الخبراء الألمان !

ولا شك أن ذلك زاد من سعادة ، وفخر أبو زيد الذي أيقن أنه قد قام بعمل مجيد في خدمة خبراء على مستوى عال ورفيع من الأهمية إلى درجة أن المشير بنفسه يشرف على اقامتهم ، ويحرص على راحتهم ، وعلى توفير مكان مناسب ، وفراش مناسب لهم . . حتى أنه سيذهب بنفسه لمعاينة الموقع قبل أن يسكنوه . . وربما ازداد سعادة أن المشير قد أعجب كثيراً بكل شيء . . بموقع الفيللا ، ومكانها . . وحديقتها ، ومبناها ، وأثاثها كله . . !!!

وانقطعت صلة عبد المنعم أبو زيد بالأمر عند هذا الحد، فقد تسلم منه عامر المفاتيح . . وأصبحت مهمته فقط أن يرسل الإيجار أول كل شهر إلى وكيل مالك الفيللا ، وهو لا يعرف أن المهمة التي قام من أجلها حتى لا ينسف الخبراء الألمان . . قد أصابت المشير . . وأن صاروخاً قد انفجر في المشير اسمه برلنتي .

0 0 0

كان أبو زيد قد تعود على أن يذهب بالمشير إلى المخابرات ، ويتركه ثم يعود به بعد منتصف الليل . . وقد اتخذ المشير المخابرات « كساتر » لتصرفاته ، ولقاءاته حتى عن رجله القريب . . أو عن ظله كها كان يطلق على أبو زيد . .

وكلمة الساتر تتداول دائماً في لغة المخابرات في كل العالم ، حتى أنه قد انشئت منظمات ومؤسسات هدفها هذه الكلمة « الساتر » أي لتستر الأعمال التي تقوم بها المخابرات وتتخفى وراءها . . !

ومنظمات الساتر تقام وتؤسس للمعاونة في إمعان الإخفاء . . وهذه المنظمات علنية ، والخفى فقط هو صلتها بأحد أجهزة المخابرات . . وقد تكون هذه المنظمات دور نشر ، أو مؤسسات تجارية ، أو جمعيات دينية ، كها أنها يمكن أن تكون بنوكاً وغيرها . !

ولقد استخدم الانجليز في مصر منظمات ساتر تحت ستار تجارى بشكل ناجح جداً ، وكانت أبرز الأمثلة على ذلك شركة شل، وشركة جريشام للتأمين وأيضا بنك اركليز!!

وكها كشفت المخابرات المصرية مثلًا منظمة الساتر الإسرائيلية . . داخل إسرائيل

عمار للظلاء

وسائل الإخفاء في علم المخابرات كثيرة ، ومتنوعة ، وغريبة ! وعندما تريد المخابرات أن تخفى أشياءً فإنه من الصعب معرفتها ، وفك رموزها . . . وهي تبدأ بالحبر السرى . . وتنتهي برأس دبوس الإبرة !

وفى أواخر عام ١٩٥٩ كشفت المخابرات المصرية أكبر شبكة تجسس لحساب إسرائيل ، واستطاعت أن تكشف مراكز إسرائيل فى روما وجنيف وزيورخ وأمستردام ، وأن تتبادل رسائل لاسلكية مع هذه المراكز ضمن خطة مدروسة !

وكان لإسرائيل ست خلايا جاسوسية موزعة بين القاهرة والأسكندرية ودمشق وقد طلبت إسرائيل من رئيس العصابة «جودمويس» الهولندى الجنسية معلومات عن التحركات العسكرية في منطقة القناة وخصائص الشاطىء ووصف المنشآت به ومعلومات أخرى عن القوات البحرية والأسطول، ومدفعية السواحل ومحطات الرادار والحراسة.

وانتقل المحقق إلى منزل « مويس » وكشف نخبآن بهما جهاز إرسال ترانزستور داخل حقيبة جرامافون ، وحبراً سريا وأدوات الكتابة .

وفد تطورت وسائل الإخفاء في علم المخابرات ، وأصبحت وسيلة استخدام حزام الرجل ، والخاتم الذي يفتح بصعوبة ليوضع به شريط من الورق أو السم أو المخدر . .

وفى الولايات المتحدة وقعت فى يد طفل قطعة نقود معدنية ، وسقطت منه عملى الأرض فظهرت داخلها رسالة شفرية مكتوبة على ميكروفيلم . .

وقد استخدمت المجلات في التجسس مع ثقب بدبوس على الكلمات التي تتكون منها الرسائل !

ويقول صلاح نصر إنه قبل نهاية عام ١٩٦٠ كان العلماء قد ابتكروا كاميرا صغيرة

الالماني في العمل ، وزوجته إما أنها تعمل معه أو ليست بالمنزل . . كان يجد فقط اسحق البواب . . وزوجته !

ولم يفت عبد المنعم أبو زيد أن يتعجب عندما رأى مناديل على بعض المناضد . . كانت هي نفسها المناديل التي سبق أن اشتراها للمشير عامر! . . وعرف أن المشير بنفسه لابد أنه يتردد على هذه الفيللا . . وإن كان لم يعرف \_ كها تقول أوراق القضية \_ سبب تردده عليها!

ومرة ثانية . . . والكلام للأوراق ، والمستندات المكتوبة فقط . . وقعت مفاجأة . . فقد وجد نفسه وجها لوجه أمام سيدة ترتدى بلوزة حمراء ، وبنطلونا أسود ضيقا جداً . .

وكانت السيدة الشقراء . . هي نفسها برلنتي عبد الحميد !! وكشفت القصة . . وبدأت الحكاية تأخذ طابعاً آخر . !

Law project factor a har be well they the eight of the

تستطيع أن تصور كتابا متوسط الحجم بأكمله في مساحة لا تزيد على المساحة التي تشغلها رأس نفرتيتي المرسومة على ورقة النقود ذات الخمسة قروش ، بحيث لا يزيد حجم الخطاب الفردي على حجم البكتريا ، وهذه الكاميرا تلتقط نصف الصفحة فيها لا يزيد على ذرة تراب . ويستطيع العميل أن يلتقط بها صوراً يخفيها في الأقلام أو القفل أو أزرار القميص . .

وقد كشفت المخابرات المصرية أحباراً سرية موضوعة داخل زجاجات مدون عليها أسهاء أدوية معروفة للأنف أو أنبوبة معجون أسنان . ويمكن الكتابة باليد العادية على سطح زجاج ، ولكن هذه الكتابة لا تظهر إلا إذا وضع على الزجاج مواد خاصة . .

فقد كان علم الإخفاء في عالم المخابرات متطوراً جداً ولاشك أنه ازداد تطوراً بعد هذه السنوات .

ومحدودو الذكاء يرسبون عادة عندما يدخلون لعبة الدهاء ، وحرب الذكاء إذ يحتاج من يدخل هذه اللعبة أو يشارك فيها إلى مهارات غير عادية . !

ولقد دخلت النساء العميلات ضمن لعبة الإخفاء في مخابرات العالم . . ويكون الانحراف دائهاً \_ هنا وهناك \_ عندما تستخدم هذه الوسيلة في غير ما هو مقرر لها . . .

0 0 0

ولقد تعاون فكر المخابرات مع عملها ، على إخفاء علاقة عامر وبرلنتى . . تلك العلاقة التى استمرت سنوات دون أن يكشفها أقرب الناس إلى عامر . . وإنما ظلت محصورة ضمن نطاق ضيق ، من الذين عملهم الأساسى الإخفاء ، أو تدربوا عليه . !

وكانت برلنتي أيضا تستخدم القوى الخفية في تقريب المشير لها . . قوى الجن والعفاريت عن طريق الدجالين والمشعوذين . .

وكان المشير عامر قد أطلق على نفسه لقب « الدكتور » . . ولم يكن معروفاً إلا بأنه الدكتور وهو اسمه « الحركى » في علاقته ببرلنتي . . والحديث عن الدكتور الذي ذهب أو الذي جاء يعنى الحديث عن المشير . . وذلك إمعاناً في الإخفاء .

وبدأت برلنتي تقول لعدد محدود جداً من المقربين إليها بأنها على علاقة برجل مهم في الدولة ، وكلهم لم يتصوروا أن يكون هذا الرجل هو عامر . . . فقد خمنوا أسماء كثيرة ويقول محمد كامل حسن إنه تصور أن هذه الشخصية لابد أن تكون واحداً من اثنين إما

جمال عبد الناصر نفسه أو عبد اللطيف البغدادى . . ولم يخطر فى ذهنى أبداً عندما كانت برلنتى تتحدث معى حول الشخصية الكبيرة التى تعرفها أن يكون عبد الحكيم عامر . وكانت السيدة ( سيدة فراج » أكثر الناس إلحاحاً فى أن تزيل عن علاقة ابنتها بعامر مثل هذا الإخفاء ، وكما يقول عبد المنعم أبو زيد فإنها باستمرار كانت تحدثه عن الوضع غير اللائق بأى وسيلة لابنتها . . وتطلب معاونته لإنهاء هذا التخفى الظالم . . وغير المنطقى أن يستمر سنوات . . وسنوات . .

وطبعا كانت برلتى نفسها هى التى تخطط لتحويل الصداقة إلى علاقة زوجية علنية بأية وسيلة ، وتكون البداية توسيع دائرة الأصدقاء المقربين الذين يعرفون ، وعن طريقهم يمكن خلق مجتمع جديد ، لا تكون فيه وحدها مع عامر بل يكون معها فى الحفلات أو السهرات أو الزيارات بعض الأشخاص المقربين . .

ولقد كان كل من عبد المنعم أبو زيد وعصام خليل من المقربين جداً إلى بولنتي كما قالت أختها في التحقيق بالنص!

وفيها بعد سوف تكون هناك وسيلة للقضاء على هذا التخفى ، لا أحد يعرف من الذى فكر فيها ، أو استخدمها ، ولكنه سيكون ضحيتها مسئولا بالاتحاد الاشتراكى اسمه على عبد اللطيف وسوف تدخل قضية كواحدة من قضايا انحراف المخابرات وتقدم للمحاكمة .

0 0 0

قدم على نور الدين رئيس مكتب التحقيق والادعاء بمحكمة الثورة تقريراً عن موقف المتهمين في قضية انحراف جهاز المخابرات العامة ، انتهى فيه إلى تقديم ثلاثة أشخاص من المسئولين في الجهاز \_ غير صلاح نصر إلى محكمة الثورة ، والنظر تأديبياً في أمر تسعة أشخاص من العاملين في المخابرات . . وفقاً لتقرير الاتهام الذي اعده من عشرة بنود . .

والبنود العشرة التى قدمها تقرير الاتهام تشير إلى أن الانحرافات كلها نسائية . . حتى هذا الرجل الذى حصل على مائة جنيه شهريا من أموال المخابرات باعتباره عميلاً لها لم و يؤد أى عمل لصالح المخابرات يتناسب مع ما دفع له . . وتبين أن مسئولاً بالمخابرات كان على علاقة بزوجته وأنه بسبب هذه العلاقة أمر بتشغيله كعميل للمخابرات وكان من بين الاتهامات التى وجهت إلى حسن عليش أنه كان يعلم بهذه العلاقة ، وأفادت إدارة المخابرات أنه لايوجد لديها أى أوراق أو بيانات توضح علاقة \_ ذلك الشخص \_ بالجهاز ولم يستدل على قيامه بأعمال في الخارج تتناسب مع ما دفع له . . لكل هذا يكون قد ثبت في

حق حسن عليش علمه بأن ما بذل من مال إنما كان لخدمة أغراض شخصية . . كما ثبت فى حقه أيضا أنه بدد أموال المخابرات العامة التى صرفت فى سبيل تنفيذ عمليات السيطرة المنحرفة مع علمه بذلك ، وهذه الأفعال تكون جناية تسهيل استيلاء الغير على أموال الدولة المنصوص عليها فى المادة ١٩٣ من قانون العقوبات . .

ومن الاتهامات التي وجهت إلى حسن عليش « تنفيذه أوامر صلاح نصر بالقبض على كل من محمد كامل حسن المحامي وعلى عبد اللطيف بدون وجه حق ، إذ ثبت من التحقيق أن حسن عليش هو الذي تولى بنفسه اتخاذ إجراءات القبض عليها ، واحتجازهما بمبني الاستجواب بهيئة الأمن القومي طوال المدة التي تم حجزهما فيها! وكانت عملية على عبد اللطيف المسئول في الاتحاد الاشتراكي بالقاهرة خاصة بالسيدة برلنتي عبد الحميد ، لتبديد الظلام ، والخروج بعلاقتها بالمشير إلى النور على نطاق أوسع ، ولا أحد يعرف حتى الأن من كان وراء محاولة اختراق حاجز الظلام الذي أحاط بالعلاقة .

نعود إلى قرار الاتهام فى قضية انحراف المخابرات ، لأن له علاقة مباشرة فى بعض بنوده بعامر نفسه . . الذى كان من نصيبه عمليتان من ضمن ثمانى عمليات دخلت قفص الاتهام . فقد جاء فى البند الرابع من قرار الاتهام ما يأتى بالنص :

 1- عملية تصوير المثلة . . . .
 محت في نوفمبر ١٩٦٣

 ٢- عملية تصوير المثلة . . . .
 محت في أواخر ١٩٦٣

 ٣- عملية تصوير برلنتي عبد الحميد . . . .
 کانت في أوائل عام ١٩٦٤

 ٤- عملية تصوير السيدة ( ا ) . . . .
 محت في صيف ١٩٦٥

 ٥- عملية تصوير سيدتين . . . .
 محت في صيف ١٩٦٥

٦- عملية تصوير السيدة (١) ....
 ٢- عملية تصوير الراقصة (س) ....
 ٨- عملية تصوير على عبد اللطيف ....

وكانت عملية على عبد اللطيف التي ذكرها مكتب التحقيق والادعاء بمحكمة الثورة خاصة بالسيدة برلنتي وعبد الحكيم عامر!

والملاحظ أن تاريخ هذه العملية قبل بداية حرب يونيو ، وإعلان التعبئة العامة في شهر مايو . . بحوالي شهر واحد !

فقد كانت إسرائيل على الأبواب ، بينها القائد العام مشغول بأمر السيدة برلنتى . . وللإنصاف للمخابرات وللسيدة برلنتي معاً نؤكد أن عملية تصويرها لم تتم أبداً فقد كانت

أيضا بعيدة عن هـذا النشاط المنحـرف . . . رغم وروده في الادعاء فإنه لم يثبت ولم يكن حقيقة !

0 0 0

ويقول صلاح نصر إنه « منذ عام المحنة ـ ١٩٦٧ ، وقد كثر الهمس ، وراجت الشائعات ، وتسرب فحيح الأفاعى بسمه الزعاف يدمر بلا هوادة جهازاً خدم وطنه فى أحلك الظروف ، وأظلم الأيام ويطعن بضراوة أفراده بخناجر الهمزات واللمزات .

من قائل إن جهاز المخابرات كان جهاز قمع وإرهاب ، كبت الحريات ، وقام بتعذيب المواطنين ، ومن قائل إن كفة سلبياته رجحت كفة إيجابياته ، وآخر يقول إن هزيمة يونيو كانت في الدرجة الأولى هزيمة مخابرات ، وبالطبع لا يمكننا أن نصل إلى الحقيقة إلا إذا ألمنا بأغوار الأحداث وإلا إذا أدركنا طبيعة عمل المخابرات ونتائج أعمالها . .

ويقول إنه عندما سقط في مكتبه يوم ١٣ يوليو مصابا بانسداد خطير في الشريان التاجي كاد يودي بحياته ، ورقد في المكتب دون حركة حتى يوم ٢٤ أغسطس ، وكان ذلك نتيجة المجهود الشاق « الذي كنت أقوم به منذ نشوب أزمة الشرق الأوسط ، وقد ألقى الرئيس عبد الناصر على كاهلي العبء الأكبر في هذه المرحلة ، وفت في عضدي المجهود اليائس الذي بذلته للتوفيق بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر الذي لم يقدر له النجاح .

وفى يوم ٢٦ اغسطس أى بعد يومين من قيامى من الفراش قدمت استقالتى المسببة لرئيس الجمهورية لأسباب لا مجال لذكرها ، وإن كنت أشير إلى أنها لم تكن استقالتى الأولى خلال مدة خدمتى الطويلة كرئيس لجهاز المخابرات .

« واشتد الخلاف بيني وبين رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر ، ودخلت بيننا عناصر دخيلة على الثورة فأشعلت نار الفتنة ، وكنت ومازلت أمر بدور النقاهة من مرضى » .

وقد قال الدكتور على الجمال فى الدفاع عن صلاح نصر أمام محكمة الثورة « إنه لا يجوز الخلط بين العمل المباح وغير المشروع ، فقد يكون العمل مباحاً ، ولكنه غير مشروع ، كالدفاع الشرعى مثلاً وغيره من الأمثلة العديدة فى الحياة فهوفى الأصل عمل غير مشروع ولكن القانون أباحه .

ونفس الأمر ينطبق على قياس الأعمال سالفة الذكر بمعيار الأخلاق فأولئك الذين يعيبون على المخابرات استخدام الجنس في أعمال التجسس أو أعمال السيطرة على العملاء

الفرنسى الجزائرى المزعوم لكى يبعد المشير عنها . . . وترجع شقيقة برلنتى معارضة صلاح نصر في هذا الزواج إلى الغيرة ، أما برلنتى ذاتها فقد ذكرت في التحقيق أن صلاح نصر كان يضايقها ، وكانت تخفى هذه المضايقات عن المشير . .

وكان فى بداية التخطيط فيها يبدو أن يصبح فى العلاقة شيء من العلانية ، أى أن تخرج إلى نطاق أوسع فى ظل المحافظة على السرية . . وفى التحقيق وصفت السيدة برلنتى « علاقتها بالمشير - ٧ سنوات - بأنها كانت علاقة مرهقة لها ، فكان عليها أن تتم جميع اللقاءات بعيدا عن أعين وسمع المجتمع ، حرصا على سمعة المشير ومركزه ، وحرصا على ارتباط المشير بمصالح الدولة العليا ، وكذلك حرصا على كيان المشير عائليا بين أولاده ، والسيدة حرمه » !

أى أنها فى أقوالها تؤكد أن العلاقة كانت مرهقة ، لأنها كانت حريصة على سمعة المشير التى ستتأثر لو عرف الناس ارتباط اسمه باسمها وأيضا لأنها كانت حريصة على زوجة المشير وأولاده . . وعلى مصالح الدولة . ويبدو من الواقع ، ومن الأقوال الواردة فى القضايا ، على لسان الأخرين أن ذلك لم يكن صحيحا بالمرة !

فمثلا عندما نقرأ قضية عبد المنعم أبو زيد ، وهو يروى في أوراقها قصة اللقاء الأول بينه وبين برلنتي ، نتأكد أنها تعمدت أن تلتقى به ، وتعرفه بنفسها ، وموقعها ، عندما تحدثت إليه في أمور لا يعرفها عنه إلا أقرب الناس إليه ، وبالطبع كان المشير يعرفها . . فطوال رحلاته الليلية مع المشير لابد أنه كان يتحدث معه عن أسرته ، وأولاده . . فقد كان المشير عامر إنسانا إلى أبعد الحدود .

ذهب أبو زيد لاصلاح الثلاجة بنفسه ذات صباح ، لم يكن فى الفيللا أحد ، صحب معه اسحق البواب إلى الداخل . . جاءت زوجة البواب مهرولة ، وهى تصبح يا اسحق يا اسحق . . الخواجاية جت !! ولم يكن يعرف أن الخواجاية هو الاسم الكودى لبرلنتى عبد الحميد إذا جاز التعبير بلغة المخابرات ، حدث ارتباك سريع للحظات قبل أن تدخل الخواجاية ، ترتدى البنطلون الأسود ، والبلوزة الحمراء . . وتضع على عينيها نظارة سوداء !

وسلمت على عبد المنعم أبو زيد ، وبذكاء ابنة البلد أخذت تمتدح ذوقه في اختيار الأثاث . . وكان هذا يعنى ـ عدا إشباعه بالغرور ـ أنها تريد أن توصل إليه رسالة هي أن هذا الأثاث من أجلها ! وسألته عن زوجته ، وتطورات مرضها بما يفيد أنها تتابع الحالة وأن لديها معلومات ، ثم سألته عن أولاده ، دراساتهم ، وهواياتهم ، كل واحد باسمه . . . فجلال !

ولم يكن الأمر يحتاج إلى أدنى قـدر من الذكـاء لكى يعرف أنها هي التي تقيم في

يقعون في الدرك الأسفل من الخطأ . ذلك أنهم يتناسون هنا الفارق بين المباح والمشروع وبين مصلحة الدولة التي يباح من أجل سلامتها كل شيء »

حاول عامر إخفاء علاقته ببرلنتي لأسباب رآها وقدرها هو . . ولكن بالتأكيد لم يكن هذا الإخفاء في صالح برلنتي ، التي كانت تحب أن يعرف الناس جميعاً أنها مرتبطة بنائب رئيس الجمهورية ، والقائد العام للقوات المسلحة المصرية ، والرجل ذي النفوذ الأول في

مصر ، فإذا لم يكن نفوذه يفوق نفوذ عبد الناصر فعلى الأقل يتساوى معه !

وكان لابد لهذا الإخفاء من آخر . . كما انه لابد للعلاقة والصداقة من آخر ينتهى الى الفراق أو الزواج . . وقد فشلت فكرة الفراق . .

ولن تتمكن أية سيدة من الزواج من أى رجل إلا اذا كانت العلاقة بها قدر أكبر من العلانية ، فالإخفاء هنا غير عادى . . لأن الظروف أيضا غير عادية ، تدخل فيها وسائل مخابرات ، وأمن ، ورجال دولة . . . ولابد أن برلنتي فكرت في إنهاء حالة الإخفاء . .

قالت السيدة زهرة عبد الحميد حواس شقيقة برلنتي في التحقيق إنه بعد أن تعرفت شقيقتها على المشير . . ابتدأت برسم مخطط في أن تعيش مع المشير على أن يكون زوجها في الحلال . . . علماً بأنها تعرف شخصاً فلسطيني الجنسية اسمه ( روبير » . . ومن قبله شخصا إيطالياً . . »

ولعل ذلك هو الذي أوحى بتدبير كمين الرجل الفرنسي المزيف ، لأن برلنتي لم تكن لتتجه إلى الزواج من شخص مصرى ، بعد تجاربها الزوجية مع المصريين وكانت تجارب فاشلة !

وتضيف شقيقة برلنتي إنه «كان من أمنيات برلنتي طوال حياتها أن تتزوج من شخصية مشهورة ، لذلك عقدت العزم على أن تتزوج المشير بأية وسيلة . . . وأضافت أيضاً إن المشير كان «خام في شئون النساء » وأنه كان « في بدء معرفته بها جاداً في حياته » ! تلك بالنص شهادة زهرة . . . شقيقة برلنتي التي وصفت أيضاً شقيقتها بأنها ونحس » وأنها «مشهورة في الوسط الفني بأنها نحس » !

ويصعب طبعاً تعليل ما حدث للمشير عامر \_ فيها بعد \_ وهو كثير وارجاعه إلى « نحس » برلنتى ، كها تقول شهادة الشقيقة ، فإن ما حدث كله له أسبابه الموضوعية ، والأخطاء الجسيمة التي أدت اليه . .

بدأت هي تخطط للزواج من عامر دون أن تعلن ذلك صراحة ، وازداد ارتباطه بها . . وعندما بدأ يتحدث عن زواجه منها مع صلاح نصر عارض بشدة ودبر قصة الرجل

فى علاقتها بعامر وبذلت جهوداً لإتمام الزواج فى اتجاهات متعددة . . . كما كان هناك من يبذل جهوداً أخرى لكشف العلاقة بين برلنتي وعامر . . والقضاء على حالة الإخفاء .

ومرة أخرى تشغل هذه المرة أجهزة الأمن فى الدولة ، التابعة لوزارة الدائخلية بقضية برلنتى وعامر . . وتحدث مشكلة . . ويهدد عامر بترك مصر ، والهجرة إلى أسبانيا ، كما يطالب باعتقال وزير الداخلية فوراً !

وسوف يتحدث عن هذه الصورة كل زملاء عامر وكل أصدقائه ورفاقه . وتكون رواية عبد المنعم أبو زيد بشأنها صادقة . . لأنها كانت موضع اجماع . وسوف تختلط في قصة هذه الصورة السياسة بالحب . . الإخفاء بالتعذيب . .

ويكون موضوع الصورة غريباً . . وشاذاً ، وربما لا يصدقه أحد . . ولكنه على كل حال يدخل ضمن الوسائل التي كان عامر يتبعها من ناحية ، والوسائل المضادة التي كانت تتبعها برلنتي من ناحية ثانية .

كان عامر يريد ألا يعرف أحد . . وكانت برلنتي تريد أن يعرف كل « أحد » . وكان لكل منهما منطقه . . وحجته السليمة من وجهة نظره .

وكانت برلنتى على حق تماماً فيها استخدمته من وسائل لحماية مستقبلها . . كها أنها كانت منطقية أيضا فيها اتبعته من أساليب للحفاظ على عامر . . وعلى سمعته أيضاً بعيداً عن الأعين والكلمات . . وإن كانت في ظل ذلك ، تسير على خيط رفيع . . لكى تصل إلى هدفها . . في مواجهة دولة كاملة !

الفيللا ، وأن هذه المعلومات جاءتها من الرجل الذي كان يترك مناديله هناك ! ربحا خانه الذكاء بعض الوقت ، وهو في طريق العودة عندما أخذ يتذكر من هي هذه

السيدة ، وأين رآها من قبل . . !! كان قد وصل إلى منزل المشير عامر فى الجيزة ولم يستقر على معرفة هذه السيدة التى ليست « خواجاية » والتى تعرف العربية ، وتعرف كل شيء عن أسرته وعن زوجته أم نبيل . .

وعندما وجد على شفيق في منزل المشير سأله عن أسباب إرساله إلى الفيللا في وجود أشخاص بها ، ونفى على شفيق ذلك ، فقد كان سوف يتصل به هناك ليعرف ما حدث للثلاجة . . .

وقال أبو زيد : إنها جاءت . . من هي التي جاءت !

ورد على شفيق « مش ممكن برلنتي تكون راحت » . . . وعلى الفور رد أبو زيد : آه برلنتي عبد الحميد ! . . هي دي الخبيرة !

ولم يكن أبو زيد راضيا عن برلنتي ، الأمر الذي اتضح من تقييمه للموقف أمام على

ووصل رأى أبو زيد إلى المشير ، ويبدو أنه لم يكن راضيا فقد « طلبنى المشير وسألنى ومن حركات يديه ، وهزات رأسى ، عرف ما يجول بخاطرى ، فقال لى مطمئنا : « دى بنت طيبة ، وبكره تعرفها كويس ، ومالهاش أى مطامع فينا » ؟

ويقول أبوزيد: كانت معلوماتهم عن أننى أتحلى بأخلاق فلاح ، وشهامة أولاد البلد كما علمت فيها بعد ، واتفقت برلنتى مع المشير على أن أوضع أمام الأمر الواقع ، فكانت تمثلمة اللقاء » !

كانت هذه هي أولى الوسائل التي خرجت بها علاقة المشير ببرلنتي إلى نطاق أوسع ، وإن كان ما زال سريا جداً ، ولا يعرفه ربما إلا صلاح نصر وعلى شفيق وأبو زيد ، وقد يكون من بين هذه الحلقة الضيقة من الذين وصلتهم هذه الأنباء عباس رضوان ومتولى السيد سكرتير المشير الخاص . . وأيضا عصام حليل ! وكانت هذه خطوة أولى . . ولكنها لم تكن كافية !

0 0 0

سوف يكون أبو زيد بعد ذلك من أقرب الناس إلى برلنتى . . ولكنه كما يتضح من الأوراق ومن كلامه نفسه أنه كان يلعب دور « العميل المزدوج » إذا جاز التعبير . . فكان يبدو أنه قريب جداً من برلنتى . . ولكنه كان في الواقع ينقل أخبارها إلى المشير . . كما أنه كان يعارض تماماً في الزواج . . ولكنه كان هناك إصرار منها على أن تخرج من حصار الظلام

صلاح نصر يقول إنه قدمه للمشير ، وأن المشير قد عرض عليه أن يتولى وزارة السد العالى ، ويكون وزيرا « وعرفت من المشير إن ذلك العرض لم يكن وليد المقابلة السريعة ، ولكن كان قد بعث إلى موقع العمل بعد مقابلتي لصلاح نصر برجال المخابرات من نختلف الأجهزة ، وكتبوا تقاريرهم وكانت مطابقة للحقيقة تماما ، وشهدت للجهد الجبار الذي يبذله الرجال هناك » واعتذر عثمان أحمد عثمان عن الوزارة « لأن الوزارة ليست هدفي ولا أسعى إليها » . . « وكان أن استحسن المشير موقفي ، وأثنى عليه » !

وسوف يذكر عثمان أحمد عثمان مرة ثانية أن المشير عامر قد عرض عليه أن يتولى الوزارة ولكنه رفض و وفي مقابلة مع المشير عبد الحكيم عامر بعد التأميم كان قد سألني عما إذا كنت متأثرا مما حدث أم لا . . ولم أستطع أن أخفى عنه أوجاعى » !

وبذلك يكون عثمان أحمد عثمان من كتاباته واحدا من الرجال القريبين من المشير كما أنه كان قريبا جدا من صلاح نصر!

وأيضا يهاجم سامى شرف لأنبه طلب إليه أن يسرسل تقارير من البلاد العربية والأفريقية التي يزورها « سامى شرف يطلب من عثمان أحمد عثمان أن ينقل له صورة عها يدور في البلاد العربية ، ويطلب منه أن يعمل جاسوسا ، ويطلب منه أن يتنكر لكل القيم التي يحملها بداخله ويطلب منه أن يخون العشرة والعيش والملح والصداقة يطلب منه ما ليس من طباعه وما هو ليس من شأنه » ولما رفض ذلك منعوه من السفر إلا أن صلاح نصر تدخل ووضع حلا لمشكلة السفر . . ولقد بلغ من نفور عثمان من عمليات كتابة تقارير للمخابرات أو التجسس ، وهو ما طلبه منه سامى شرف أنه كانت « تلك الأمور سببا في أن أقرر تصفية كل أعمالي فور الانتهاء من العمل الجارى تنفيذه في كل بلد من البلدان العربية » .

وأيضاً يهاجم أمين هويدى مدير المخابرات بعد صلاح نصر ، لأن المخابرات العامة القت القبض عليه واستدعته للتحقيق . .

لم تغمض المخابرات عيونها أبدا في عهد صلاح نصر أو بعده عن العدو الصهيون ، ومحاولاته للتخريب في الداخل ، أو للتجسس وجمع المعلومات .

وكانت القضية التي استدعى من أجلها عثمان أحمد عثمان للمخابرات ، والتحقيق معه بشأن واحدة من هذه القضايا ، في ظل ظروف بالغة الصعوبة والقسوة ، فمصر تخوض حرب الاستنزاف . .

لقد أراد جمال عبد الناصر أن يعيد بناء القوات المسلحة ، وهي تحارب ، وأن تكون هذه الحرب بمثابة مناورات بالذخيرة الحية ، وفق خطة محسوبة استراتيجيا حسابا دقيقا . .

## تمة اعتباد غورشيد

ذات شتاء ساخن كانت السيدة اعتماد خورشيد تشغل الدنيا بأحاديث صحفية وصور ، وأخبار وقضايا ضد صلاح نصر قائلة إنه قد تزوجها بعقد عرفى وقع عليه اثنان من الشهود هما زوجها المصور أحمد خورشيد وعباس رضوان . .

وفى ذلك الشتاء الساخن نفسه أصدر عثمان أحمد عثمان كتابا شغل به الدنيا أحاديث صحفية وصورا ، وأنباء . . عندما وضع تجربته أمام الشباب لتكون نموذجا لهم فى سلوكهم ، وفى حياتهم تؤدى بهم إلى النجاح!

وفى قضية المخابرات وانحرافها ، كانت اعتماد خورشيد احدى شاهدات الاثبات ، وكان عثمان أحمد عثمان شاهد نفى !(١)

وقفت اعتماد خورشيد ضد صلاح نصر ، ووقف عثمان أحمد عثمان مع صلاح نصر ! وكان صلاح نصر هو المسئول السابق الوحيد الذي لم يهاجمه عثمان في كتابه ، فقد هاجم كل المسئولين السابقين الذين عرفهم أو سمع عنهم أو عمل معهم فيها بعد ووصفهم بأنهم أقزام يتضاءلون إلى جانبه ويخافون من كل رجل ناجح !

ولقد وصف صلاح نصر منذ أول لقاء بينها قائلا(\*): « أسجل بصدق أنني لمست فيه لأول وهلة الصدق ، والرجولة . . ويقول : « إنني احترمت صلاح نصر منذ ذلك الوقت ، وعرفت أنه رجل له مواقف . » وعندما ذهبت إلى صلاح نصر وكنت أستعد لإصدار كتاب يرد على بعض ما ورد في كتاب عثمان - سألته عن رأيه في عدد من الوقائع الواردة في الكتاب فكذبها ، وقال إنها لم تحدث وطلب مني أن أنشر ذلك . . رغم أن عثمان كان يمتدحه . . وهو موقف يحسب له . !

ولم يكن عثمان قريبا من صلاح نصر فقط ، فإنه يبدو من كتابه أنه كان أيضا قريبا من المشير عامر . . فعندما يشكو « نظام الحكم » كان يشكو للمشير . وعندما تواجهه عقبات يذهب إلى مكتب المشير ، وعندما تؤمم الشركة يناقش المشير ، وفي لقائه الثاني مع

<sup>(1)</sup> هذا الفصل كتب ونشر بالمحف قبل أن تشر السيدة اعتماد مذكراتها بعام كامل تقريبا .

<sup>(</sup> ٢ ) كتاب تجريق للمهتلس عثمان أحمد عثمان .

س : أكملي أقوالك .

ج: بالنسبة لزوجى أحمد خورشيد ، فهو حضر اللقاء الأول اللى حضر فيه صلاح نصر والكاتبة عندى فى البيت علشان يتفرجوا على المعمل ، وسابنى رحت معاهم فيلا بالهرم ، ولما رجعت حكيت له إن ده صلاح نصر رئيس المخابرات ، ففرح جدا بهذه المقابلة ، وقال لى إن شاء الله يمكن يعملوا لنا شغل كبير ويشغلونى ، وأيامها كان الشغل واقف ، وحضر عندى صلاح عدة مرات فى البيت ، وكان موجودا فيها أحمد خورشيد ، وكان بيبجى صلاح نصر يقعد ويشرب هو وعلى وحمدى .

وفى خلال ابريل ١٩٦٥ حضر مرة صلاح نصر وعثمان أحمد عثمان ، وأمام عثمان طلب أحمد خورشيد من صلاح نصر السفر لبيروت لأنه ممنوع أى فنان كان يسافر فى الوقت ده إلا باذن الدكتور حاتم ، فرد عليه صلاح نصر وقال : ولا يهمك شىء أنا بكره أجيب لك التأشيرة حالا من عندى ، وسافر واعمل اللى انت عايز تعمله ، واذا جالك عقود عمل اشتغل فى بيروت ولا يهمك شىء ده صلاح نصر اللى بيسفرك ، وفعلا خد التأشيرة وسافر ، وخدها من المخابرات ، وعلى أحضر الباسبور ، وعليه التأشيرة . . . . .

الله المسلم من جيبه لستة مكتوبة كلها نكت على جمال عبد الناصر ، وسروى النكتة كان مطلع من جيبه لستة مكتوبة كلها نكت على جمال عبد الناصر ، وسروى النكتة ويضحك جدا من قلبه ، وانتهت الجلسة على ذلك ، وسافر أحمد خورشيد لبيروت ، ومخدش معاه ولا مليم . وهناك أقام حوالى شهر ونصف ، ولم يقم بأى عمل هناك ، ولم أعرف كيف كان ينفق طوال هذه الفترة إنما اللي لاحظته إنه في القعدة اللي صلاح نصر قال له فيها تسافر لبيروت كان موجود عثمان أحمد عثمان فصلاح نصر قال لعثمان أحمد عثمان المقد خورشيد من بيروت قال لى إنه قابل ابقى روح له بيروت وشوف طلباته ، ولما رجع أحمد خورشيد من بيروت قال لى إنه قابل عثمان أحمد عثمان مرتين ومقدرتش أعرف إذا كان اداله فلوس وإلا لا . . . » .

وفى صفحة ١٤ من التحقيق من نفس الجلسة تروى السيدة اعتماد خورشيد أن صلاح نصر زارها فى المعمورة خلال الصيف . . « وقال لى قومى نتمشى على البحر ، ومشيت انا وهو ومعانا حمدى لغاية ما قربنا نوصل على بعد من حاجز فيللا الرئيس فقال لى : « يا للا نرجع قلت له : ليه . . قال : علشان هو ده اللى واقف لنا زى العقلة فى الزور ويقصد الرئيس ، مش بتاع نسوان ، وده اللى مش قادرين نمسك له زلة فى العملية ، ده مش مندمج معانا فى الجو ابن . . .

فقلت له : تفتكر إن الريس لا يعلم عنك شيء في المواضيع اللي انت بتعملها

وكانت هذه الحرب صفحة مجيدة ومشرفة في تاريخ العسكرية المصرية ، الأمر الذي جعل جولدا ماثير تبكى قائلة : إنه إذا استمرت هذه الحرب . . فسوف نتآكل . . وكانت مبادرة روجرز التي ألحبت عليها إسرائيل كهدنة لوقف إطلاق النار . . وقبلها جمال عبد الناصر لأنه كان يريد وقتا قصيرا هادئا لاستكمال بناء حائط الصواريخ . . وهو ما دفع إسرائيل لأن تتقدم بعدة شكاوى للأمم المتحدة عقب وقف إطلاق النار . . لأن مصر تبنى قواعد للصواريخ في ظل توقف هدير المدافع وأزيز الطائرات . .

كانت مصر تنفق كل يوم مليون جنيه لبناء حائط لقواعد الصواريخ بواسطة شركات القطاع العام للمقاولات . . وكان البناء يتم في ظروف قاسية إذ أن طائرات العدو تهاجم العمال المدنيين الذين يقومون بالبناء ، وتنسفهم مع ما يقومون به . . فيعيدون البناء بدفعات أخرى من العمال . . وهكذا !

وقد سلمت خطة بناء قواعد الصواريخ ومواقعها إلى رؤساء شركات القطاع العام بأنفسهم ، وكان هناك تحذير شديد لهم بعدم تسليمها أو إطلاع أحد عليها . . فهى خطة عسكرية ، ونحن في حالة حرب ، والعدو يقصف بمدافعه وطائراته ما نقيمه .

وإمعانا في السرية ، ولأهمية هذه الخرائط ، فقد حملت كل خريطة رقبا سريا ثقب فيها ، وسجل رقم كل خريطة باسم رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام التي ستتولى الإسهام في عمليات البناء . . بعد التحذير والسرية الشديدة . وربحا رأى بعض الذين تسلموا هذه الخرائط أن هناك مبالغة في إجراءات الأمن بالنسبة لهم ، فهم مصريون ، ووطنيون وهم على درجة عالية من المسئولية ، ويعرفون جيدا أهمية العمل الذي يقومون به ، ويحرصون - ولا شك - على سرية هذه الأوراق حفاظا على أمن وطنهم ، وأيضا حفاظا على أرواح أبنائهم العاملين في شركاتهم الذين تحصدهم نيران العدو . .

ومع ذلك كله ، فقد استطاع أحد عملاء إسرائيل أن يحصل على واحدة من هذه الخائط . .

وكانت الخريطة التي تسللت إلى العميل الإسرائيل ، هي نفسها الخريطة التي سلمت للمهندس عثمان أحمد عثمان شخصيا وباليد . . ومن اجل ذلك القت المخابرات العامة القبض على عثمان أحمد عثمان ، واستدعته للتحقيق ، وهي الواقعة التي أشار إليها في كتابه . . وهاجم من أجلها أمين هويدي مدير المخابرات العامة بعد صلاح نصر . .

فتح المحضر يوم الثلاثاء ٥ مارس ١٩٦٨ الساعة ١٠,٣٠ ص بمبنى مجلس قيادة الثورة بالهيئة السابقة حيث حضرت السيدة اعتماد خورشيد فدعوناها وسألناهما بالآق قالت: اسمى اعتماد محمد رشدى الشهيرة باعتماد خورشيد سابق سؤالها . . حلفت اليمين :

وكانت المعلومات أنه سوف يغادر القاهرة إلى ألمانيا في صباح اليوم التالى ، وأنه يحمل في يديه حقيبة صغيرة لا يتركها أبدا . وكان من رأى هيئة الأمن القومى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للقبض عليه خلال هذه الزيارة حتى لا يحس بالمراقبة .

وقامت النيابة بالقبض عليه ، وتفتيش أوراقه ، كها قامت بتفتيش منزل حى الظاهر الذى يتردد عليه ، وضبطت هناك الحقيبة السوداء التى كان يحرص عليها ، موضوعة فوق دولاب . .

وفتحت الحقيبة ، فإذا بهما تحوى خرائط الصواريخ ، وخرائط تتعلق بمواقع دشم الطائرات في بعض القواعد الجوية .

واعترف بهجت حمدان بأن الحقيبة ملكه ، وأنه تركها في هذا المنزل حتى يمر وهو في طريقه الى المطار لأخذها معه .

وقد فوجىء الرجل بدقة جهاز المخابرات ، فانهار . . والملاحظ أنه في كل قضايا الجاسوسية ينهار الجواسيس ويعترفون .

ولأسباب كثيرة تتعلق بالأمن ، وبالحرب بين أجهزة المخابرات في دول العالم فإنه من المعروف ألا يتم القبض على جاسوس إلا إذا كانت القضية قد استكملت كل أركانها ، وكان هناك من الأدلة الدامغة ما يثبت التجسس ، لذلك فإن الجواسيس عندما يواجهون بما يفيد أنهم كانوا مرصودين من فترة فإنهم يعترفون عادة . . بل إنهم يكتبون بأنفسهم قصتهم ، ويحاولون من خلال كتاباتهم أو اعترافاتهم أن يبرروا ما حدث . .

وقال بهجت حمدان في اعترافه المكتوب بخط يده إنه طرد من مصر وسافر إلى ألمانيا ، وتزوج من ألمانية ، والتقطته المخابرات الإسرائيلية ، وجندته منذ عام ١٩٦٢ . وأن زوجته الألمانية كانت تتشاجر معه دائيا ، ولم تكن تتصور أن يعمل مواطن ضد بلده .

وقد كلفته المخابرات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة بالحصول على معلومات حول خرائط قواعد الصواريخ ودشم الطائرات، وأنه عندما حصل عليها، كان في طريقه إلى ألمانيا لتسليمها إلى مندوب المخابرات الإسرائيلية وفي التحقيق قال بهجت حمدان، إنه حصل على هذه الخرائط من عثمان أحمد عثمان شخصيا لأن شركته قد أيمت، وهو لا ينسى للثورة ذلك!

ومن هنا فقد القى القبض على عثمان أحمد عثمان ، وقضى ليلة كـاملة فى مبنى المخابرات وتمت مواجهة بينه وبين بهجت عمدان . وأصر بهجت على أقواله ، ولكن عثمان قال إن سبب ادعاء بهجت عليه إنه فاشل فى دراسته ، وألحقه بالعمل بالمقاولين العرب ولما

فقال لى: بيقولوا على إنى قديس . ولا أى نخلوق يصدق عنى الكلام اللى انت بتقوليه . وانتهت المناقشة وأنصرف . وسافرنا إلى مصر فى شهر سبتمبر 1970 ، واتصل بى تليفونيا حوالى عشرة سبتمبر وقال لى : عايز أجيلك حالا دى الوقت . وكانت حوالى الساعة ١٠ ليلا . وقال معايا عثمان أحمد عثمان » وتواصل روايتها لكن كيف حضر إليها صلاح نصر ، ومعه عثمان أحمد عثمان . اذن فقد كان عثمان أحمد عثمان صديقا حميها لصلاح نصر ، ورفيقا له فى بعض زياراته وسهراته . ولا نريد أن نثير أشجانا كثيرة . ولا أنهارا من الأسى حول كل ماحدث . ففى جلسة التحقيق قالت السيدة اعتماد حول المصروفات السابقة « كنت باعمل له كل العزايم على حسابى ، وبادفع له الفلوس من جيبى . وقدمت له زراير دهب هدية ، وكان بمناسبة عيد . وقدمت له صورة يابانى بحوالى ٥٠ جنيها مصريا علشان يرضى عنى . والزراير الدهب كانت بحوالى يابانى بحوالى ٥٠ جنيها مصريا علشان يرضى عنى . والزراير الدهب كانت بحوالى الفلوس . وكانوا حدوا لى ثمن ٢٧ الف جنيه ، وكانوا يهربوا باستمرار من توقيع العقد » .

فقد كأنت قضية السيدة اعتماد الأولى ، هي أن تبيع معمل التصوير الذي تملكه لإدارة الشئون العامة للقوات المسلحة ، وهو أمر لم يحدث عن طريق صلاح نصر ، مما دفعها لأن تسلك طريقا آخر قد يوصل إلى إتمام هذه الصفقة !

0 0 0

بهجت حمدان شاب مصرى الأصل والمولد ، والجنسية ، هاجر الى ألمانيا الغربية ، وأقام هناك ، وحصل على الجنسية الألمانية وتزوج من سيدة ألمانية أيضا !

وافتتح بهجت حمدان مكتبا للإتجار في السلاح ، ولأنه مصرى الأصل فقد استطاع أن يكون على علاقة وثيقة بجهات حربية ، وكان يحضر في زيارات متفرقة إلى مصر ، فتفتح له قاعة كبار الزوار . . فقد ظهر أنه من كبار رجال الأعمال الذين يعيشون في بذخ شديد . . !!

ووضعت المخابرات العامة عينيها على بهجت حمدان ، خاصة بعد أن اتضح لها أن عناوين مكتبه في فرانكفورت ودسلودورف عناوين وهمية . . وأنه ليس له مكاتب . . وبدأت الشكوك في تصرفاته . .

إنه عندما يأتى إلى القاهرة يزور بيتا فى حى الظاهر ، وفى كل زيارة لا بد أن يرافقه اثنان من الألمان . . هما شريكان له فى المكتب كما يقول . . جماء إلى القاهرة فى زيارة بمفرده . . ولوحظ أنه أيضا يتردد على منزل فى نفس الحى ـ الظاهر ـ بينها يقيم فى فندق هيلتون النيل .

تكررت حوادث اختلاساته طرده نهائيا ، فهاجر إلى ألمانيا . . ومنذ ذلك الوقت لا يعرف عنه شيئا !

وأخيرا اعترف بهجت بأنه حصل على الخرائط من مدير مكتب المهندس عثمان وهو مهندس اسمه محمد متولى مندور بعد أن أقنعه بأنه سيلحقه بالعمل معه فى مكتبه بالمانيا ، وقد تسلم منه الخرائط ليقنع الشركة التى سيعمل بها بالمجهودات التى يقوم بها . . وفيها بعد استخدمت المخابرات العامة الجاسوس بهجت حمدان فى استدعاء زميليه من ألمانيا ، وقد حضر أحدهما فعلا ، وألقى القبض عليه ! وحكم على بهجت حمدان بالإعدام . . وتم إعدامه فعلا ، أما الاثنان الآخران فقد حكم على كل منها بالسجن خمسة عشر عاما لكل منها !

الجاسوس \_ بهجت حمدان \_ الذي أعدم هو ابن اخت عثمان أحمد عثمان . . والأوراق التي ضبطت كانت هي نفس الأوراق المسلمة إليه شخصيا ، وتحمل الرقم الكودي الخاص الكودي الخاص به . .

وكانت هذه القضية هي آخر علاقة استدعت المخابرات من أجلها عثمان أحمد عثمان في عهد جمال عبد الناصر . . حيث كانت عام ١٩٦٩ كها رواها أمين هويدى مدير المخابرات في ذلك الوقت .

0 0 0

فى محضر التحقيق يوم الأربعاء ٦ مارس ١٩٦٨ مع السيدة اعتماد خورشيد وجه إليها وكيل النيابة الأستاذ سمير ناجى \_ صفحة ٣٣ \_ سؤالا مباشرا ومحملدا وهو: ما ملى معرفتك بعثمان أحمد عثمان . . . وقد أجابت على السؤال \_ صفحة ٣٣ و ٣٣ \_ وقالت إنها عرفته عن طريق صلاح نصر ، فقد كان يصاحبه فى بعض زياراته لها . . وطلب منه صلاح ان يذهب لزوجها فى بيروت ليلبى طلباته فرد قائلا لصلاح نصر « أنا تحت أمرك » واستمرت فى سرد وقائع أخرى ليست محل اهتمامنا الآن . . . !!

قبل ذلك المحضر مع اعتماد خورشيد ، وفي اليوم السابق من التحقيق قالت إن أهم ما كانت تعنى به ، هو أن تبيع الاستوديو للقوات المسلحة . . . وكانت الشئون العامة قد استأجرته بمائتي جنيه شهريا . . . وقد لجأت إلى أحد أقارب المشير عبد الحكيم عامر حتى توسطه في أن يشترى الجيش الاستوديو . . .

وجاء هذا القريب إلى بيتها في الهرم « فأعجب جدا بالديكور اللي في الصالون بتاعي وكنت انا اللي عاملاه ، فطلب مني أعمل له ديكور في شقة له جديدة بشارع طلعت حرب ، وشرط على عند انتهاء عملي للديكور لشقته أن يخلصني من مشكلة الجيش والمعمل

بتاعى ، فابتديت فى تنفيذ عملية الديكور بنشاط كبير جدا ومجهود ليل نهار وفى أثناء مجهودى كنت أشوف على شفيق . » . « وفى مرة لقيت على شفيق ومها صبرى كانت تتحكم فى رزقى وتحاربنى إزاى أنا أعمل ديكور علشان الجيش يحصل على المعمل وتقول لعلى شفيق : « خدوا منها المعمل واستولوا عليه هى فاكرة نفسها مين فى مصر علشان تبيع المعمل للجيش وطبعا دى غيرة منها ، وحقد على لأنى أنتجت عدة أفلام سابقا ولم أرشحها فى فيلم من إنتاجى ، فكانت مها صبرى وقتها عندها نفوذ كبير جدا عن طريق على شفيق » . . .

0 0 0

صلاح نصر له رأى في قضية انحراف المخابرات التي يرى أنها قضية سياسية ، ويقول(١): إنه ما من أناس يعملون في ظل ظروف وعرة وغير عادية ، ويقابلون ظروفا قاسية ونطلب منهم العصمة وعدم الخطأ ، فضلا عن أنهم أنساس عاديدون بشر وليسوا أنبياء . . وقد حدثت أخطاء كما تحدث في أي جهاز أو أية مؤسسة ، وهناك بعض التجاوزات أملتها الظروف ، وليست المخابرات وظيفة روتينية ، إنما المرونة والمبادرة واتخاذ القرار السريع وتقدير الموقف والجرأة في تحمل المسئولية هي سر نجاح أي جهاز مخابرات ، فإذا تجمعت كل هذه العوامل فقد تحدث أخطاء ، وقد حدثت في المخابرات العامة بعض الأخطاء . . . وليست الانحرافات . أما أن نغطى الصورة بأن هذا الجهاز ما كان هدفه إلا أن يخطىء وينحرف فهذا ظلم جارف أثير لأهداف سياسية ، وتحمل رجاله حملة مسعورة استمرت لسنوات . وقد رد صلاح نصر في المحكمة على كل ما أثارته السيدة اعتماد خورشيد خاصا به . . . وقال إنه لم يكن له علاقة ببيع الاستوديو لأن إدارة الشئون العامة هي التي كانت تفاوضها ، وقد وسطت أحد أقارب المشير ولا علاقة له بالأمر ، وحصل زوجها على تأشيرة خروج لزيارة ابنته المقيمة في الكويت ، أما التعاقد معه على عدد من الأفلام بأجر كبير . . . وكانت قد ذكرت ذلك ضمن التحقيقات \_ فقد قال صلاح نصر انه ثبت إنه لا دخل ولا صلة لى بما حصل عليه زوجها من أجر إنه لم يتقاض هذه المبالغ من المخابرات العامة بل تقاضاها من وزارة الثقافة والإرشاد مباشرة من الدكتور عبد القادر حاتم . . . وقال صلاح نصر في المحكمة أيضا إنها تقاضت مبلغا من المال نظير شهادتها ضده » .

وعلى كل حال ، ونحن نتعرض لشهادة السيدة اعتماد خورشيد إنما نشير إلى بعض الوقائع التى وردت على لسانها فى التحقيقات وأثناء المحاكمة . . . ومن الطبيعى أن هذه الأراء تحمل وجهة نظرها هى . وأنها كانت تدلى بها فى ظل ظروف الحملة على صلاح نصر ، وجهاز المخابرات العامة ، وكان هناك استعداد عام حتى لدى رجل الشارع بقبول

<sup>(</sup> ١ ) كناب صلاح نصر يتذكر للمؤلف .

الجمعة التي وصحب عبير با من الجمع وكان من واست بدارت منا الرواح الأمر الذي طعه لتدبير حاطة الشفس الترسي كيامنين أن وأبنا ... ومد الماهث اللي أن بمانج مكتب منت الذي الأمر با كان وقامت من من جينيا بالسيارة هايه ومنت أن يمكن في بيت الميزة كيا قالت

بغطط الزواع

كانت السيلة برلنتي عبد الحميد تردد باستمرار قصة اللقاء الأول بينها وبين المشير ، في ظل الضوء الخافت جداً ، عندما أشعل لها السيجارة ، وعرفها ، وعرفته . .

وكانت هذه الجلسة بداية لتعارف طويل انتهى بالزواج . . الذى تم وفق مخطط ذكى كما تقول أختها انتهى بأن استسلم القائد ، ورفع الراية البيضاء ، وانتصرت برلنتى وتزوجت عامر ، وأصبحت فيللا شارع الهرم بيت الزوجية . . !

قالت السيدة برلنتي عبد الحميد في التحقيق إن العلاقة بينها وبين المشير عادت في أول عام ١٩٦٥ ، بعقد زواج عرفي وقع عليه شقيقا المشير عامر وهما حسن عامر ، ومصطفى عامر !

وذلك بعد تجربة الابتعاد التي لم تنجح . . .

وتقول شقيقتها زهرة في التحقيق إن برلنتي بدأت برسم مخطط في أن تعيش مع المشير على أن يكون زوجها في الحلال . أي تتحول الصداقة البريئة إلى زواج شرعي .

وتقول أيضا إن أختها « نفيسة سافرت إلى الخارج بتأشيرة خاصة أحضرها عصام خليل بعد موافقة المشير ، ويحتمل أن تكون التأشيرة من المخابرات العامة » وسافرت باسم نفيسه عبد الحميد ، ومكثت ثلاثة أيام ، وقد سافر معها مصطفى عامر كمرافق لها ، « وأحضرت معها خمس حقائب تحوى ملابس بحوالى ألف جنيه . . . وأن أمنياتها طوال حياتها أن تتزوج من شخصية مشهورة ، لذلك عقدت العزم بأن تتزوج المشير بأية وسيلة . » وكان مصطفى عامر هو الساتر الذي تخفت وراءه العلاقة التي أصبحت الأن علاقة رسمية وشرعية بعقد الزواج العرفى . . (١)

فقد أعلن لخاصة الخاصة أن برلنتي تزوجت شقيق عامر . . وسافر معها إلى الخارج . . وبذلك لم يعد هناك شك في أن يتردد المشير على منزلها . . وكان ذلك أيضا

(١) تناول محسن محمد في جريدة الجمهورية ص ١٢ في عموده د من القلب ، يوم ١٣ أبريل ٨٦ الموضوع بشكل مختلف ، انظر مذكرة الدفاع - كريمة على حسين - نجاد البرعي ، في هذا الكتاب .

أى معلومات حتى ولو كانت شائعات ضد عدد من الأشخاص . . . وقد يكون من بينهم أيضا عثمان أحمد عثمان .

to the little bear and little and it was

لم تستطع السيدة اعتماد خورشيد أن تبيع الاستوديو لإدارة الشئون العامة للقوات المسلحة ، بل إنه قد انتهى التعاقد معها على استئجاره في وقت مبكر ، وفي ظل سيطرة صلاح نصر نفسه على جهاز المخابرات العامة وهي تقول في التحقيق « ص ١٧ » : إنها كانت تقوم بعمل الديكور في الشقة نظير أجر ستحصل عليه ، وكان عملها مقصورا على الإشراف ، أما العمال فقد كانوا يتقاضون أجورهم من صاحب الشقة ، وبعد انتهاء العمل . . . « بعد ما خلصت الديكور حقدت على مها صبرى ، وقالت لى انتي فاهمة نفسك مين في مصر علشان تبيعي المعمل للجيش ، ده المفروض يستولوا عليه وياخدوه منك ، عماله تترجى فاهمة إنه يقدر ينفذلك طلبك . وأنا السلطة في إيدى ، وأقدر أقول الكلمة الأخيرة في موضوع المعمل ، فرديت عليها وقلت لها : اذا كان المعمل ورزقي حييجي عن طريقك فأنا متنازلة عنه ، وغضبت ورميت مفتاح الشقة ، وقلت له أشكرك على خدماتك بخصوص المعمل و أنا نفذت وعدى والنتيجة إني تحطمت فبعدها بأربعة أيام بالضبط لقيت فيه فضيحة كبيرة في الجيش بخصوص على شفيق ولقيت الضباط اللي عندى في المعمل بينزلوا ، وبيسلموني معملي ، فشكرت ربنا لأني انتصرت من عند ربنا مش من صلاح نصر ، ولا على شفيق ولا من مها صبرى » .

فى ذلك الوقت تفجرت قضية الانحرافات بمكتب القائد العام للقوات المسلحة . . .

وفيها بعد سوف يتردد اسم السيدة برلنتي عبد الحميد كثيرا في التحقيقات الذين اتهموا بالانحراف في مكتب المشير بعد الافراج عنهم ، خاصة تلك التي دارت عن نظر قضية تعذيب ولجوئهم الى القضاء بشأن التعذيب أو استرداد أموالهم التي وضعت تحت الحراسة !

تضحية من السيدة برلنتي من أجل المشير ، فقد ربطت حياتها معه ، وابتعدت عن الفن والوسط الفني وضحت بشهرتها من أجله . .

وكان صلاح نصر يعارض هذا الزواج الأمر الذى دفعه لتدبير حادثة الشخص الفرنسى كما سبق أن رأينا . . وهو الحادث الذى أتى بنتائج عكسية حيث تعلق المشير بها أكثر ، وقامت هى من جهتها بالسيطرة عليه وصممت أن يسكن فى بيت الجيزة كما قالت أختها فى التحقيقات وعندما كان المشير وبرلنتى يوقعان ورقة الزواج العرفى ، كان عبد المنعم أبو زيد قد انتهت محاكمته ، وأدانته المحكمة ، وحكمت عليه بالسجن المؤبد . .

وفى التحقيقات التى أجريت سوف يرجع سجنه ، بل والقضية كلها إلى أنه اتخذ موقف الرفض لزواج المشير من برلنتى ، ذلك الموقف الذى يعتقد أنه قد أوصله إلى أن توضع أمواله تحت الحراسة ، أو تصادر ، وأن يفقد وظيفته ويسجن أيضا ، وكان يستطيع أن يحتفظ بكل شيء ، وزيادة ، لو أنه ساير الأمور ، ووافق على الزواج . . !!

رغم ما يقوله أبو زيد ، فعندما نقرأ أوراق قضيته بإمعان ، ونرى كشف أمواله المصادرة لابد أن نقف طويلاً أمام قائمة الممتلكات ، ونتساءل هل كان يمكن أن يحصل عليها من مجرد رحلاته مع المشير أو مرتبه فقط ، هذا إذا تجاوزنا عن بعض الساعات والولاعات الذهبية ، وهي التي يقول إنه حصل عليها كهدية من الملوك والرؤساء أثناء جولاته مع عامر . .

وفي بيان أعد بعنوان وكشف بيان التصرفات التي تمت في مضبوطات المحكوم عليه عبد المنعم موسى أبو زيد » يتضح منه أنه ضبط لديه في منزله عدد ٣٢١١ صنفاً قدرت قيمتها بمبلغ ٨٥٧١ جنيها و٥٠٥ مليمات سلم منها لإدارة الشئون العامة عن طريق مكتب نائب القائد الأعلى ٣٠٥٠ صنفاً قيمتها ٢٠٠٧ جنيهات و ١٧٩ ملياً ، وسلم منها أيضا لمنزل المحكوم عليه عن نفس الطريق ٥٧ صنفاً قيمتها ٢١٤ جنيها و٣٨٥ ملياً .

والمضبوطات تتنوع بين أطقم الفضيات والسجاجيد ، وساعات الذهب ، وأجهزة التسجيل والفازات والكريستال والملابس الرجالي والحريمي . . وفيها كميات كبيرة من الاشياء الاستهلاكية كالسجاير والخمور والكولونيات والصابون والمناديل وغيرها . . كما أن بها ثلاجة واحدة ، وغسالة نورج وبوتاجاز ٣ شعلة فقط . . وللإنصاف فيجب أن نقرر أن كشف المضبوطات يحوى جهازاً كاملاً لعروس وهو ما يقول أبو زيد إنه كان جهاز ابنته التي كان يعد ليوم زواجها . . ومن الملفت أيضا أن بالكشف بيانا بأشياء بلغت قيمتها ١١٦ جنيها و ٣٦٠ ملياً . . !

وهذه التقديرات تبدو شديدة التواضع ، فهناك ساعة رولكس ذهب خالص قدرت قيمتها بمبلغ ٨٠ جنيها ، كما أن هناك ٦ جنيهات ذهبية قدر ثمنها بمبلغ ٥١ جنيها . وطقم زراير ذهب ٧/ جنيه انجليزى قدر ثمن الأطقم الثلاثة بمبلغ ٥٧ جنيها و ٥٧٥ ملياً . . وولاعة ذهبية « ديبوى » قدرت بعشرة جنيهات . . وساعة حريمي مذهبة بالاسورة بها ٧ فص ياقوت قدر ثمنها بمبلغ اثني عشر جنيها . . وساعة رولكس حريمي اسورة ذهب قدر ثمنها بمبلغ مائة جنيه و ٤ خلاطات بمطحنة قدر ثمنها كلها بمبلغ ٨ جنيهات . .

وهذه التقديرات تقل كثيراً عن القيمة الحقيقية لهذه الأشياء حتى بأسعار ذلك لوقت . .

حقيقة أن أبو زيد جمع ثروة ، ربما بعضها بطرق غير سليمة ، ولكن ذلك لم يكن السبب الرئيسي في تفجير قضيته على النحو الذي تمت به كها يقول ودليله أنه رغم كل شيء ، فقد أصدر عامر قراراً بالافراج عنه يوم ٨ يونيو ، وبعد انتهاء الحرب بالهزيمة ، فإنه في دوامة الهزيمة ، والانسحاب غير المنظم ، وسقوط آلاف الشهداء ، وضياع أطنان من الأسلحة والذخائر وتسليمها للعدو ، ورغم الانهيار الكامل الذي أصيب به كل القادة العسكريين الذين ظلوا على قيد الحياة ، فإن عامر لم ينس أن يصدر أمراً بالإفراج عن عبد المنعم أبو زيد الذي خرج من السجن الحربي ، إلى منزل عبد الحكيم عامر مباشرة ، حيث سلمه مسدسا وعهد إليه بأن يعود حارسه الخاص بعد أن تأكد من إخلاصه ، وشهامته . .

فالقضية إذن لم تكن سرقة أو اختلاسا ، وإلا لما جاز للمشير أن يصدر مثل هذا العفو كما كتب هو بخط يده في مذكرته التي قدمها إلى محكمة الحراسة طالبا رفع الحراسة عن أمواله

يبدو أن اعتراض عبد المنعم أبو زيد الذى ذكره فى مذكرته التى قدمها إلى المحكمة لم يكن صحيحاً ، لأنه هو نفسه يروى فى نفس المذكرة كيف سارت الأمور بعد ذلك ، وأنه كان قريباً جداً من السيدة برلنتى وفقاً لما يفهم من الوقائع التى روى أنها كانت تصرح له بما فى نفسها ، وقد اتخذته صديقاً أمينا على اسرارها . .

وتقول السيدة زهرة في التحقيق « إن عبد المنعم أبو زيد وعصام خليل كانا من أقرب الناس إلى شقيقتها وأن عصام خليل بالذات كان يحضر لها هدايا ومجوهرات من الخارج ويلبي طلباتها كها أنه كان يسخر كل إمكانياته لخدمة المشير » . والدليل أيضا أن عبد المنعم أبو زيد كان قريباً من السيدة برلنتي أنه قد ذهب ليستأجر فيللا للمشير عامر في الأسكندرية . . وقد وجد مكانا مناسباً يليق بالمشير عامر في « كنجي مربوط » باسم محمد عبد الحكيم على وقد تم الإيجار بهذا الاسم وعنوان المنزل « حوض برنجي كنجي مربوط

والقصة كلها مكتوبة في أوراق قضية أبو زيد على لسانه بتفاصيل كثيرة حتى أنه أحياناً يأتي بنص الحوارات التي دارت بينه وبين عامر .

ولا أحد يعرف مدى الصدق في هذه الحوارات ، وفي هذه الرواية كلها ، وإن كان يبقى منها أن ما ذكرت شقيقة برلنتي أنه قريب جداً إلى شقيقتها كان رجل المشير الأول الذي يعتمد عليه في أموره الخاصة ، والذي يرعى أسرة المشير ، وأنه كان يحاول المحافظة على الأسرة ، لذلك حاول عرقلة الزواج . . تلك حقائق لا مجال لإنكارها ليس فقط من خلال الأوراق ، ولكن أيضا من خلال الشهود الأحياء !

وكنت منذ خمس سنوات قد التقيت بعبد المنعم أبو زيد في منزله بالظاهر ، وظللت على صلة به ، وحصلت منه على كل الأوراق ، والتسجيلات ، حتى فاجأته أزمة قلبية توفى فوراً على أثرها ، رغم أنه كان معى قبل وفاته بيوم واحد ، وكان يضع أمامى أوراقا ، وبعض خطابات زوجته الثانية التى تعرف عليها عن طريق برلنتى عبد الحميد عندما كانت متزوجة من أحد أصدقائها المقربين .

رواية أبوزيد تقول إنه كان « يحـذر » المشير . . « وينصحه » لأن برلنتي تخطط للزواج منه ، ولإعلان هذا الزواج ، وذلك عن طريق إخطار زوجة المشير بذلك ، وكان عامر يرفض دائماً أي كلام يوجه ضد برلنتي ، ويعتبره من قبيل الكراهية لها أو لعـلاقة الصداقة الحميمة التي تربطه بها . . .

وحاول أبو زيد أكثر من مرة أن ينير الطريق أمام المشير حول المستقبل ، ولكن المشير لم يكن يصدقه ، وبصرف النظر عن رواية أبو زيد أنه كادت تدور به الأرض لأن هذه أول مرة وأول قضية لا يأخذ المشير فيها بكلامه على أنه حقيقة ، بل إنه كان يتشكك فيه ، الأمر الذى دفع أبو زيد لأن يقول له بالنص :

دى مش استنتاجات يا افندم أو تحليل موقف . . ده واقع وبيكلموني فيه مباشرة ظانين أنني لن أبلغك لثقتهم في .

ورد عامر على أبوزيد قائلًا: جواز لأ . . . أروح فين من الناس لـو تعلم . . . ولكن الواقع أيضا كذب رؤية عامر هذه . . لأنه تزوج فعلًا السيدة برلنتي .

بينها كان عامر يعيش هذه القصة الطويلة ، مع السيدة برلنتي مرة أخرى منذ بدايات عام ١٩٦٥ كانت مصر كلها تعيش مرحلة جديدة ، وكان جمال عبد الناصر قد شغل نفسه تماماً بقضايا البناء في الداخل على أسس مختلفة . .

كان عبد الناصر من قبل - في ظل أزمته مع عامر - قد فكر في أن يترك رياسة الجمهورية ، ويتفرغ لبناء التنظيم السياسي ، ولعله رأى في تلك الفترة أنه ليس أمامه

رقم ٣ ضمن القطعة رقم ٢٠٩ وصاحبته هي السيدة انطوانيت جريك » وكان عامر وبرلنتي يذهبان إلى هذا المنزل ، كما كان يقضى عامر به فترة الصيف عندما يكون بالأسكندرية . .

نعود إلى مذكرة عبد المنعم أبو زيد في القضية حيث يقول « في آخر عام ١٩٦٥ قبل أعياد النصر أبلغت المشير ما دار بيني وبين والدتها وبحضورها عن الزواج ، وكيف طلبت مني أن أساعدها في إثارة شكوك السيدة حرمه ، وعزمها على تكليف شقيقتها زهرة للاتصال بها تليفونيا وإخطارها أن المشير متزوج من برلنتي عبد الحميد » .

وهكذا كانت تستخدم حقها بعد هذا الارتباط فى أن تتحول الصداقة البريئة بينهها إلى علاقة شرعية رسمية بالزواج . . وهو حقها على نفسها وأيضا حقها بكل المقاييس ولم يكن عامر موافقاً . . . وربما كانت لديه أسبابه التى من أبرزها أنه متزوج وله أولاده وأن وضعه السياسى قد لا يسمح له بذلك . . فلم يحدث فى تاريخ مصر الحديث أن كان مسئولاً على مثل هذا المستوى متزوج بأكثر من واحدة . ويجمع بينها فى نفس الوقت . .

ويبدوأيضاً أن ما ورد في أقوال أبو زيد غير دقيق لأن السيدة برلنتي بنفسها تقول في التحقيق إنه « عادت العلاقة بينها وبين المشير في أول سنة ١٩٦٥ بعقد زواج عرفي وقع عليه حسن عامرو مصطفى عامر » وهما شقيقا المشير (١). .

0 0 0

عندما نقرأ أوراق عبد المنعم أبو زيد نجد فيها أكثر من واقعة بخصوص هذا الزواج . . وبعض هذه الوقائع تم تحقيقه ، وثبتت صحته بشهادة العديد من الشهود ، لعل أبرزهم عباس رضوان وزير الداخلية الأسبق ، وأحد رجال عامر المخلصين ، وأيضاً أحد الرجال المقربين إلى صلاح نصر . . فقد كان عباس رضوان وإلى فترة طويلة مديراً لمكتب عامر . . قبل أن يتولاه شمس بدران ، وكان هذا المكتب هو المسئول عن أمن القوات المسلحة ويتبعه إدارة كاتم أسراره والمخابرات الحربية كها أن مسئولياته الأخرى خاصة برجال الجيش متعددة ومتنوعة ، وعندما تم تعيين عبد الحكيم عامر قائداً عاماً تولى هذا المكتب صلاح نصر وبعده عباس رضوان . .

يروى عبد المنعم أبو زيد قصة طويلة ملخصها أنه حاول عرقلة هذا الزواج قدر إمكانه ولكن محاولاته جميعها فشلت إزاء شيئين : تخطيط السيدة برلنتي ، وإصرار عامر على الارتباط بها .

<sup>(</sup>١) كان هناك إلحاح من الدفاع في المحكمة على تقديم صورة هذا المقد الذي تحدثت عنه ولكنه لم يقدم .

لمواجهة المؤسسة العسكرية المنظمة المترابطة والتي ظهر تناولها بينه وبينها اكثر من مدة ، آخرها عندما اعتصمت قياداتها عقب أن قدم عامر استقالته ، وأرغمته على أن يعيد عامر بسلطات أوسع مما كانت له قبل تقديم الاستقالة . . كان رأى عبد الناصر أن الجماهير معه ، وأن المؤسسة العسكرية مع عامر ، وأنه لابد من تنظيم الجماهير لتحافظ على مصالحها ، وعلى البناء الاشتراكى .

يوم ٩ يناير ١٩٦٥ أرسل جمال عبد الناصر خطاباً ، إلى رئيس مجلس الأمة أنور السادات ليقوم المجلس بترشيح من يراه ليتولى منصب رئيس الجمهورية لمدة الرئاسة الجديدة « وإنى لأعتبر نفسى سعيدا أن أتاحت لى الظروف شرف المشاركة فى الخدمة العامة خلال هذه الفترة المجيدة والحاسمة من التاريخ العربى ، ولسوف يبقى لى دائما أن هذه الأمة العظيمة منحتنى من ثقتها الغالية ، « ومن مشاعرها الكريمة ما لم أكن أحلم به » .

وقرر مجلس الأمة وأنه توكيداً لعهد قائم ونافذ ، عهد بين شعب وقائد ، تواعدا في الميثاق على أن يسيرا في طريق بناء الاشتراكية ، وأن يقيها بالديمقراطية الحقة مجتمع الكفاية والعدل ، وقطعنا في الطريق شوطاً ، وما زال في الطريق كثير يحتاج إلى القائد الذي منحنا من نفسه وروحه وعقله وكيانه وحسه أجمل ما يمكن أن يمنح قائد لشعب . . . واستمساكا بكل معاني الحياة النبيلة وكل القيم الإنسانية الشريفة التي يشع نورها اليوم من أرضنا أرض الشعب والقائد ، ودعاً للحرية والسلام على أرضنا ، وعلى كل أرض عربية ، وعلى كل أرض تناضل للحرية والسلام » قرر المجلس ترشيح السيد الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس الحالي للجمهورية وزيساً للجمهورية عن مدة الرئاسة التي تبدأ في ٢٧ مارس سنة الرئيس الحالي للمومورية رئيساً للجمهورية عن مدة الرئاسة التي تبدأ في ٢٧ مارس سنة لقراره بترشيحه - ٢٠ يناير - ليضع برنامج المرحلة القادمة قبل أن يستفتي الناس عليه وقد وضع في برنامجه خسة أهداف للمرحلة المقبلة أولها و أن من المهمة الأساسية التي يجب أن نضعها نصب أعيننا في المرحلة القادمة أن نمهد الطريق لجيل جديد يقود الثورة في جميع وضع في برنامج والاقتصادية والفكرية ، ولسنا نستطيع القول بأن جيلنا قد أدى واجبه إلا إذا كنا قبل كل المنجزات وبعدها نطمئن إلى استمرار التقدم . وإلا فإن كل ما صنعناه مهدد بأن يتحول - مها كانت روعته - إلى فورة لمعت ثم انطفات . . إلى بداية تقدمت ثم تقدة ته الله مه المدة تقدمت ثم انطفات . . إلى بداية تقدمت ثم تقدة ته المناسة التحول - مها كانت روعته - إلى فورة لمعت ثم انطفات . . إلى بداية تقدمت ثم تقدة ته المناس المناء المناس المهمة المناس المناس

وكان عبد الناصر قد اعترض على ترشيحه بالإجماع فقد «كنت أتمنى ترشيحكم بالإجماع . . ليه . . لوضع أسس للمستقبل » وقال عبد الناصر إن هناك شخصا أرسل إلى أنور السادات خطابا بنفسه يطلب ترشيحه وأنه كان على أنور السادات أن يقرأ لكم الخطاب « لانه فى المستقبل لابد أن يسرشح المجلس شخصين ليختار الشعب واحداً منها . . . ويدا

عبد الناصر الطواف بالمحافظات ليشرح برنامجه ـ رغم ثقته في أن الشعب سيختاره ـ فعقد مؤتمراً في أسيوط ، وآخر في المنيا وثالثا في شبين الكوم ، ورابعا في المنصورة ، كلها لتعبثة الناس للاستفتاء ، وشرح برنامج المرحلة المقبلة الذي يقوم أساساً على أن يتمكن جيل جديد من القيادة ، وأذاعت وزارة الداخلية يوم ١٥ مارس بيانا أعلنت فيه أنه حضر الاستفتاء أكثر من سبعة ملايين بنسبة ٩٨ ٪ من المقيدين في جداول الانتخابات وأن الموافقين ٩٩ ٩ ٪ . وبذلك انتخب جمال عبد الناصر ، وكان عليه في البداية أن يقضى على مراكز القوة وأن يوضع جيل جديد في القيادة . . . بيد أن ذلك لم يتم . . فسوف نرى أن عامر قد استولى على منظمة الشباب ، وأشرف عليها ، بعد أزمة عنيفة ، عندما كان الشباب يدرسون ويناقشون دورهم فيها إذا وقع انقلاب مضاد ، واعتبر عامر ذلك تدخلاً في الأمور العسكرية أيضاً على منظمة الشباب . .

0 0 0

كانت المؤسسة العسكرية في واد آخر تماماً . . .

كان عامر عائداً من الحلمية ذات مساء مع أبو زيد عندما دار بينهما حوار حول رغبة السيدة برلنتي في الزواج من المشير، ورفض عامر أن يصدق أبو زيد . . . بل إنه ذهب في رفضه إلى حد أن شك أساساً في الواقعة ، وطلب من « أبو زيد » إثبات صحة كلامه . . ووقع أبو زيد في مأزق . . كيف يمكن إثبات حديث يدور دائها بين برلنتي وبينه ، وكيف أن المشير لأول مرة لا يثق في كلامه . . .

ويقول أبو زيد ( إن عامر »(١) واجهنى بأنه يشك فى معلوماتى ، وحتى يصدقنى على بتسجيل هذا الكلام ، فاستكثرت على نفسى أن أقدر على تغفيلها والتسجيل عليها . . وقلت له :

- مین یعرف یسجل علی دی . . . »

ويبدو من كلام أبو زيد أنه منذ البداية متحامل على برلنتى ، وسوف نرى أن لهذا التحامل أسبابه الموضوعية ، لأنه يتهمها بكثير مما أصابه . . وبأن « لعنتها » حلت عليه ، إذا جاز التعبير ، ذلك أنه عندما ألقى القبض عليه فى قضية « الانحراف فى مكتب القائد العام » قد عذب عذاباً شديداً يرجع أكثره إلى واقعة تتعلق بالسيدة برلنتى ، وهذه الواقعة أثبتها الشهود ، بينها يرجع الجانب الآخر ، ولعله الأهم ، إلى العلاقة التى كانت تربطه

<sup>(</sup>١) المذكرة التي يروى فيها عبد المنعم أبو زيد كل هذه القصة قدمت ضمن الوثائق للمحكمة .

بعلى شفيق ، وكان على شفيق قد أبعد فى تلك القضية وبسببها عن القوات المسلحة . . وكان هناك صراع دائم بين على شفيق ، وشمس بدران ، وعندما أبعد على شفيق ، انتقم شمس بدران من رجله أبو زيد . .

يواصل أبو زيد قائلاً: « في الساعة التاسعة صباحاً أيقظوني من نومي ، لأن هناك مندوبا من قبل صلاح نصر في انتظاري منذ الساعة الثامنة صباحاً في الحلمية ، لأمر هام وعاجل »

وذهبت مسرعاً إلى حيث ألتقى برائد من رجال المخابرات العامة . موفد من رئيس الجهاز في مهمة محددة ، هي أن يسلمه جهاز تسجيل ، وأن يدربه تدريباً سريعاً على طريقة استخدامه ، أما السبب الذي حدده الرائد لهذه المهمة ، فهو أن يقوم بتسجيل ما هو متفق عليه ، وأن يقوم بالمأمورية المطلوبة . .

ومن الطبيعى أن أبو زيد قد فهم أن عليه أن يسجل لبرلنتى حديثها معه . . صحيح أن مندوب المخابرات لم يبلغه بذلك ، ولكن عامر كان قد طلب منه أن يثبت ما قاله له عن رغبة برلنتى في الزواج منه بصوتها . .

ويقول أبو زيد في مذكرته المودعة بالقضية « دارت بي الأرض . . كيف أن المشير بغد هذه العشرة الطويلة يشك في صدقى ، واستهولت احتمال أن اعجز عن التسجيل عليها ، فأفقد ثقته . . » .

0 0 0

كانت هذه المهمة من المهام الصعبة التي كان على أبو زيد أن يقوم بها . . وربما كانت صعوبتها من وجهة نظره أنه إذا فشل فيها ، فإنه يكون قد فقد ثقة عامر ، وبربما أيضا فقد وظيفته وعمله معه . .

وبدأ يفكر كيف ينفذ هذه المهمة . . كيف يعود إلى عامر ومعه شريط تسجيل يحمل كلمات واضحة من برلنتي تؤكد كلامه ، ثم يعيد الجهاز العهدة إلى المخابرات العامة . . . ولم يكن الأمر سهلاً . . .

ويقول أبو زيد « ذهبت إلى مكتبى بالجيزة ، ولم يكن هناك سوى تليفونجى وثلاثة أفراد حراسة . . وجلست أفكر ، وهدانى الله لحكمة كانت خافية ، أن أحاول التسجيل عليها من التليفون . . وجربت ، ونجحت . . فقد جاءنى صوتها عبر الأسلاك في لهفة أنت فين . . ده أنا قلت الدكتور ـ اى المشير ـ ضحك عليك ووقعت بكلام أمامه . . لأنه منذ الفجر بيكلمنى كلام غريب زى ما يكون حاسس بحاجة . . » .

واستمر أبوزيد في حديثه التليفوني مع برلنتي ، وجهاز التسجيل يدور ، لتطبع عليه كلماتها ولا شك أن أبوزيد كان يدفع الحديث ، لتسترجع ما سبق أن اتفقت عليه معه . . وكان في مضمونه أن على شقيقتها زهرة أن تتصل بالسيدة الفاضلة حرم المشير لتخطرها بأن زوجها متزوج من برلنتي عبد الحميد ، وبذلك توضع أمام الأمر الواقع . . . وأن على أبو زيد \_ بصفته الصديق الحميم \_ أن يلعب دوراً في هذا الأمر ، يمكنه مثلاً أن يصحب زوجة المشير عامر إلى كنجى مربوط لترى زوجها مع السيدة برلنتي وبذلك أيضاً توضع أمام الأمر الواقع . . .

وتطرق الحديث إلى بعض رفاق المشير الذين تزوجوا مرة ثانية لظروف اجتماعية أو بدون ظروف ، ويقول أبوزيد « ولا أعرف تعرف الكلام ده منين » . المهم . . إن شريط التسجيل حمل صوتها وقد أفصحت بوضوح عن نيتها وآمالها وكيفية الوصول إلى ذلك . وأول غرض هو الزواج منه . . وتجاهل دائها أنها ليست أقل من زوجات آخرين ذكرتهم بالاسم » . .

كان عامر يتردد على فيللا الهرم حيث السيدة برلنتي ، وقد ظهر أن عدداً محدوداً من الأشخاص كانوا أيضا يترددون عليهما .

وتقول شقيقة برلنتي إن شقيقتها « قامت بتقديم كل من محمد كامل حسن المحامي وزوجته سهير فخري إلى المشير كأصدقاء » .

وسوف تكون للسيدة سهير فخرى قصة مع عبد المنعم أبو زيد ، كما أن محمد كامل حسن سيكون فيما بعد أحد الشهود في قضية انحراف المخابرات ، فقد اتخذت ضده إجراءات قاسية ، ورغم أن برلنتي كانت بعيدة عن هذه الإجراءات ، إلا أن قصته لابد أن تدخل أيضا ضمن حكاية عامر وبرلنتي ، لأنه بسبب هذه الحكاية ، دخل السجن وبدأ الخيط الذي تشابكت كثير من أطرافه مع أطراف أخرى حتى دفعته للهجرة من البلاد ليعيش تارة في بيروت ثم يمضى أغلب أيامه في الكويت ، وخاصة بعد أن تصوف ، وتفرغ لتأليف الكتب الدينية . .

وكان أبو زيد يحضر اللقاء الأول بين كامل حسن وزوجته ، وعامر وبرلنتي بل إنه ساهم في تدبير هذا اللقاء بتنفيذ الخطة التي اتفقت عليها برلنتي مع عامر . .

وسوف تنسب زوجته الأولى السيدة فوقية أحمد لطفى إلى علاقة زوجها بالمشير عامر ومعرفته بالرجل الثانى وصداقته له بتداعياتها المختلفة ، ما أصابها إلى حد ضياع الفيللا التى كان يملكها زوجها فى منطقة الهرم ، والتى ضاعت منه إن لم يكن من جراء هذه العلاقة

فبسببها عندما القى القبض عليه ، وأودع سجن المخابرات ، وسوف نرى أن ما وجه إليه من اتهامات لم يكن ليرقى إلى حد مجرد مساءلته . . . مجرد مساءلة . . . وسوف يقول فى المحكمة إنه سجن نعم . . ولكن المخابرات لم تعذبه . .

وتلك واحدة من القضايا المتفرعة من قصة عامر و برلنتى ، ولكنها تعطى مؤشرات على المسائل التى كانت تشغل المؤسسة العسكرية في قياداتها العليا ، و خاصة أن ما وقع من هذه الاحداث كان في بداية عام ١٩٦٧ .

نتغاضى عن كثير من التفاصيل الصغيرة . . كيف تم نقل الشريط . . شريط التسجيل الذى يحمل وجهة نظر برلنتى ، على شريط آخر صغير ليكون أيسر على الحفظ . . وكيف أن عامر سمع الشريط ولم يعلق عليه وكيف قال أبو زيد « حمدت الله على نجاحى علشان ما اطلعش كذاب » .

ويقول أبو زيد « إننى كنت أؤذن في مالطة . . وكانت زوجتى السابقة سهير فخرى تخبرنى الكثير من تصرفاتهم لذلك كنت أتحدث امام على شفيق ومتولى السيد عن النتيجة التي وصلنا اليها .

« وبدأت برلنتي تقرب إليها متولى ، وتعتمد عليه ، وابتعدت عنى نسبياً كها ابتعدت زوجتي عنها تماماً ، ووجدت في وجودي خطراً شديداً عليها ، لعلمي بأسرارها وحقيقة نواياها ، وتأكدها أنني خدعتها ، وأعارض في زواجها بل الاكثر من ذلك سجلت عليها ، وكشفتها للمشر . .

« واتضح فيها بعد أن التسجيل الذي سجلته عليها ، قدمه لها المرحوم المشير وأنه ضبط هذا الشريط بواسطة المخابرات العامة عام ١٩٦٧ في منزل برلنتي عبد الحميد في العجوزة » .

أى أن الشريط الذي قدم إلى عامر بعد أن أعد بناء على طلبه ليكون وثيقة ضد برلنتي قد سلمه عامر بنفسه إلى برلنتي . .

وهو ما يذكرنا بما سبق أن قررته شقيقتها بأنه بعد افتعال واقعة التصوير مع الشخص الفرنسي ، وهو الأمر الذي لم يتم ، تمسكاً من السيدة برلنتي بالقيم والأخلاق ، قررت شقيقتها أنه « بعد هذه الحادثة تعلق المشير ببرلنتي وقامت هي بالسيطرة عليه »

وإذا صحت رواية أبو زيد لكان من حق السيدة برلنتي أن تغضب منه ، وأن تبعده عنها ، ولا يصبح موضع أسرارها ، وهو ما عبر عنه بأنها قربت إليها متولى سكرتير المشير .

وفيها بعد سوف يشهد متولى فى التحقيق أمام النيابة ضدها ، وسيقف فى صف ما يقوله عبد المنعم أبو زيد ، عندما ادعى أن الجانب الأكبر من الغضب عليه ، لم يكن بسبب انحرافات ، ولكنه كان كها وصف هو بأنه بسبب ذلك كان « التدبير والانقلاب الخطير . . وكان الانتقام الرهيب » .

ولقد فجر كل ذلك صورة واحدة . . صورة اختفت من البوم عامر وبرلنتي ، كانت هذه الصورة موضع تحقيقات كثيرة أثناء حياة عامر ، ولكنها كانت بعد رحيل عامر موضع تحقيقات أكبر .

1/1/

أحس أبو زيد أن عبئاً قد انزاح عن كاهله بهذا التصريح من المشير بأن يقضى السهرة مع الضيف العربي بفندق شبرد!

ففى تلك الليلة ، كان هناك حفل عيد ميلاد فى فيللا المشير وبرلنتى على ترعة المريوطية . . وكان على أبو زيد وزوجته أن يحضرا . . وكانت هذه مهمة ثقيلة ، فإن العلاقات كانت قد توترت بينه وبين السيدة برلنتى ، فضلًا عن أن زوجته السيدة سهير فخرى لم تكن تحب أن تتردد على برلنتى أيضا . . وليس معروف السبب وإنما يمكن استنتاجه ، بأن برلنتى ربما كانت تعامل سهير على أنها تابعة لها أو سكرتيرة ، كما يعامل المشير زوجها عبد المنعم !

وبديهى أن سهير لم تكن ترتاح إلى هذه المعاملة ، فقد تعرفت على برلنتى عن طريق زوجها السابق محمد كامل حسن . .

ولم يكن محمد كامل حسن شخصية مغمورة ، فقد كان نجماً لامعاً في سهاء الفن . . على كل حال فإن أبوزيد لم يذهب لحفل عيد الميلاد . . بينها أصر المشير على أن تحضر زوجته السيدة سهير فخرى . . .

أمضى أبوزيد السهرة مع زكريا الطاهر . . الذي غادر القاهرة في الصباح إلى إيطالياً . .

وأمضت زوجته السهرة فى حفل عيد الميلاد ، على ترعة المريوطية . . وإلى هذا الحفل يرجع أبو زيد الكارثة التى حلت به عندما سجن وعذب فيها سمى بقضية الانحراف فى مكتب المشير عامر . .

0 0 0

فى التحقيق تحدث محمد متولى السيد ، عندما سئل عن معلوماته عن سجن وتعذيب عبد المنعم أبو زيد وقال بالنص :

«فى سنة ١٩٦٦ كنت أعمل سكرتيراً خاصا للسيد المشير عامر وكانت هناك صراعات منذ بداية الثورة بين المقدم على شفيق والعقيد شمس بدران ، وظلت هذه الصراعات حتى حدث فى سنة ١٩٦٦ أن كان هناك عيد ميلاد السيد المشير وبرلنتى عبد الحميد ، وكان فى البيت اللى فى الهرم التى كانت تقطن فيه وحضره السيد عباس رضوان والسيد صلاح نصر واللواء عصام الدين خليل ، وكان هناك تصوير بهذه المناسبة وكان مجموع الصور عدد معين واتضح فى نهاية الحفل نقص صورة من هذه الصور ،

## الزواج بالصورة

كان أبو زيد قد كشف مخطط السيدة برلنتي للزواج من عامر ، بعدة طرق من بينها تسجيل محادثة لها . . وتحذيره بناء على ما كان يسمعه من والدتها .

ورغم ذلك لم يصدق المشير ، بل إن شريط التسجيل للحوار الذي أجراه معها ضبط في فيللا المربوطية بعد انتحار عامر . . أي أنه أعطاها التسجيل . .

ورغم أن أختها تقول إن أقرب الناس إلى برلنتي كانا عبد المنعم أبو زيد وعصام خليل ، الذي أشرفت أخته الدكتورة ايزيس على ولادة برلنتي لابنها عمرو في سرية شديدة ومع ذلك فإن أبو زيد يرجع ما أصابه من سجن وتعذيب إلى السيدة برلنتي .

ولكن أبو زيد يقول إنها لم تعد تثق فيه بعد أن تأكدت أنه يعوق مخططاتها للزواج . . وكانت القضية . . التي دخل من أجلها السجن . . بسبب صورة فقدت منها .

0 0 0

دق جرس التليفون \_ قبل الإفطار في رمضان \_ في منزل عبد المنعم أبو زيد . . . وكان المتحدث شخصا يعرفه أبو زيد جيداً . . . هو زكريا الطاهر ، مواطن أردني وثيق الصلة ، شديد الإخلاص لثورة مصر وقادتها ، وقد تعود أن يمر بالقاهرة ، فيلتقى بالمسئولين الذين يستقبلونه على الفور . .

فى هـذه المرة حـاول الاتصال بالسيد فتحى الـديب ، ولكنه اعتـذر ، وغضب الرجل ، وقرر أن يشكوه للمشير عامر !

واتصل بعبد المنعم أبو زيد ليبلغ المشير غضبه ، وسخطه ، وعلى الفور اتصل أبو زيد بالمشير فطلب إليه أن يذهب للرجل بعد الافطار مباشرة ، وأن يمضى معه السهرة ، وأنه سوف يلتقى به بعد عودته . . وكان زكريا الطاهر قد أبلغ أبو زيد أنه سوف يغادر القاهرة إلى إيطاليا صباح اليوم التالى . . !!

وكانت موجودة في هذا الحفل السيدة سهير فخرى وقد وجه لها الاتهام على أنها هي التي أخذت الصورة على أساس أنها زوجة عبد المنعم أبو زيد لاستغلالها في الوقت المناسب، وبرلنتي عبد الحميد هي التي كانت أفصحت عن رغبتها في الانتقام من عبد المنعم أبو زيد وزوجته سهير فخرى لأن عبد المنعم أبو زيد كان يتحرى عن حياة برلنتي عبد الحميد وماضيها، وكانت تخشى من سهير أن تقوم بإبلاغ عبد المنعم أبو زيد عن ماضيها وحياتها الماضية. وكانت سهير فخرى زوجة لمحمد كامل حسن المحامى وكانا صديقين لبرلنتي مع عبد الحميد قبل معرفتها بالمشير ومحمد كامل حسن المحامى كان دائم الكلام عن برلنتي مع سهير فخرى. إنها تحذر لها أسئلة أمام المشير بأنه مجنون وبيشرب كتير وبيهلوس علشان ما يصدقش أى حاجة تقال عن برلنتي والمشير عامر اللي في الوقت ده كان صديق فقط لبرلنتي.

استدعى عبد المنعم أبو زيد وطلب منه إدخال محمد حسن كامل المحامى المستشفى ، ودخلوه مستشفى بهمن بحلوان لعلاجه من الشرب ، ومكث فى هذا المستشفى فترة خرج بعدها فاتهموه بأنه بيشتم الرئيس جمال عبد الناصر واعتقلوه ، وفى خلال هذه الفترة كان قد تم طلاق سهير من محمد حسن كامل وتزوجت بعد ذلك من عبد المنعم أبو زيد ويوم حفل عيد الميلاد عرفت إنها اتهمت سهير بأخذ الصورة الناقصة لأنها كانت تخشى من وجودها مع عبد المنهم أبو زيد على أساس إنها كانت تتبحيح له عن أسرار برلنتى السابقة باعتبارها كانت صديقة سابقة لها وتعرف أسرارها ، وهذه الصورة كانت تمثل المشير وبرلنتى وحدهما ، والمشير عضب من عبد المنعم أبو زيد وأصر المشير على أن الصورة لازم تظهر ولكن الصورة لم تظهر »

ويقول محمد متولى فى التحقيق إنه بعد أن « تم القبض عليهم جميعا وكنا نسمع عها محدث معهم وظل المشير ثائراً لمدة ثلاثة شهور أو أربعة ولم يقبل أى رجاء أو كلام فى هذا الموضوع ، وخلال هذه الفترة عرفت إنه نسب إلى أفراد المكتب انحرافات واختلاسات ونشرت الجرائد وأعلنها المشير فى أكثر من مناسبة فى خطاباته بالقوات المسلحة ، وقد لفت نظرى مسئولية على شفيق عن هذه الانحرافات والاختلاسات وأن على شفيق هو المسئول الأول والمشرف على جميع الشئون فى مكتب المشير ولكن كان المقصود عبد المنعم أبو زيد بسبب موضوع الصورة التى فقدت فى حفل عيد الميلاد وقد قام المشير بحماية على شفيق ، وبعد أى شيء يمس على شفيق والذى حدث هو ان شمس بدران وجد فى هذه القصة فرصة ليتخلص من على شفيق وعلم المشير فحمى على شفيق وطلب منهم عدم الكلام فى أى شيء يمس على شفيق ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها :

﴿ إِنَ الْمُقْصُودُ هُو عَبِدُ الْمُنْعُمُ آبُوزِيدُ وَلأَنَ الْمُشْيَرُ كَانَ يُعْتَبُرُ عَلَى شَفْيقَ أكثر من سكرتير

فهو كل شىء بالنسبة له وأذكر أنى سمعت محادثة بين المشير وبين على شفيق والمشير طلب من على شفيق فيها انه يسبب مها صبرى وإلا يترك الجيش ، فعلى شفيق رد عليه وقال له أنا إنسان ولى عاطفة ولا يمكن أتخلى عن مها صبرى ، وبعدها بحوالى أسبوع صدر قرار إحالة على شفيق إلى الاستيداع وأنا علمت أيضا إن طلب المشير من على شفيق كان بناء على توجيهات الرئيس جمال عبد الناصر ، وبعد أن هدأ المشير بعد حوالى ثلاثة أو أربعة أشهر من القبض على أفراد المكتب ، تحادثت مع المشير بعد ان شعرت استجابته سماعى بخصوص هؤلاء الناس فقلت له إن هؤلاء الناس مظلومون وعذبوا فقال مش معقول يكون حصل لهم تعذيب أو تشريد لأسرهم »

0 0 0

## يواصل محمد متولى سكرتير المشير كلامه في التحقيق قائلا:

بعد ذلك بفترة علمت بأن الصورة التي كانت مفقوده في حفل عيد الميلاد قد وجدت عند والدة برلنتي عبد الحميد ، وقد علمت بذلك من المشير شخصيا ، وقال لى في أحد الأيام الأولاد دول مظلومين ، ويقصد بذلك أفراد المكتب المقبوض عليهم ، فأنا قلت له يا سيادة المشير المفروض عدم اتباع الأسلوب الذي اتخذ معهم وضربت له أمثله مما يحدث في بعض المكاتب الأخرى مثل مكتب رئيس الجمهورية وعلى صبرى ومكتب عبد اللطيف بغدادي ، فكان رده على إن الموضوع خرج من ايديه ولم يكن بيديه أن يفعل غير هذا . فقلت له : إنه مكنش يجب التشهير بهذا الموضوع لأنه طعن في سيادتكم ، فكان الرد على مرة ثانية إن الموضوع خرج من ايـديه . وشـرحت له ظـروف عائـلات أفراد المعتقلين واستجاب وكلفني أن أبحث شئونهم وأقوم باسترداد بعض ممتلكاتهم لهم . وطلبت منه أن أزورهم بالسجن الحربي ، فاستجاب لطلبي وأبلغني أن أستأذن من شمس بدران وقمت بزيارتهم وكان معى النقيب محمد عبد العليم ، وعدت إلى منزل السيد المشير وخرج معى في ذلك الوقت مساء وأبلغته عن رؤيتي للناس فلم يصدق ، وللمرة الثانية قال لي إن هؤلاء الناس مظلومون وسيفرج عنه في القريب العاجل عند مجيء الوقت المناسب ، ولما ينسى الرأى العام شوية وتأكيداً لذلك أرسلني إلى كريمة عبد المنعم أبو زيد في حفل زفافها وأعطاني مبلغ ٢٠٠ جنيه لتوصيله إلى والـدتها وفعـلا قام بتنفيـذ الوعـد وأصدر قـرارا في يـوم ١٩٦٧/٥/٨ بالإفراج عن هؤلاء الناس جميعا ومعهم آخرون منهم زغلول عبد الرحمن وبعض المتهمين في قضايا آخري مثل المتهمين في قضية مدرسة المشاة وكان ذلك اليوم هو اليوم الأخير في معركة ١٩٦٧ وجاء عبد المنعم أبو زيد إلى المشير بالحلمية حيث كان موجودا في ذلك الوقت المشير وبعض قادة الجيش ثم حدث بعد ذلك أنه سافر المشير الى أسطال ومعه عبد المنعم أبو زيد وعاد بعد ذلك إلى القاهرة وبعد مضى ١٥ يوما عاد المشير من النشور .. الشكلة

كانت المخابرات العامة قد قدمت إلى جمال عبد الناصر تقريراً عن انحرافات أحد الوزراء . . واستدعى عبد الناصر الوزير لمقابلته . . . ووضع أمامه التقرير . . وتصفح الرجل الأوراق سريعاً ثم قال للرئيس :

ـ وما أبرىء نفسى . . إن النفس لأمارة بالسوء . . . و . . لكل جواد كبوة !

و إن كان الأمر ظل سرياً ، فلا أحد يعرف حقيقة أسباب ما حدث .

وكان الأمر مختلفاً بالنسبة للمشير عامر . . فعندما وضع عبد الناصر أمامه ملفاً فيه ورقة واحدة حول علاقته ببرلنتي عبد الحميد . . ثار . . وغضب . . وكانت القضية بالنسبة له . . كيف يوضع اسمه في أوراق بهذه الطريقة ، ومن الذي أصدر الأمر . . وهو نائب رئيس الجمهورية !

وضاع الموضوع الأصلى . . داخل دهاليز البحث عن الشكل !!

0 0 0

أسرع على عبد اللطيف مسئول الشباب بالاتحاد الاشتراكى بمنطقة حى عابدين بالقاهرة ، إلى محمد السيد عبد المنعم مسئول لجنة القسم ، وهو يحمل ورقة مكتوبة على الآلة الكاتبة ، يقول إنه استيقظ من نومه فوجدها موضوعة تحت الباب !

وقرأ عبد المنعم الورقة فوجدها خطيرة فعلًا . . فأسرع بها إلى الدكتور حسين كامل بهاء الدين مسئول وسط القاهرة بالاتحاد الاشتراكي . .

وعندما قرأها د. حسين كامل وجدها خطيرة فعلاً ، فأسرع بها إلى شعراوى جمعة أمين التنظيم ووزير الداخلية .

أسطال كتعليمات رئيس الجمهورية وبعد ذلك بيومين او ثلاثة حادثنى المشير بأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أبلغه تليفونيا بأن عبد المنعم أبو زيد بيشتم أمام الناس وطلب أن يعود إلى السجن ، وفعلا عاد عبد المنعم أبو زيد إلى السجن برفقة النقيب أحمد أبو نار بعد ذلك وطلب المشير من محمود طنطاوى ، وكان سكرتيرا عسكريا للمشير بأن يسحب ملف قضية أفراد مكتب المشير من القضاء العسكرى حتى يتمكن من تنفيذ قراره السابق بالإفراج عن أفراد المكتب ، فوعده محمود طنطاوى بتنفيذ ذلك ولكن لم يقم بتنفيذه ويرجع ذلك لأن المشير حين طلب ذلك من محمود طنطاوى لم يكن في السلطة ولأن محمود طنطاوى قبل أن يشغل منصبه كسكرتير عسكرى للمشير كان قبل ذلك سكرتيرا لشمس بدران بالإضافة إلى تجنيد عمله بمنشية البكرى وأقصد بذلك أنه كان ينقل المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله في مكتب المشير عن هذا المكتب إلى منزل رئيس الجمهورية نظراً للخلاف الذى كان قائها بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين المشير عبد الحكيم عامر »

وتنتهى شهادة السكرتير الخاص للمشير . . وهى تفيدأن المشكلة كانت الصورة الضائعة التي وجدها المشير بعد ذلك في دولاب السيدة برلنتي . .

0 0 0

وكان أبوزيد قد أخرج من السجن بعد عملية تعذيب وحشية إلى منزل عبـاس رضوان بالزمالك .

وهناك التقى بالمشير الذي ركله بقدميه ، وشتمه ، حول قضية الصورة المفقودة .

وكانت الفكرة التى استقرت لدى المشير أن السيدة سهير فخرى سرقت الصورة ، وأعطتها لزوجها ، الذى سلمها لزكريا الطاهر وطار بها إلى روما لبيعها هناك بنصف مليون دولار أو لتستفاد بها وقت اللزوم فى التشهير بالمشير .

ويقول أبو زيد إنه عندما علم بموضوع الصورة أيقن أن السيدة بـرلنتي هي التي أخفتها لأنها وثيقة زواج بالصورة !

ويقول عباس رضوان إنه سمع بموضوع الصورة ، وأن أبو زيد قابل المشير فعلًا في شقته ، وكانت ملابس أبو زيد ممزقة ، وهو حافي القدمين ، حتى أن الشغالة عندما رأته ذهلت وصرخت و سيدى عبد المنعم » !

وقرأ شعراوي جمعة الورقة ، ووجدها خطيرة فعلاً . . فاتخذ فيها اجراء فوريا . .

وكها تقول تحقيقات قضية انحراف المخابرات فإن الورقة كان مكتوبا بها بالنص: « إن المشير عبد الحكيم عامر على علاقة بالممثلة برلنتي عبد الحميد وأنه واخد لها فيللا بشارع الهرم ، وأنها حامل منه في شهرها السابع »! وكتب شعراوى جمعة على الورقة « حسن طلعت . . للتحرى بنفسك » وحسن طلعت هو رئيس جهاز المباحث العامة . .

لم تكن العلاقة بين المخابرات العامة ، والمباحث العامة جيدة . .

ولكن التفوق كان للمخابرات التي يرأسها واحد من رجال الصف الأول في ثورة يوليو . . ذو الصلة الوثيقة بعبد الحكيم عامر .

كان صلاح نصر بتاريخه فى خدمة ثورة يوليو واحد من قادتها المميزين ، وكان له دور بارز ، مما يجعله فى المقدمة حتى عن أى وزير للداخلية . . ولذلك فقد أعطى وجوده على رأس جهاز المخابرات ثقلاً للجهاز فى مواجهة الأجهزة الأخرى أيا كانت . . وفى مقدمتها المباحث العامة .

Cat was and was at all and a

ولا شك أن رجال المباحث يذكرون قصة الشاب الذى حامت حوله شبهات كثيرة \* فقرروا أن يهاجموا منزل خالته التي يقيم معها بالزمالك لمعرفة ماذا يخفى . .

وقد فاجأتهم صاحبة المنزل باستنكار شديد ، وبمكالمات تليفونية ، وبصور أخرجتها تجمع بينها وبين بعض الشخصيات الهامة في المخابرات ، ومن اصدقائها . . وفيها بعد سوف تكون لهذه السيدة قصة ، عن طريق زوجها ، وشقيقتها . . وسوف تكون قصة زوجها ضمن قائمة الادعاء في انحراف المخابرات لأنه \_ وبسببها \_ تقاضى مبلغاً شهريا ضخاً من المخابرات العامة دون أن يؤدى عملاً ، كها أنه كان يتقاضى مبالغ أخرى من المقاولين العرب !!

وعاد رجال المباحث فى صمت ، لأنهم عرفوا أن المنطقة التى اقتحموها محظورة ! وخاصة أنها جاءت بعد فترة قصيرة من واقعة كاد يحدث فيها تصادم بين الجهازين ! . . جهاز المخابرات . . والمباحث العامة !

فقد تجمعت معلومات لدى رجال المباحث العامة أن « الرئيس » يذهب كل ليلة تقريبا ليسهر عند عبد المنعم أمين في المرج . .

ومن تلقاء أنفسهم بدأوا في الزيتون يتساءلون عن موعد حضور الرئيس ، فقط ليكونوا على استعداد ، ولحماية موكبه كلما أمكن سراً .

وكان الرئيس الذي يسهر عند عبد المنعم أمين هو صلاح نصر رئيس المخابرات ، الذي كانوا يسمونه « الريس » باعتباره على رأس جهاز المخابرات .

وألقت المخابرات القبض على اثنين من مخبرى المباحث فى النزيتون . . وأخذوا يستجوبونهم ، شكاً فى أنهم يراقبون رئيس المخابرات بموجب تعليمات ، وثبت لدى المخابرات أنه حتى الإدارة العامة للمباحث لم تسمع بالقصة كلها التى كانت مجرد اجتهاد للتواجد عند مرور الرئيس وحمايته سراً . . ولم يكن اسم صلاح نصر وارداً على الإطلاق .

واتصل حسن عليش باللواء حسن طلعت طالباً إليه أن يرسل من يأخذ « اثنين من رجالتك » وقال حسن طلعت « زى ما أخدتوهم رجعوهم » ، فلم تكن العلاقات إذن بين المخابرات والمباحث جيدة . . كما أن العلاقة بين المباحث العامة وأجهزة وزارة الحربية - الشرطة العسكرية ، والمباحث الجنائية العسكرية - لم تكن جيدة أيضاً . .

وكان عامر يقف إلى جانب رجاله . . وفي عام ١٩٦٥ ، بدأت المعلومات تتجمع لدى المباحث العامة عن نشاط مكثف للإخوان المسلمين اللذين أعادوا تنظيماتهم مرة ثانية . .

وقامت المباحث العامة بتفتيش منزل عبد الفتاح اسماعيل بقريـة كفر البـطيخ ، وعثرت لديه على أوراق التنظيم .

وكان شمس بدران قد تولى القضية ، عن طريق المباحث الجنائية العسكرية ، والشرطة العسكرية . .

ورفضت المباحث العامة أن ينسب إلى المباحث الجنائية فضل اكتشاف التنظيم الذي بذل رجالها جهداً كبيراً في تجميع خيوطه .

ولكن المشير عامر غضب ، والتقى بوزير الداخلية عبد العظيم فهمى ، وتقرر أن تتولى القوات المسلحة قضية هذا التنظيم كاملة بناء على تعليمات صريحة من المشير عامر . . ولم يكن للمخابرات العامة دخل به . .

0 0 0

كانت كل المعلومات في ذاكرة اللواء حسن طلعت . . عندما طلب اليه ـ شعراوي جمعة وزير الداخلية البحث عن الذي يشنع على المشير عامر !

كان الموضوع حساساً بالنسبة لكل هذه الاعتبارات ، ولكنه يقول إنه تلقى بلاغاً آخر من حسن إمام عمر الكاتب الصحفى الفنى يحمل نفس الكلمات . . فقد وجد تحت باب منزله أيضا ورقة . . هى نفس الورقة التى تلقاها رئيس المباحث العامة من وزير الداخلية . . وفيها بعد سوف يثبت أن هذه الورقة ذاتها كانت قد وضعت تحت باب مذيعة الاذاعة السيدة سعاد القاضى زوجة الدكتور محمد الناقة فى منزلها بباب اللوق . .

إن محيط توزيع هذه الورقة « المنشور » كان منطقة عابدين وباب اللوق .

على عبد اللطيف . . في حي معروف . .

سعاد القاضي . . وزوجها الطبيب في ميدان باب اللوق . .

حسن إمام عمر . . مسكنه قريب من هذه المنطقة . .

وربما كانت المصادفة وحدها هى التى جعلت المنسور يوزع على هؤلاء الأشخاص بالذات ، وهم جميعاً قريبون من محيط الفنون ، حتى على عبد اللطيف كانت له علاقات وصداقات فنية وربما أن هؤلاء فقط هم الذين أبلغوا أو أنه كان هناك من اختار ودقق ، وهداه تفكيره إلى هذه و العينة ، من البشر لكى يؤثرها بأن تعرف هذه الأخبار المثيرة . عن عامر وبرلنتى . .

على كل حال فقد كان على اللواء حسن طلعت أن يعمل في هدوء وصمت وحذر وبدأ حسن طلعت مدير المباحث العامة التحريات بنفسه . .

وقدم مذكرة لوزير الداخلية شعراوى جمعه يقول إنه اتضح أن مصدر هذه الورقة سيدة تقيم في عابدين ، وأنها تطبع المنشورات ضد المشير ، ويلزم تفتيش منزلها . وكتب شعراوى جمعة إلى جمال عبد الناصر على المنشور نفسه تأشيرة نصها : « بالبحث والتحريرى اتضح أن هناك سيدة في عابدين وراء هذا المنشور ، رجاء الإذن بإبلاغ النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفتيش منزلها ، علما بأني أرى متابعة الموضوع لمعرفة من يشنع على السيد المشير » .

وأصبح المنشور ملفاً عليه توقيعات ، وتحريات ، وارسل الملف والمذكرة إلى سامى شرف لعرضهما على الرئيس . . ويقول شعراوى جمعة : إنه اتصل بسامى شرف فور وصول د. حسن كامل بهاء الدين إليه ، وأبلغه بالمنشور حتى يستأذن الرئيس قبل أن يحول الأمر إلى مدير المباحث العامة !

فى اليوم التالى كان هناك اجتماع للجنة الرقابة العليا التى يرأسها عامر ، وكان من بين أعضائها شعراوى جمعة ، وشمس بدران ، وصلاح نصر . . عقب الاجتماع كان من عادة عامر أن يذهب إلى الرئيس . . وعاد كل من الأعضاء إلى منزله ، أما عامر فقد اتجه إلى منشية البكرى لمقابلة جمال عبد الناصر . .

بعد ساعات كان التليفون الخاص الموصل على « سوتش » مبنى مجلس قيادة الثورة ، والموجود في منزل وزير الداخلية يدق . . وكان المتحدث هو المشير نفسه . . يريد وزير الداخلية .

وكان المشير ثائراً وهو يتهم وزير الداخلية بأنه يراقبه . . ورد شعراوى جمعة : بأنه سيذهب إليه ، ويشرح له القضية بنفسه ! وذهب إليه شعراوى جمعة . . وأخذ يوضح له الموقف . . فليست القضية هي مراقبته ، ولكنها حماية للمشير من التشهير . .

وخرج شعراوى جمعة ، وهو يحس أن المشير ليس مقتنعاً بكل الحجج التي قدمها . . من أن أحداً لا يراقبه ، وأن المسألة كانت في حدود معرفة مصدر الحملة على المشير ، وأن الذى قام بالأمر هو رئيس المباحث العامة بنفسه . . ولا أحد غيره حتى يكون الأمر في أضيق الحدود ، حفاظاً على السرية المطلقة !

0 0 0

كان جمال عبد الناصر قد اطلع على المنشور المطبوع ، وتأشيرة وزير الداخلية عليه ، وأنّه يطلب الإذن لإبلاغ النيابة . . ووضع عبد الناصر الملف كاملًا أمام عامر .

ولم يتعرض المشير عامر للموضوع الأساسى ، وهو ما جاء بالمنشور ، ولكنه تعرض للشكل وأهمل الموضوع . . وانفعل ، وغضب . .

وليس معروفاً ما إذا كان ذلك خطة أم ذكاء أم أنه انفعال حقيقي لأن اعتبارات كثيرة تواردت على عقل المشير في تلك اللحظة ، ربما كان أقلها أن ما حرص على إخفائه قد انكشف فعلاً . . أو هو في طريقه للكشف! وخرج من بيت عبد الناصر غاضباً مستفزاً . . مما أوحى بأن العملية هي عملية تشهير بالمشير!!

وعاد إلى منزله ليتصل بشعراوى جمعة ، وهو فى قمة الغضب والانفعال ! وفشلت عاولة وزير الداخلية فى تبرير موقفه . . وكان واضحاً أن المشير يريد أن يصعد الأمور ، أو أن هناك من يدفعه إلى تصعيد الأمور أكثر فأكثر . أو أنه رأى أن فى تصعيد الأمور بهذا الشكل إبعاداً عن الموضوع الأساسى ونفيا لأى شك حوله ، وطلب عامر ضرورة إقالة

الوقت فرصة لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر . . فسوف يضيع في زحمة الأحداث السياسية والعسكرية الكبرى التي وقعت بعد ذلك . .

سوف يقول على عبد اللطيف فى التحقيق إن المنشور أحضرته له سيدة تدعى نادية ، وقالت إنها هى التى وجدته تحت باب شقتها فى الصباح الباكر ولن يسكت على عبد اللطيف ، فسوف يظل يثرثر حول المنشور ، وما جاءفيه من علاقة المشير بالسيدة برلنتى . . وسوف تكون قضيته وما اتبع معه واحدة من الوقائع التى تقدم لمحكمة الثورة كجزء من انحراف المخابرات . .

صلاح نصر يروى بداية قصة على عبد اللطيف بشكل آخر . .

فقد سلم الدكتور حسين كمال بهاء الدين المنشور إلى على صبرى الذى حوله إلى شعراوى جمعه وزير الداخلية للبحث والتحرى . . ولقد تأزمت الأمور عندما علم عامر أن عبد الناصر لم يطلب مراقبة المشير أو البحث وراء أصل المنشور . . وكانت القضية بالنسبة له كيف يجرى بحث بواسطة احدى الوزارات عن نائب رئيس الجمهورية . . وكيف يتصرف وزير الداخلية من تلقاء نفسه في هذا الأمر . . ويقول صلاح نصر إن عبد الناصر طلب منه أن يحقق الأمر معها ، ولكنه استطاع إقناعها بالاعتذار للمشير ، وقبل المشير الاعتذار ، وانتهى الموضوع ، وطلب عبد الناصر إلى صلاح نصر ألا يسأل أحداً فقد انتهى الأمر ! وعلى كل حال فإن جوهر القضية واحد . . وإن كانت التفصيلات تختلف ، وليس واضحاً في القضية أي الروايتين اكثر دقة . . الواضح فقط هو أن المنشور قد وصل إلى على عبد اللطيف .

وحتى الآن ، فإن أحداً لم يكشف من الذى أعد المنشور أو كتبه بهذه الصياغة وكان وراء توزيعه فى أماكن متفرقة . . بعد أن أثبتت التحريات أن أشخاصاً آخرين قد تلقوا نفس المنشور . . بنفس الطريقة !

وقال شعراوى جمعة : إن دور وزارة الداخلية انتهى عند هذا الأمر ، ولم يجر أى بحث فيه ، وخاصة أنه بعد فترة وجيزة جداً شغلت الدولة كلها باحداث حرب يونيو . . مقدماتها . . وأحداثها ونتائجها التي كان من آثارها أيضا ـ ولو بشكل غير مباشر ـ أن اعلنت قصة برلنتي وعامر التي ظلت خافية وإذا أردنا اليوم ونحن نفكر في هدوء ، ومن بعيد ، في أن نعيد تحقيق القضية لنعرف من وراء هذا المنشور فلابد أن عدداً من الحقائق سوف يستوقفنا :

على صبرى أمين عام الاتحاد الاشتراكى ، وشعراوى جمعة أمين التنظيم ووزير الداخلية ، وعبد المجيد فريد أمين الأتحاد الاشتراكى لمحافظة القاهرة! فتلك مجموعة الاتحاد الاشتراكى المتواطئة مع على عبد اللطيف الذى أحضر هذا المنشور والمطلوب اقالتها من مواقعها . .

وعندما حاول البعض مناقشة الأمر مع المشير ، تصاعدت الأمور لديه ، وطلب اعتقالهم . . ايضا بعد إقالتهم . .

وأعد عامر جواز سفر ـ عن طريق المخابرات العامة ـ باسم مستعار وأرسل يحصل على تأشيرة للإقامة في أسبانيا . .

ووصلت الأخبار - عن عمد - إلى وزارة الداخلية . . أن المشير سوف يهاجر ، ويقيم في أسبانيا .

وقال انه لن يتراجع إلا إذا استجيب لمطلبه . . بإقالة واعتقال الثلاثة المسئولين عن المذكرة المنشور !

ويقول شعراوى جمعة إن سامى شرف أبلغه رسالة من الرئيس نصها أن هناك أزمة مع المشير بسبب المنشور ، وأن عليه أن يسكت تماماً حتى تحل الأزمة ، ولو أن الرئيس كان يفضل أن يعرف من الأول .

وفكر شعراوى جمعة أن سامى شرف ربما لم يبلغ الرئيس باتصاله الأول ، أو أن الرئيس قد نسى الأمر ، أو أنه كان يفضل أن يسمع منه شخصياً حكاية المنشور وفيها نشر فيه قبل أن يحوله إلى اللواء حسن طلعت رئيس المباحث العامة وبعد أيام اتصل الرئيس بشعراوى جمعه ليبلغه أن الأزمة قد انتهت وأن عليه أن يذهب إلى المشير . .

وفى هذا اللقاء مع عامر أعاد شعراوى جمعة شرح موقفه بأن أحداً لا يتابع المشير ، ولم تخرج المسألة عن الرغبة فى حمايته . . وكانت أعصاب المشير أكثر هدوءاً . . واستمع بإنصات ، وقال إنه غضب لأن المباحث العامة تدخلت فى الأمر ، وهذا معناه أن الأخبار سوف تصل إلى زكريا محيى الدين ، وتحدث عن علاقته بأعضاء مجلس الثورة جميعاً . .

ويقول شعراوى جمعة إنه يعتقد أنه رغم تصفية الموضوع إلا أنه قد ترك مرارة في نفس المشير . .

كان ذلك في مارس ١٩٦٧ . . قبل إعلان التعبئة العامة بشهر واحد . . ولم يترك

أولا : المنشور يربط بين برلنتي عبد الحميد والمشير نفسه لأول مرة .

ثانيا : يعلن المنشور نبأ زواج المشير من برلنتي عبد الحميد .

ثالثا : يحدد المنشور بدقة عنوان الفيللا التي يقيم بها المشير وبرلنتي .

رابعاً : يقول المنشور إن السيدة برلنتي « حامل »!

خامسا : يحدد بدقة مدة الحمل وأنها سبعة أشهر !

إذا وقفنا عند هذه الحقائق طويلًا ، فإنه يمكن استنتاج من وراء هذا المنشور ، ومن هو صاحب المصلحة في أن يتم الإعلان . وأن يعرفه أكبر عدد من الناس ولا يخرج ذلك عن واحد من اثنين :

أعداء المشير يريدون الانتقام منه ، والتشهير به ، وهؤلاء لا يمكن أن يحددوا بالضبط موعد الحمل ، أما الاحتمال الثاني فهو أن تكون أحد من طرف السيلة برلتي التي كانت تلح في أن يعلن زواجها السرى ، وكانت صاحبة مصلحة في هذا الإعلان على الأقل حماية لطفلها الذي سيولد . . وبالتأكيد فإن لها حقا في ذلك . . إذا كانت هي التي سعت إلى هذه الطريقة ، فقد رأينا أنها لجأت إلى أساليب مشابهة لإعلان الزواج . . وكل ذلك مشروع . . وكان - ومازال من حقها - حماية لمستقبلها ولطفلها الذي كان جنينا منذ سبعة شهور . .

0 0 0

على أن القضية الأهم ، أن عامر كان ضعيفاً جداً إزاء المراقبات ، وكان يريد إخفاء هذه العلاقة لأمر رآه هو . . حتى أنه عندما تصور أن الأمر قد شاع آثر أن يترك البلاد ويرحل نهائيا في هجرة دائمة . .

وقد تأكدت حساسية عامر من المراقبات بشكل أوضح بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧ وفى هذه المرة كان الشك في صديقه صلاح نصر . . وقد حملت هذه الواقعة أيضا التحقيقات في انحراف المخابرات ويقول صلاح نصر إن هذه كانت المرة الأولى التي يرى فيها المشير غاضباً منذ عرفه في الكلية الحربية عام ١٩٣٨ عندما اتصل به ثائراً : « انت بتراقبني يا صلاح »!

وكانت قد ضبطت سيارة تابعة للمخابرات إلى جانب بيت المشير ، وتجمع رجاله وألقوا القبض على ركابها من رجال المخابرات . .

وفى المحكمة سأل رئيس المحكمة صلاح نصر: «لقد قلت فى التحقيق إنهم لو طلبوا منك مراقبة المشير لرفضت»، وأجاب صلاح نصر: لقد قلت لو أنهم طلبوا منى مراقبة المشير عامر لاستقلت، وهناك فرق بين الرفض والاستقالة. على أنه لم يكن هناك داع لهذا السؤال.. لأننا لم نراقب عامر أبداً.. هكذا يقول صلاح نصر .!!

فى ملف قضية انحراف المخابرات الواقعة كاملة على لسان عدد من الذين تحدثوا عن دور المخابرات . . وهى لا تمثل انحرافاً ، ولكنها رويت ضمن تتبع أخبار أنشطة المخابرات بعد النكسة ، أو لعل وكيل النيابة أراد أن يستدرج المتهمين إلى معرفة العلاقة بين نصر وعامر .

وفى الأسبوع الأول من شهر يوليو كانت المخابرات تقوم بمراقبة نشاط رجل ألماني له نشاط معادٍ لأمن الدولة .

وكان الرجل يعمل في شركة أدوية مقرها قريب من منزل المشير بالجيزة . . وفي اليوم التالى لبدء المراقبة ، شاهد رجال المشير العسكريون الذين كانوا يعتصمون بمنزله سيارة المراقبة . . وأرغموا طاقمها على دخول المنزل مقبوضاً عليهم . . !!

أبلغ ضابط المخابرات عبد المجيد إدريس « واسمه الكودى همت » إدارة المخابرات . . وكان يجلس بسيارة أخرى يراقب السيارة الأولى . .

وذهب حسن عليش إلى منزل المشير . . وخلال ساعة واحدة كان كل رجال المخابرات وعلى رأسهم صلاح نصر يجلسون بمكتب المشير عامر في منزله ، وكان جلال هريدى يقود المناقشة حول مراقبة المشير . .

ووضع همت أمام المشير ملف العملية بالكامل ، فاستولى عليه جلال هريدى . . قبل أن يدخلوا مكتب المشير حيث الاجتماع الذي حضره أيضا شمس بدران . .

ولم يقتنع المشير عامر ، وصرخ حسن عليش في أحد ضباط المخابرات قائلا : « انت ضابط مش شايف شغلك ، ولو كان عندك حسن تصرف ماكنتش حاطيتنا في الموقف ( ده ) لأنه أساء اختيار مكان المراقبة . .

وخرج رجال المخابرات جميعاً ، بعد أن صحبوا رجالهم الذين ألقى القبض عليهم في منزل المشير ، واستدعاهم صلاح نصر في مكتبه ، وحضر الاجتماع أيضا مدير مكتبه وجيه عبد الله ، وفهم بعض الحاضرين أن صلاح نصر أيضا بشك في أن المقصود بالمراقبة

## مراتبة خاصة لبرلنتي

كان على عبد اللطيف المسئول بالاتحاد الاشتراكى ، قد بدأ يفاخر بأنه يعلم بقصة زواج المشير عامر من برلنتى عبد الحميد ، وربحا أخذه الغرور ، فى جلسات الشراب ليتحدث عن مراقبته للمشير . . وقال إنه ذهب لمعاينة الفيللا التى يقيم فيها ، عامر وبرلنتى ووصل الأمر إلى المشير . . وكان لابد من إسكاته . .

and the is a fit that aid the hand aline the way trade by our that

ولكن إسكاته لم يكن بالشيء الهام . . كان الأهم هو معرفة من أين حصل على تلك الورقة التي تقول إن المشير على علاقة بالسيدة برلنتي ، وأنها حامل !

كان هناك شك في أن يكون هو نفسه كاتب الورقة !

وننقل القصة بالنص من التحقيقات أقوال أحد المسئولين في جهاز المخابرات في ذلك الوقت ، بعد أن يروى قصة تجنيد واحدة من المندوبات ، وكان لها صلة بالورقة التي ضبطت والتي تتحدث عن علاقة عامر ببرلنتي يقول :

« وفعلا استدعينا المندوبة وقابلتها على انفراد وطلب منى ـ حسن عليش ـ بعد ذلك إنى أكتبها النموذج الخاص بالمندوبين وأعتبرها مندوبة ، وفعلا كتبته وأخبرن حسن عليش بأنها سوف تساعدنا في موضوع مهم ، يتعلق بمنشور عثرت عليه عند الأمير خالد الذي كانت على علاقة به ، ومقالش المنشور ده يتضمن إيه ثم انصرفت نادية وفي اليوم التالى كلفني حسن عليش بأن أستدعيها مرة أخرى لمقابلته قدام الهيلتون وتحت المقابلة بحضورى وأرشدتنا بناء على تكليف منه عن منزل شخص يدعى على عبد اللطيف يعمل في وحدة الاتحاد الاشتراكي بعابدين ، وعن محل بقالة بشارع معروف لا أذكر حاليا اسم صاحبه ، وعقب ذلك كلفني حسن عليش بعمل تحريات عن على عبد اللطيف وعن صاحب على البقالة المذكورين وأشار بإشراك مندوبة في إجراء هذه التحريات تحت ساتر القيام بعمل صحفى في وحدة الاتحاد الاشتراكي التي يعمل بها على عبد اللطيف ، وقد أسفرت التحريات عن وجود صلة بين على عبد اللطيف وبين « ن . أ و وأنها أحضرت له ورقة عثرت عليها تحت باب مسكنها وليس عند الأمير خالد كها كانت تشير المعلومات من قبل ،

كان عبد الحكيم عامر . . وثار حسن عليش وقال على نحو ما سجلته محاضر التحقيقات ـ إن الشغل بقى بايظ ، وإن المراقبات بايظة والضباط مش فاهمة شغلها . . وكان واضحا أيضا من انفعاله أنه أيضا يشك في أن المراقبة هي من أجل المشير . .

وأصدر حسن عليش تعليمات لجمال عباس ويسرى الجزار ألا يمر أحد بالقرب من منزل المشير، ثم كرر التعليمات نفسها في مؤتمر عقده في اليوم التالي لرؤساء وحدات الميدان، قرر فيه أن جميع المراقبات لابد من عرضها عليه بواسطة ادارة العمليات للتصديق عليها.!

ومن المثير للدهشة أن نفس الحادث تكرر بعد ١٥ يوماً تقريبا . . عندما دخلت سيارة مراقبة في شارع النيل حيث منزل المشير لمتابعة هدف أجنبي . . وقد ألقى حرس المشير القبض على السيارة ، وعلى من فيها ، وقد أحيل الذين كانوا في السيارة إلى مجلس تحقيق برئاسة يسرى الجزار لمخالفتهم الأوامر الخاصة بمنع التواجد في تلك المنطقة ، ولكن يبدو أنهم كانوا يتابعون شخصاً تحرك إلى شارع النيل فساروا وراءه معتقدين أن أمن البلاد أهم من شكوك المشير . .

0 0 0

لم تنته بعد قصة على عبد اللطيف الرجل الذي حرك رئيس المباحث العامة وبسببه طلب المشير إقالة المسئول عن الاتحاد الاشتراكي ووزير الداخلية . . وهدد بالهجرة من مصر . .

فإن قضية المنشور الذي وجده على عبد اللطيف خاصاً بعلاقة عامر ببرلنتي سوف تصبح واحدة من وقائع انحراف المخابرات . . بما اتبع معه بعد ذلك !

ولقد كانت لتلك القضية ذاتها انعكاساتها على الاتحاد الاشتراكي حينها ألقى القبض على أحد المسئولين فيه بسبب هذه القصة . .

وعلى عبد اللطيف نفسه سوف يقف أمام محكمة الشورة التي حاكمت رجال المخابرات العامة ليروى القصة بنفسه . .

وأنها ليست منشورا وإنما ورقة مكتوب فيها بالآلة الكاتبة أن المشير عبد الحكيم عامر على علاقة بالمثلة برلنتي عبد الحبيد وإنه واخد لها فيللا بشارع الهرم وعنوان الفيللا مذكور في الورقة وأنها حامل منه في شهرها السابع ، كها أسفرت التحريات عن أن على عبد اللطيف يردد هذا الكلام في مجالسه الخاصة ، ويشنع به على المشير ولم تسفر التحريات عن معرفة مصدر الورقة ، وأنا بلغت هذا الكلام لحسن عليش فأمر بعمل تسجيل لعلى عبد اللطيف أثناء ترديده هذا الكلام وبناء على ذلك جمعنى أنا والمندوبة وأحمد الطاهر وأعطى تعليماته للمندوبة بالاتصال بعلى عبد اللطيف وتتكلم معاه في الموضوع على أساس إنها سبق أن اتصلت به أثناء إجراء التحريات وتقوم بتسجيل حلايثه .

وكان أحمد الطاهر مجهز شنطة حريمى بها جهاز التسجيل وسلمها لها وراحت قابلت على عبد اللطيف فى وحدة الاتحاد الاشتراكى على ما أذكر ، وكلمته فى الموضوع وقالت له : عملت إيه فى الورقة فردد لها الكلام المكتوب فيها وسجلت له حديثه وجابت لنا التسجيل وأخده حسن عليش الذى أمر عقب ذلك بأن تتولى استدراج على عبد اللطيف إلى شقة مصر الجديدة بحجة حضور حفلة عيد ميلاد وأحضر فيها أنا وأحمد الطاهر ومحمود كامل شوقى وعدد من المندوبات ونقوم باستدراج على عبد اللطيف فى الحديث لنعرف منه مصدر الإشاعة ودوره فيها لوجود شك فى أن يكون هو صاحب الإشاعة وصاحب الورقة اللى وجدتها « ن . أ » . كما أمر حسن عليش بعمل كنترول على المذكور أثناء اتصال جنسى بينه وبين إحدى المندوبات اللى حضروا الحفلة اذا ما كانت الظروف تسمح بإجراء تلك العملية وفعلا تمكنت المندوبة من إحضاره للشقة وكنت انا واحمد الطاهر ومحمود شوقى موجودين وكان سمير عليش ضابط المخابرات وشقيق حسن عليش موجودا فى غرفة العمليات بالشقة لتسجيل الكنترول بعد أن دربه أحمد الطاهر على كيفية تشغيل الأجهزة .

« وتحدثنا مع على عبد اللطيف وسجلنا له حديثه الذى ردد فيه الكلام المكتوب في الورقة وأضاف إنه راح بنفسه للعنوان المذكور فيها وسأل فعرف إن الفيللا دى يسكنها واحد من الناس الكبار . وكان معاه البقال اللي في شارع معروف . وأنه أبلغ رئيسه في الاتحاد الاشتراكي بالواقعة ثم قعد يشتم في الاتحاد الاشتراكي وفي المسئولين الكبار وفي رئيس الجمهورية . . .

وهكذا تمت عملية الكنترول عليه . . . وكانت واحدة من قضايا انحراف المخابرات .

□ □ □ عندما أعلن جمال عبد الناصر ما أسماه سقوط دولة المخابرات ، بدأت الاتهامات تنهال على المخابرات . . وفتحت أبواب التحقيقات على مصراعيها . .

ولم يثبت أن للمخابرات علاقة بقضايا الاخوان المسلمين ، أو الشيوعيين ، أو حتى التعذيب ، فلم يتقدم أحد ببلاغات للنائب العن تنهم المخابرات بتعذيبها إلا قضية صحفى واحد اتهم بالتجسس لحساب المخابرات الأمريكية ، وأدانته المحكمة بتهمة التجسس ، ثم أفرج عنه السادات إفراجاً صحياً في لبداية ، وقضية أخرى لعدد من الشيوعيين الذين التقوا بالصحفى نفسه في السجن !

وفيها بعد بدأ البعض حديثانختلفاً عن تجاوزات المخابرات ، وبأنها كانت تقتل المواطنين بالسموم . .

وكل قضايا التعذيب نظرتها المحاكم ، وحكمت فيها واتضح منها أن المخابرات العامة بعيدة عن تعذيب المواطنين ، فكان لابد من تلفيق اتهام آخر لها هو أنها كانت تقتل بالسم . .

وأبرز الأمثلة على ذلك قضية أنور المفتى . . قامت أخبار اليوم ـ وكان مصطفى أمين رئيساً لتحريرها ـ (١) باختراع قصة تقول إن أنور المفتى قتله جمال عبد الناصر بالسم ، عن طريق المخابرات . .

وتقدمت زوجته السيدة فاطمة العبد ببلاغ إلى النائب العام تقول فيه إنها طالعت قضية انتحار المشير عامر وتبين أن التحقيق تناول أنواع السموم ومدى تداولها ، وإذ سئل صلاح نصر ، فقرر أن إدارة المخابرات العامة في عهده تحوز بعضا من أنواع السموم لاستعمالها في ظروف عديدة تناول بعضها في ذلك التحقيق .

« ولما كان زوجى الدكتور أنور المفتى رئيس قسم الأمراض الباطنية والطبيب الخاص للرئيس جمال عبد الناصر قد مات مسموماً ، ولما كنت أعلم أن سبب قتله هو أنه أدلى برأى لم يعجب مراكز القوى في ذلك الحين ، فإننى أطلب التحقيق في أسباب مصرعه ، وأطلب ضم اعترافات صلاح نصر في قضية انتحار المشير عامر التي أشار إليها مصطفى أمين في أقواله أمام النيابة في قضية التعذيب . . . إن من حتى الشعب أن يفهم الحقيقة في سبب مصرع طبيب من أكبر أطباء مصر ، وأستاذ من أكبر أساتذة الطب فيها ، إن زوجي أسلم الروح في ١٦ يناير سنة ١٩٦٤ وقد أثبت النائب العام في التحقيق أن السم القاتل استورده صلاح نصر من الخارج في ٢٦ سبتمبر عام ١٩٦٣ » .

 <sup>(1)</sup> أخسطس ١٩٧٥ وكان مصطفى أمين هو رئيس تحريرها كيا كان محاميه الاستاذ شوكت التونى هو نفسه الذي يسابع
 القضية .

والقضية الثانية التي أثيرت فيها بعد ، هي أن المخابرات المصرية قتلت بالسم أيضا الملك السابق فاروق في إيطاليا . .

0 0 0

لم نتعرض السيدة برلنتي عبد الحميد في أحاديثها لأعمال المخابرات العامة ، إلا بعد فترة صلاح نصر ، حيث اتهمتها بأنها قامت بتعذيبها تعذيباً شديداً . ولكنها لم تشكك ، لأنها \_ كها تقول \_ فقدت عامر وهذا أهم شيء بالنسبة لها ، والباقي لا يهم . . وأيضا تعرضت بطريق غير مباشر للمخابرات ، عندما قالت \_ كأى شاهد لم ير شيئا \_ إن عبد الحكيم عامر لم ينتحر بالسم . . ولكنه قتل « فقد كان رجلاً مؤمنا يخاف الله ، فكيف ينتحر ، وقال لى : إنهم يطلقون ضدى الشائعات ، ويقولون إنني سأنتحر ، ولماذا أنتحر ، إنهم تعودوا أن ينشروا الشائعة ثم ينفذونها ، وأنا لا يمكن أن أنتحر ، ولا يمكن أن أموت كافراً » وكأن عامر كان غريباً ، ولم يكن واحداً من المشاركين في نشر الشائعات الحقيقية وكأنه لم يحاول الانتحار من قبل أكثر من مرة . . أمام زملائه ، ثم أمام أسرته .

وتعرضت السيدة برلنتي بعد ذلك للمخابرات ، فقالت إن الفريق الماحي أرسل لها رئيس المخابرات يطلب أن تقرأ المخابرات العامة مذكراتها ، خوفاً أن يكون فيها إساءة للنظام أو للسادات . . ولكنها رفضت رغم أن السادات تعاهد مع المشير عامر على أن يرعى من يعيش منها أسرة الآخر حال وفاته « ولكن أنور السادات فعل العكس تماماً بعد وفاة المشير ، عكس ما تعهد اثناء وجود المشير على قيد الحياة »(١) \_ رغم أنها من قبل قالت عن الرئيس السادات . أثناء حياته \_ إننا تلقينا منه هدية الزواج وهي عبارة عن قطعة موبيليا ماركة سابا بها راديو وريكوردر وبيك أب ، وكان عطوفاً مع ابني عمر وحين يحضر لزيارتنا قبل موت المشير ، وقد أخبرني المرحوم عبد الحكيم أنه قال للرئيس السادات إن من يعيش منا يأخذ باله من أولاد الآخر ، هناك عهد بيننا والرئيس بوفائه وإيمانه التزم بهذا العهد ،

وكان حسين الشافعي قد قال لى : إن السادات كان أحد رجال عبد الحكيم عامر ، وكان مقرباً جداً منه ، فقد ظل السادات وثيق الصلة بعبد الحكيم عامر ، وبالمؤسسة العسكرية ، حتى نهاية عامر . . . كها أنه كان في نفس الوقت وثيق الصلة بعبد الناصر !!

كان بالمخابرات العامة قسم للأبحاث الكيماوية والسموم والأحبار السرية . وكان هدف هذا القسم إجراء أبحاث وتجارب على الأحبار السرية التي يمكن استخدامها ، وكانت هذه الأحبار تتطور بسرعة شديدة ، وأيضا كان عليه دراسة أنواع السموم التي قد يستخدمها العدو الصهيوني ضد رئيس الدولة وكبار رجالها . .

والثاني هو مواجهة حرب السموم إذا قامت بها إسرائيل ، باستخدام السموم ضدها ، بيد أن هذا الشق الثاني لم يستخدم أبداً .

وكان وجود هذا الشق رداً على ما كانت إسرائيل تعلنه من أنها سوف تقتل بالسم بعض المسئولين ، بل لقد جندت من يضع السم في الشاي لجمال عبد الناصر وضيوفه !

ومثل هذا القسم لم يكن جديداً حتى في مصر ، فإن الطب الشرعى به نفس القسم ، وكان يعمل بهذا القسم عدد من أساتذة الطب والعلماء . . وبعضهم سافر إلى الخارج لحضور مؤتمرات وندوات علمية بالخارج عن السموم ، وقال لى صلاح نصر إن منزل جمال عبد الناصر كان فيه مسئول لتفتيش ما يدخله من طعام يومى للتأكد من أنه لم يدس له شيء من السموم ، بواسطة معمل صغير ، يشرف عليه الدكتور أحمد ثروت كبير أطباء رئاسة الجمهورية والصيدلي صلاح جبر كبير الصيادلة . .

ولم يثبت أن هذا القسم بالمخابرات قد قام بأى عمل ضد أى مصرى أبدأ . .

ويقول صلاح نصر إن فاروق مات يوم قيام الثورة ، فهل كنا محتاجين لجهد حتى ندبر مؤامرة لقتله . . ويتساءل : ما الدور الذي كان يمكن أن يلعبه . . وهل يتصور إنسان في مصر أن فاروق كان يمكن أن يعود لحكم مصر ، حتى نقوم بقتله بالسم ؟!

قال الدكتور عبد المنعم المفتى ابن عم أنور المفتى: « إننى لا أحب جمال عبد الناصر ، ولم أحبه حتى وهو حى ، لأننى أعتقد أنه أضر بالبلد ولم يفدها فى شىء وكراهيتى له لا يمكن أن تكون سبباً فى أن أخالف ضميرى ، وأكذب وأقول إنه أمر بوضع السم للدكتور أنور ، فأنا أعتبر نفسى عالما ، والعلم لا ينفصل عن الصدق ، بل إن العلم يعنى الصدق والضمير ، فالدكتور أنور لم يمت مسموماً كما قيل ذات يوم ، فسم الاكونتين يقتل فى الحال ، وهذا لم يحدث مع الدكتور أنور ، فاليوم الذى توفى فيه كان فى صحبة اثنين

<sup>(</sup>١) جريدة الوفد ٢٥ ايريل ١٩٨٦.

<sup>(</sup> ٢ ) الشرق الأوسط ٢٢ يوليو ١٩٧٩ .

<sup>(1)</sup> جريدة الرأى الأردنية ٢٣ أغسطس ١٩٧٨.

من زملائه الأطباء في سهرة خارج المنزل ، في أحد أيام شهر رمضان ، وعاد إلى البيت متأخراً ، فسألته السيدة زوجته إن كان سيتناول سحوره معهم ، فقال لها إنه تناول عشاءه بالخارج وسيقرأ في سريره ، وبعد مدة دخلت عليه فوجدت لون وجهه أزرق ، ويخرج من فمه رغاوى ، فاتصلت على الفور بالدكتور أحمد عبد العزيز اسماعيل زميله ، وعيادته بجانب عيادته ، ويسكن قريباً منه ، فحضر على الفور وأخذ يقوم بعملية تنفس صناعى ، ثم اتصل بالدكتور حليم دوس الذي حضر وأخذ يشاركه في عملية التنفس الصناعى ، دون فائدة ، وكان التشخيص أن الوفاة نتيجة انفجار بالمخ . . .

« والدكتور أنور كان يعتبر أخالى وتعلمت منه الكثير ، إن العلم لا ينفصل عن الصدق والضمير ، وتعلمنا منه حب الفقراء ، وكنا نتحدث فى كل شيء ، ولم يكن يخفى عنى شيئا ، وكان أنور يجب جمال عبد الناصر ويدافع عنه حينها كنت أهاجمه وأنتقد أعماله ، وكان يقول لى إن عبد الناصر مخلص ويحب بلده ، وعبد الناصر كان يجب أنور كثيراً ويجلس معه بالساعات .

وقال الدكتور عبد المنعم المفتى إن الدكتور على المفتى شقيق أنور له نفس الرأى ، ولا يعتقد أن شقيقه مات مسموماً ، وحتى القضية المرفوعة ضد جمال عبد الناصر شارك فيها زوج كريمة أنور ، وهو لم يتزوجها إلا بعد وفاة والدها بمدة !

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز اسماعيل إننى كنت أول من وصل إلى منزل الدكتور أنور بعد أن اكتشفت السيدة حرمه أنه فى حالة غيبوبة ، وعند وصوله اكتشفت أن التنفس والقلب قد توقفا منذ لحظة قبل وصولى ، ولم يجد تدليك القلب أو عملية التنفس الصناعى فى استعادتها ، وسبب الوفاة كان نتيجة انفجار شريان بالمخ نتج عنه توقف التنفس ، وتلاه توقف القلب ، أما ما قيل بعد ذلك بفترة أن الوفاة كانت غير طبيعية فهو كلام لا أساس له من الصحة ، وهذا ما قلته فى النيابة أثناء التحقيق فى الموضوع » !

القصص التى حاول البعض أن يروجوها متعمدين على دور المخابرات فى قتل بعض الخصوم بالسموم ليست صحيحة ، بل إنها تدخل ضمن الحملة التى يقودها بعض المغرضين ضد أكثر الأجهزة وطنية وخدمة للبلاد(١).

اتضح أن على عبد اللطيف تحمس لمعرفة أمر هذه العلاقة حتى أنه صحب واحدا من

البقالين اصدقائه وذهب لمعاينة الفيللا وتقصى الأمر بنفسه . . وراقب برلنتى وعامر . . وعاد مؤكداً المعلومات . . . وتقول مذكرة الدكتور على الرجال دفاعاً عن صلاح نصر ، بعد أن تتهم على عبد اللطيف بالإدمان . والنفعية والتسلق : إنه سار فى قافلة الاشاعات الرامية إلى إساءة سمعة المشير ، وفى نفس الخط ، وهو الحديث عن زواجه من السيدة برلنتي عبد الحميد .

وأنه أقام من نفسه لجنة لتقصى الحقائق ، فذهب إلى منزل المشير حيث تقيم زوجته السيدة برلنتي عبد الحميد ، وعاد ليكتب تقريراً عن المعلومات الهامة والخطيرة عن زواج المشير ، وعن حمل السيدة برلنتي منه ، وكأنه قد جاء بأسرار إسرائيل الحربية .

وتنتهى المذكرة إلى أن الواقعة يجب أن تؤخذ في حدود عمل من أعمال السيادة يتصل بحماية أمن المشير في سمعته الأدبية ولذلك فلا جريمة .

كان على عبد اللطيف قد ألقى القبض عليه ، بسبب ما ردده عن علاقة عامر وبرلنتى ، ودخلت قصته ضمن قضية انحرافات المخابرات . . . ولكنه لم يكن الوحيد الذى ألقى القبض عليه بسبب هذه العلاقة . . فكان هناك شخص آخر قال إنه صديق المشير . .

<sup>(</sup>١) رددت السيدة إعتماد خورشيد في كتابها بعض هذه الأكاذيب التي سبق أن رددها مصطفى أمين

وبعد عشر سنوات من انتحار المشير عامر . . جاءت السيدة برلنتي لتستولى على الفيللا بالقوة وتقول إنها هي المالكة ، وليست السيدة هدايت مصطفى على فايق .

فتحت الفيللا ـ في غيبة أصحابها ـ وبالاتفاق على الأرجح ـ مع الخفير ، ووضعت فيها صورة لها . . وصورة للمشير عامر . . ثم ذهبت إلى الشرطة تقول : إنها كانت مسافرة لسنوات ، وعندما عادت أخبرها الخفير إن أشخاصاً احتلوا الفيللا التي تملكها وطلبت أن تعاين الشرطة المكان ، وجاءت الشرطة وأثبتت وجود الصورة . . ولكى تدلل على ملكيتها قدمت ايصالين بسداد الضريبة العقارية عن عامى ٧١ ، ٧٧ . . وتاريخ التسديد هو يوم تلا يوليو ، أى أنها سددت باسم المالكة الأصلية أنطوانيت تكسيان قبل البلاغ بيومين اثنين فقط !

وطلبت إلى النيابة أن تمكنها من الفيللا ، ولكن النيابة مكنت صاحبة الفيللا الأصلية وأيد قرارها رئيس نيابة غرب الأسكندرية . .

تظلمت السيدة برلنتي للمحامى العام بالأسكندرية فأصدر قراراً بالعدول عن القرار السابق ، وعكين السيدة برلنتي من الفيللا . .

وتحول الأمر إلى قضية أمام محكمة .

0 0 0

يروى الأستاذ جابر عبد المجيد المحامى عن السيدة هدايت مصطفى صاحبة الفيللا الأصلية القصة وهو يقرأ من أوراق المحكمة قائلاً: إن قصة الفيللا كها تسجلها أوراق المحكمة بدأت يوم أن طلب المشير عبد الحكيم عامر عام ١٩٦٥ ـ من زوج المالكة السابقة أن يمضى بعض أوقات راحته فيها ـ ولم يكن الرجل يملك حق الاعتراض ـ فوضعت الفيللا تحت تصرفه ـ فأخذ يتردد عليها بصحبة السيدة برلنتي إلى أن توفى المشير إلى رحمة الله ـ

واستردت المالكة ملكها ـ وتسلمت الفيللا ـ وقامت بدفع أجر الخفير المتأخر وقدره ثلاثمائة جنيه ـ ووقع الخفير بما يفيد ذلك ـ وأقرت المالكة باستلامها إياها بحالة جيدة وتحرر عن ذلك المذكرة رقم ٨ أحوال العامرية في ١٦ / ٣ / ١٩٦٩ ـ

وفى سبتمبر من ذات العام قامت ببيعها إلى السيدة هدايت واستمرت حيازتها من ذلك التاريخ حتى كان صباح يوم ٣٠ يوليو ١٩٧٧ اقتحمت السيدة برلنتي وبعض أتباعها الفيللا وقامت بكسر الأقفال وتحطيم الكالونات وسرقت محتوياتها ثم قامت بتحرير محضر

فیللا کنمی در پوط

عندما كان عامر يذهب إلى الأسكندرية ، مع عائلته ، وأيضا مع جمال عبد الناصر . . كانت السيدة برلنتي تنتقل أيضا إلى كنجى مربوط . . وكان يتردد عليها في الفيللا التي استأجرها عبد المنعم أبو زيد . . والوحيد الذي يعرف مكان المشير هو عبد المنعم أبو زيد ، الذي كان يظل بالمكتب لاحتمال أن يتصل أحد بعامر !

the fell things and the least the second and a second to the

وكان عامر يذهب أحياناً مع السيدة برلنتي إلى كنجى مريوط وكان صديق الرحلة ، ورفيقها ، هو محمد كامل حسن المحامى . . وزوجته السيدة سهير فخرى . . فقد كانا من أقرب الناس إلى عامر وبرلنتي . .

وفيها بعد سوف تتحول هذه الفيللا إلى قضية ، عندما تحاول السيدة برلنتي ادعاء ملكيتها ، بل وتذهب في صحبة عدد من الأشخاص للاستيلاء عليها . .

قالت السيدة برلنتي إنها مالكة الفيللا ، ومع اختلاف الظروف ، فإن قصة فيللا الأسكندرية تتشابه إلى حد كبير مع الفيللا التي كان يقيم فيها الدكتور محمد البهي . .

صحيح أن السيدة برلنتي تقول إنها أمضت سنوات قاسية بعد وفاة المشير لم تجد خلالها ثمن كوب اللبن لطفلها . إلا أنها هنا أمام محكمة الأسكندرية تقول إنها كانت تملك فيللا بالأسكندرية ، اشترت الأرض عام ١٩٥٩ ، وقامت ببنائها . . ، ولم تتعرض في سرد احتياجها للمال إلى الفيللا التي كان يستأجرها منها الدكتور محمد البهي . .

كانت السيدة انطوانيت مالكة فيللا كنجى مريوط قد استردت الفيللا بعد انتحار المشير عبد الحكيم عامر . . وحررت محضراً بذلك في قسم الشرطة ثم باعتها إلى مالكة جديدة هي السيدة هدايت مصطفى على فايق .

وقامت المالكة الجديدة بتسجيل عقد الشراء وبتعيين حارس على الفيللا . . وتقدمت بطلبات لتوصيل الكهرباء . . والمياه . . وكانت تدفع بانتظام قيمة استهلاكها . . وحصلت على إقرار من الخفير بمسئوليته عن الحراسة . .

أكد شهود برلنتى الذين سئلوا فى المحضر الإدارى المشار إليه تردد السيدة هدايت واسرتها على الفيللا منذ عام ١٩٧٤ وهم ذاتهم الذين قرروا أن السيدة برلنتى لم تتردد على الفيللا منذ ذلك التاريخ .

الواقعة أنها قطعت صلتها بالعين بعد وفاة زوجها عبد الحكيم عامر - وأكد ذلك المهندس الزراعي المسئول من الأمن بهيئة تعمير الصحاري والمقيم بجوار العين والذي قرر ان الذي كان يتردد على الفيللا هو زوج السيدة هدايت واسرته - منذ اقامته في هذا المكان من أربع سنوات وأنه لم يشاهد - السيدة برلنتي - تتردد عليها - وأن الشرطة عندما انتقلت إلى الفيللا كانت مفتوحة - ثم عرضت السيدة هدايت للفيللا فقررت أن المالكة الأصلية التي اشترت منها أقامت منشآت على الفيللا منذ عام ١٩٦١ بموجب تصريح من بلدية العامرية في ١٥ / ٣ / ٢١ م وإنه لما كانت الفيللا تحيط بها حديقة وأشجار وآبار للمياه ومولد كهربائي وهي مميزات لم تكن متوافرة في مكان آخر بالمنطقة - فقد أغرت المشير عامر لقضاء بعض الوقت بها فطلبها من زوج المالكة - ولم يكن للأخيرأن يعترض - حيث تردد عليه بعض الوقت بها فطلبها من زوج المالكة - ولم يكن للأخيرأن يعترض - حيث تردد عليه المشير وزوجته المدعى عليها فترة من الوقت - حتى عرفت بالمنطقة باسم فيللا المشير إلا أن ذلك لم يدم سوى عامين فقد توفي المشير واختفى تابعوه وزوجته السيدة برلنتي وانتهت حيازته لها .

قامت المالكة باستردادها وحررت المذكرة رقم ٨ أحوال العامرية بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٩٦٩ - بإنهاء عمل الخفير الذي كان معينا من قبلها وباستلامها اياها كاملة وأقرت في ذات المذكرة بمديونيتها للخفير بمبلغ ٣٠٠ جنيه - ثم انتقلت الملكية إلى السيدة هدايت من مالكها في ذات السنة ١٩٦٩ واستمرت حيازتها لها هادئة وظاهرة ومستمرة الى أن عادت السيدة برلنتي للظهور مرة أخرى مدعية ملكيتها وحيازتها لها - وقامت باقتحامها في غيبة صاحبتها بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٧٧ / ٢٠ .

ونظرت المحكمة القضية ، وحكمت بعدم أحقية السيدة برلنتي في الفيللا بل إنها أصدرت حكما بتغريم السيدة برلنتي عشرة آلاف جنيه ، نظير الاتلافات التي أحدثتها بالفيللا وبحديقتها . وقالت في حكمها إن السيدة برلنتي كانت قد ابلغت في صباح يوم 7 / 7 / 7 أنها الحائزة والمالكة لعين النزاع منذ عام 7 / 7 / 7 انها الحائزة والمالكة لعين النزاع منذ عام 7 / 7 / 7 المفرها إلى خارج البلاد – وتركها في حراسة الخفير عبد الحليم صالح عمد – ثم ترددت عليها مرة أخرى بتاريخ 7 / 7 / 7 / 7 الا أنه بتاريخ 7 / 7 / 7 / 7 المعين أبلغها الحفير المذكور أن شخصا تردد على العين بعد أن أبلغه أنه ناثب عنها – وطلبت إثبات ذلك ، فانتقل إلى العين أحد رجال الشرطة حيث قام لإثبات محتوياتها ومن بينها صورة المشير عبد الحكيم عامر وزوجته المدعى عليها حيث قام لإثبات محتوياتها ومن بينها صورة المشير عبد الحكيم عامر وزوجته المدعى عليها

برقم ١٠٦٨ لسنة ١٩٧٧ العامرية ، قالت فيه إنها صاحبة الفيللا بعد أن اشترت ذمم البعض ومنهم الخفير عبد الحليم صالح محمد الذي ادعي أنه لا يعرف صاحبة الفيللا ولا زوجها إلا منذ عامين ـ رغم أنه مقيد كحارس خاص بمعرفة زوج السيدة هدايت .

محمد مصطفى عجمى برقم ١٩٨ بقسم العامرية عند صدور القانون رقم ٦٨ لسنة ٧

وبدأت النيابة التحقيق ، أصدر وكيل النيابة الجزئية قرارا بتمكين صاحبة الفيللا من استردادها ونفذ هذا القرار وتأيد أيضا من رئيس نيابة غرب الأسكندرية \_ وتظلمت السيدة برلنتي ولكن رفض تظلمها \_ فعادت بالتظلم الى المحامى العام بالأسكندرية الذى أصدر قرارا بالعدول عن القرار السابق وبتمكينها من الفيللا \_

لقد تعاقدت السيدة هدايت مالكة الفيللا مع المياه والكهرباء منذ عام ١٩٦٩ واستمرت في سداد فواتير قيمة استهلاك كل منها ـ وقامت بإصلاحات وهناك شهود بل إن شهود السيدة برلنتي أنفسهم قرروا تردد المدعية وأسرتها على العين وادخالهم الأثاث إليها واقامة الحفلات بها ـ وخاصة أن شهود السيدة برلنتي ذاتهم قرروا أيضا أنها لم تحضر إلى الفيللا منذ عام ١٩٧٤ .

قدمت المالكة للمحكمة عددا من الوثائق من بينها صور عقود الشراء المسجلة من المالكة الأصلية ، وعقد حراسة مع الخفير وعقد توليد المياه ، وصور من قسم العامرية بترك الخفير لعمله ، وفواتير ادخال التيار الكهربائي واستهلاكه وأثناء نظر القضية تدخل أحمد فؤاد عبد اللطيف علوى قائلاً : إنه استأجر الفيللا من السيدة برلنتي . . بعقد يوم أول اكتوبر ١٩٧٧ . .

قالت السيدة هدايت انها تضع اليد على الفيللا منذ عام ١٩٦٩ تاريخ شرائها لها وانها قامت بتسجيل هذا البيع وتعاقدت مع الجهات الرسمية منذ ذلك التاريخ لتوصيل المياه الى العين بموجب العقد المبرم مع مرفق المياه في ١٧ / ٩/ ١٩٦٩ ولتوصيل التيار الكهربائي بموجب المقايسة رقم ١/٥٣٧ مع مؤسسة الكهرباء ـ والتي تم تنفيذها في شهر اكتوبر سنة ١٩٦٩ حيث ادخل التيار الكهربائي للعين لأول مرة إذ كانت تضاء بمولد كهربائي وانها استمرت في سداد الفواتير المستحقة لهاتين الجهتين بصفة منتظمة حتى الآن \_ كهربائي وانها الستمرت عام ١٩٧٠ بمعرفة احد المقاولين وانشات بئرا بالجهة الشمالية الشرقية وغرست بها ٤٠ شجرة نخيل وادخلت ايضا اثاثا بالإضافة إلى ما كان بها وقت الشراء .

وبعد عدة ساعات على ذلك أبلغ زوج المدعية « السيدة هدايت » أن العين محل النزاع مملوكة لزوجته بموجب عقدين مسجلين بالشراء من انطوانيت أنطون وتضع اليد عليها منذ عام ١٩٦٩ حتى تاريخ الإبلاغ وأن أحد الخفراء أبلغه فى تاريخ الإبلاغ أنه حدث تعد على حيازتها للعين بمعرفة المدعى عليها ـ السيدة برلنتى ـ حيث قامت باقتحامها والاستيلاء عليها صباح ذلك اليوم ـ واذ قامت النيابة العامة بتحقيق الواقعة وذلك لإصرار المدعى عليها على حيازتها وملكيتها لعين النزاع فقررت أنها تمتلك إياها بصفتها الشخصية منذ عام ١٩٥٩ وقبل زواجها من المشير عبد الحكيم عامر . بالشراء من أبو حواه حيث كانت أرضا فضاء بها أساس لبناء فاستكملتها حتى أصبحت بالحالة التي هي عليها وبدأت تتردد عليها منذ عام ١٩٦٧ ـ وقامت بتعيين الخفير عبد الحليم صالح محمد حارسا عليها وظلت في حيازتها تتردد عليها وزوجها المشير عبد الحكيم عامر قبل وفاته ـ حتى عام ١٩٧٤ حيث في حيازتها تردد عليها وزوجها المشير عبد الخفير سالف الذكر . الذي أبلغها يوم الحادث أن شخصا تردد على العين في غيبتها برغم انه وكيل عنها ـ

وبسؤال الخفير عبد الحليم صالح محمد قرر أن المدعية وزوجها يترددان على الفيللا منذ سنتين فقط بعد أن أوهماه أنها وكلاء عن المدعى عليها ـ السيدة برلنتى ـ وقاموا بسداد أجرة الحراسة إليه ـ فأبلغ المدعى عليها يوم الإبلاغ وأضاف إن المدعى عليها هى كانت تتردد على العين وزوجها المشير عبد الحكيم عامر منذ عام ١٩٦٢ وحتى عام ١٩٧٤ حيث انقطعت عن التردد عليها ثم حضرت مرة فى الشهر السابق عن الحادث ولم تدخل إلى العين .

كها قرر الشاهد علام عبد الغنى سعيد الجار القبلى للعين أنه يعلم أن الفيللا خاصة بالمشير عبد الحكيم عامر ولما توفى إلى رحمة الله ترددت عليها ـ السيدة برلنتى ـ حتى عام ١٩٧٤ ـ ثم تردد عليها وزوجها ولا يعرف صفتها فى هذا الشأن إلا أنه عاد وقرر أن زوج المدعية إنما كان يتردد على العين بصفته وكيلا عن المدعى عليها حتى عام ١٩٧٤ ثم سافرت إلى الخارج وعلم الخفير عبد الحليم صالح أن هناك أناسا يترددون عليها بصفتهم وكلاء عن السيدة نفيسة عبد الحميد ـ المدعى عليها وأنه يعلم أن الأثاث الموجود بالعين ملك للمشير عبد الحكيم عامر وعاد مرة أخرى فى تحقيق النيابة وقرر بأنه لا يعرف ما إذا كان زوج المدعية قد اشترى العين أم لا ـ وأن المدعى عليها هى التى كانت تحوز العين حتى تاريخ الحادث ـ

وبسؤال محمد حامد المهندس الزراعي جهيئة تعمير الصحاري قرر أنه يقيم باستراحة هيئة تعمير الصحاري المواجهة للفيللا منذ أربع سنوات وأنه كان يشاهد السيدة هدايت وأسرتها يترددون على العين كل أسبوع أو كل شهر أو كل مرة وأنه لم يسبق أن شاهد السيدة برلنتي تتردد عليها وإن كان يسمع أن هذه الفيللا مملوكة للمشير عبد الحكيم عامر.

وبسؤال شيرين عبد العزيز على قررت أن الفيللا موضوع النزاع كانت ملكا لوالدتها الطوانيت تاكسيان ـ وقد حدث أن طلب المشير عبد الحكيم عامر من والدتها الإقامة بها فترة من الوقت ـ فسمحت له إلا أن اقامته طالت ورفض إعادتها عندما طلب والدها منه ذلك الى أن توفى المشير إلى رحمة الله فتم استلامها بمعرفة الشرطة ـ ثم قاموا ببيعها إلى السيدة هدايت ـ وقدم وكيلها في تحقيق النيابة عقد تصحيح وإشهار إرث وبيع كسند لملكيته وأدتها للعين .

وحيث أنه على هدى ما تقدم من مبادىء قانونية وما قدم فى الدعوى من مستندات وما أجرته الشرطة والنيابة من تحقيقات فإنه يبين من ظاهر الأوراق أن المدعى عليها لا السيدة برلنتى وإن ذهبت فى دفاعها إلى أنها كانت حائزة للعين حيازة مستمرة بعد إنشائها بعوفتها منذ عام ١٩٦٧ م حتى ١٩٧٤ وانها تركتها بعد ذلك التاريخ فى حراسة الخفير عبد الحليم صالح محمد الذى قرر أن المدعية وزوجها لم يترددا على العين إلا منذ سنتين سابقتين عن الإبلاغ أى منذ عام ١٩٧٥ وتحت ستار أنها وكلاء ونائبان عن المدعى عليها وشايعه فى ذلك شاهدان آخران فان ظاهر الحال لا ينبىء عن جدية هذا الدفاع بل إن المستشف من ظاهر الأوراق والبادى للوهلة الأولى منها - أن المدعية إنما كانت هى الحائزة حيازة للعين توافرت لها شروطها .

وترجع إلى سنوات سابقة على تاريخ الحادث ـ لذلك إنه بينها ينفى الخفير عبد الحليم محمد شاهين المدعى عليها الأول ـ سبق معرفته بالمدعية أو زوجها ألا منذ عام ١٩٧٥ فإن المستفاد من ظاهر المذكرة الرسمية المحررة بمعرفة كاتب الرخص بقسم العامرية بتاريخ الا / ٩ / ١٩٧٧ بناء على استيفاء المحامى العام بالأسكندرية أنه تبين من الاطلاع على سجل قيد حراس العقارات الخصومة أن هذا الخفير قد صرفت له رخصة حارس خاص برقم ١٩٨٨ بتاريخ ٢ / ١٩٧١ بوصفه حارسا خاصا لدى زوج السيدة هدايت محمد ميمى مصطفى عجمى عن العين محل النزاع ـ وهو ما يكشف بحسب الظاهر منه أنها كانت هي الحائزة للعين خلال ذلك التاريخ ـ دون المدعى عليها ـ السيدة برلنتي ـ وأن الخفير سالف الذكر فإنه يعمل في خدمتها حارسا للعين كذلك ما يستفاد من ظاهر الأوراق الرسمية الصادرة من مرفق المياه ومؤسسة الكهرباء من تعاقد المدعية باسمهها مع هاتين الجهتين لتوصيل المياه والتيار الكهربائي إلى العين خلال عام ١٩٦٩ وسدادها كي تواريخ التكاليف التي طولبت بها وقتئذ واستمرارها في سداد المستحق لهاتين الجهتين في تواريخ تتخلل السنوات من ١٩٦٩ حتى ١٩٧٧ ، ومثل ذلك أيضا ما جاء بظاهر الفاتورة الصادرة من شركة الدلتا الصناعية (إيديال) وهي من شركات القطاع العام والمرفقة بملف الشكوى سالفة الذكر والصادرة باسم زوج المدعية بتاريخ ٢٥ / ٨ /١٩٩١ عن توريد ثلاثة أسرة سالفة الذكر والصادرة باسم زوج المدعية بتاريخ ٢٥ / ٨ /١٩٦٩ عن توريد ثلاثة أسرة سالفة الذكر والصادرة باسم زوج المدعية بتاريخ ٢٥ / ٨ /١٩٦٩ عن توريد ثلاثة أسرة

## الكاتب البوليسي ... الثرثار !

واحدة من الأوراق الغريبة ، في حكاية عامر وبرلنتي ، قصة محمد كـامل حسن المحامى ، الذي رأينا أن برلنتي قدمته للمشير ، وأصبح صديقا له . . وما لبث أن اختلف معه . . وظل يثرثر بهذه العلاقة ويتحدث عنها . . . وكان لابد من موقف منه !

وتحركت المخابرات لتتخذ هذا الموقف ، وكان واحداً من الاتهامات في قضية انحراف المخابرات .

والملاحظ أن قضية انحراف المخابرات تقوم في معظمها على إجراءات اتخذت لمصلحة عبد الحكيم عامر .

وقد شهد محمد كامل حسن بأن المخابرات ، وصلاح نصر بالذات قد عامله معاملة حسنة .

ولكن القضية كانت أبعد من هذه المعاملة . . . وقال صلاح نصر إن ما اتبع مع محمد كامل حسن كان حماية لنائب رئيس الجمهورية ، وحفاظا على سمعته . . .

ولقد اتبع مع كاتب القصص البوليسية الشهير ، نفس الأسلوب الذي كان يكتبه لأبطال قصصه من الإثارة والتشويق . .

0 0 0

فى أواخر الخمسينيات ذهبت إلى مكتب الأستاذ محمد كامل حسن المحامى بأول شارع الجيش لأجرى حواراً صحفياً مع أشهر كاتب مسلسلات إذاعية بوليسية في مصر . .

لم يكن التليفزيون قد ظهر بعد ، وكان ما يشد الناس ، وتلتف حول ه الأسر ، ويحرص الجميع على متابعته هو المسلسلات الروائية التى تذاع فى الساعة الخامسة عن طريق الراديو . وكان أشهر مؤلفى هذه الروايات البوليسية هو محمد كامل حسن المحامى الرجل الذى اقتحم كل بيت ، وتابعت إنتاجه كل أسرة بطريقة يندر أن تحدث . . .

بعين النزاع ، وكذلك ما جاء بظاهر مذكرة الأحوال ـ رقم ٨ بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٩٩١ بقسم العامرية التى يستظهر منها أن العين كانت فى ذلك التاريخ فى حيازة للمدعية ـ إذ ورد بها طلبها إثبات إنهاء خدمة الخفير صالح محمد خليل كحارس على عين النزاع ـ واستلامها إياها كاملة المحتويات وبمديونيتها للخفير المذكور بمبلغ ٣٠٠ جنيه أجرة الحراسة وصادقها الخفير على ذلك فإذا أضيف إلى ذلك ما تستظهره المحكمة من جدية أقوال المهندس محمد حامد بهيئة تعمير الصحارى والمقيم على مقربة من العين منذ أربع سنوات خلت أنه كان يشاهد خلالها زوج المدعية وأسرته تتردد على العين ـ ولم يشاهد المدعى عليها تفعل ذلك ـ الأمر الذى ينبىء بحسب الظاهر منه أن المدعى هى الحائزة للعين منذ سنوات سابقة على تاريخ الحادث حيازة توافرت لها شروطها القانونية ـ وأقيمت الدعوى فى الميعاد القانوني تاريخ الحادث عيازة توافرت لها أشاعته المدعى عليها من مظاهر لحيازتها لعين النزاع فقد ولا يفوت المحكمة أن استظهرت عدم جدية هذه الأقوال وسبق صرف رخصة له باعتباره صارسا خاصا لدى زوج المدعية منذ عام ١٩٧١ .

أما ما جاء بمحضر الشرطة من أنه بمعاينة محتويات الفيللا في تاريخ الإبلاغ من وجود إحدى الصور تمثل المدعى عليها وزوجها المرحوم المشير عبد الحكيم عامر ـ فإن البادى من ظاهر الأوراق والشكوى السالفة الذكر أن العين محل النزاع كانت تحت سيطرة المدعى عليها لمدة ساعات قبل توجهها للإبلاغ وطلب حضور الشرطة للمعاينة في غيبة المدعية .

كذلك فإن السيدة برلنتي وإن زعمت أنها قامت بسداد الضريبة العقارية عن عامي العمال ١٩٧١ ، ١٩٧٧ وقدمت ايصالين بذلك ـ فإن البادى من الاطلاع على هذه الايصالين أنه قد تم سدادها في يو ٢٨/٧/٧/٢٨ أي قبل تقدمها بالإبلاغ بيومين فقط كها ورد بهها .

من ناحية أخرى إن العقار ممول باسم انطوانيت تاكسيان وهي ذاتها البائعة للمدعية وأن القيمة سددت « مناولة » المدعى عليها \_ ومن ثم يكون دفاع المدعى عليها لا يتم بالجد بحسب الظاهر من الأوراق . وأن الظاهر منها يرجع حيازة المدعى عليها لعين النزاع على النحو السابق بيانه .

0 0 0

خسرت السيدة برلنتي القضية . . وفشلت محاولتها لـلاستيلاء عليهـا . . وقالت المحكمة إنها وضعت صورتها وصورة المشـير للتدليـل على الملكيـة . . . فقط صورة من استثمار علاقتها بالمشير في كل المجالات .

وقفت إلى جانبه \_ عندما ألقى القبض عليه \_ وقفة شجاعة وكانت دائمة التردد عليه فى السجن ، وكتبت له عشرات الخطابات التى يحتفظ بها . . ومن هنا تبدأ قصته التى قادته إلى السجن . . .

المستشار عبد السلام حامد كان أحد المحققين في قضية انحراف جهاز المخابرات ، وقد سأل أحد المتهمين العاملين في الجهاز في ذلك الوقت :

س : ما الفترة التي حُجزها محمد كامل حسن المحامي في إدارة المخابرات ؟

ج : ما اعرفش على وجه التحديد ، وأنا فقط قعدت معاه فى مبنى الاستجواب إلى اليوم التالى للقبض عليه ، ثم انصرفت لعملى ولم أشاهده بعد ذلك ، ولكن أذكر أنى بعدها بحوالى 10 أو ٢٠ يوماتصادف وجودى فى مبنى هيئة الأمن القومى ، وكنِت عاوز أقابل محرم اللى هو جمال عباس فقالوا لى إنه فى مبنى الاستجواب عند محمد كامل حسن فعرفت أن الأخير مازال محجوزا ، ومش فاكر مين اللى قال الواقعة دى ويمكن يكون محمود كامل شوقى .

س : وما السبب في ضبط محمد كامل حسن واحتجازه فيها فهمت ؟

ج : على حد قول المذكور في أول يوم لما كنت قاعد معاه أنه يعلم بالعلاقة بين المشير وبرلنتي عبد الحميد . .

0 0 0

مرة أخرى تتردد حكاية عامر وبرلنتى أثناء نظر قضية انحراف المخابرات ، والمتحدث هنا صلاح نصر في مذكرة قدمها بخط يده إلى المحكمة يدافع فيها عن نفسه في واقعة اعتقال محمد كامل حسن المحامى قائلاً:

« إن ما اتخذه هو لحماية سمعة المشير الأدبية ، والمشير هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ، وناثب القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام لهذه القوات ، وهو رئيس الجمهورية عند وجود الرئيس في الخارج ، وسلامة الدولة ، في سلامة القائمين عليها بمعنى أن جهاز المخابرات مسئول عن حماية السيد الرئيس والسيد ناثب الرئيس » .

مذكرة الدفاع عن صلاح نصر التي قدمها الدكتور على الرجال جاء فيها: « إن محمد كامل حسن على الرغم من صداقته المزعومة للمشير ، والتي تحدث عنها طويلًا ، دار يلوك

حديث الإفك في حقه ، وينشر من الأخبار ما يسىء إلى المشير ، ومنها زواجه من السيدة برلنتي عبد الحميد ، هذا الخبر دار يلوكه الأستاذ محمد كامل حسن الذي أدخله الرجل منزله وائتمنه على أسراره ، فإذا به يملأ الدنيا متاجرة ومباهاة وفي حالات السكر التي يدمن عليها كها قال الأطباء بأنه يعلم من أسرار المشير ما يعلم .

و فكان لابد من وضع حد لهذا الإفك ، وكان لابد من إجراءات حاسمة كفيلة بوقف هذا التيار ، فاستدعى الأستاذ محمد كامل حسن إلى المخابرات ، وبقى فيها معالجاً حتى يقلع عن إدمان المخدرات ولمصلحته ، حتى يكف عن هذا الهذر الذي يرويه وهو مخمور وهذا هو القدر الذي رأته المخابرات كافيا ، ولم تزد عليه ، وقد اعترف المتهم بأن السيد صلاح نصر كان يحسن معاملته ، ويقدره وأنه لم يسىء إليه »

وتواصل مذكرة الدفاع سرد وجهة النظر الأخرى حول قضية محمد كامل حسن فتقول :

« وحسبنا أن نقول إنه أنصف الحق وارتضى ووافق السيد / صلاح نصر وهو يسرد بداية علاقته به طالبا منه أن يكون عونه فى إصلاح مرفق السينها وإبعاد الدخلاء عنه ثم وهو يستجيب لهذا الطلب ويتقصى حقيقة الأمر فيه . وفى هذا يقول الشاهد أمام المحكمة : لا دخل لصلاح نصر فأنا لم أعذب

« ثم هو بعد ذلك لم يقم لا بحبسه ولا باعتقاله ولا بتهديده أو تعذيبه بل كان موضع الرعاية في المخابرات وكان موضع المعاملة الطيبة .

ولذلك فقد جاءت أقواله شهادة نفى لا شهادة إدانة وكان بحسب الدفاع أن يقف عند هذا الحد لكى يطلب إسقاط هذا الادعاء من قائمة الادعاءات يسانده فى ذلك أن الإجراءات التى تحت مع الأستاذ محمد كامل حسن ـ هى على ما قدمنا اجراءات مسلسلة من حيث مقتضيات الأمن القومى فى المفهوم الذى حددناه .

ولكن سيرا على نفس السنن من سد جميع الذرائع نقول إنه من الحقائق الثابتة فى الأوراق أن الأستاذ محمد كامل حسن مدمن للخمر ولا يفيق وأثناء إدمان لا يكون لـ حديث إلا عن المشير وزواجه من السيدة برلنتي عبد الحميد ، وإنجابه منها .

وفي هذا يقول الدكتور منسى لـوزة في صفحة ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ - تحقيقـات مكتب التحقيق والادعاء :

و أن الأستاذ محمد كامل حسن مدمن خمر ، وأنه حصل له اضطراب في شخصيته

ناتج عن إدمانه الخمور وأن تصرفاته هي تصرفات المدمن على الخمر ، وأنه هو نفسه أي الاستاذ محمد كامل حسن أقر له أي للدكتور منسى لوزة أنه مدمن للخمر وأنه بعد إيداعه في مستشفى بهمن بتدخل جهات أخرى لا علاقة لها بالمخابرات وإن ادعت أنها مخابرات ، أقلع عن تعاطى الخمر ثم بعد الخروج من المستشفى عاد إلى الإدمان على أكبر صوره .

وكذلك شهد بهذه الحقيقة \_حقيقة الإدمان على الخمر من جانب الأستاذ محمد كامل حسن كل من : الدكتور عكاشة في صفحة ٤٦ من تحقيقات مكتب التحقيق والادعاء . والدكتور محمود جمال الدين عباس في صفحة ٤٧ و ٤٨ من شخصيات مكتب الادعاء والتحقيق .

« وهكذا ينهار الادعاء الخاص بحبس الأستاذ محمد كامل حسن وتعذيبه وتهديده ، فلا هو خُبس ، ولا هو هُدد . .

« وأن ما تم بالنسبة له إجراء كانت له مبرراته ومقتضياته وهو إجراء أمنى يعتبر من السلطات التقديرية للجهاز ومن أعمال السيادة التي لا يجوز الحساب عنها أو بحث مشروعيتها أو ملاءمتها . . .

« ولا عقاب على سلطة تمارس فى حدود القانون وليس هناك إساءة للسلطة ، فلم يحقق السيد / صلاح نصر مصلحة خاصة له وليس بينه وبين الأستاذ محمد كامل حسن ما يدعوه إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء .

بل كان الإجراء للمصلحة العامة وفي حدود القانون وشهد بذلك محمد كامل حسن نفسه وهو يقرر أنه لا دخل للسيد / صلاح نصر في أمره بل كان هو راعيه وحاميه .

كانت إذن حكاية عامر وبرلنتي واحدة من القصص التي ترددت أثناء المحاكمات في قضية انحراف المخابرات ، وكانت هذه الحكاية وراء ما أصاب محمد كامل حسن المحامى ، الذي هاجر من مصر إلى بيروت . . ثم استقر في الكويت !

تضية اعتباد .. والمثير

في مذكراتها تعرضت السيدة اعتماد خورشيد لوقائع كثيرة لم تروها في التحقيق معها ، مما يلقى ظلالاً من الشك حول كثير مما قالته ، صحيح أنها تعرفت على صلاح نصر عن طريق إحدى الصحفيات ، بحجة أنه رجل أعمال . . . ولم تقل إنه أرهبها بالقتلى والضحايا ، والغلاية التي يعذب فيها حتى الموت ، كما أنها لم تتعرض في التحقيق لهذه الوقائع التي كانت تكفى في حد ذاتها إلى الإدانة الكاملة . في وقت كان هدف التحقيق هو إدانة صلاح نصر !

فالانحرافات كما تحددت كانت انحرافات نسائية محدودة فقط ، لعدد محدود جداً لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من أعضاء الجهاز ، ولو كان هناك عشرات القتل ، وغير ذلك مما روته السيدة اعتماد في مذكراتها لكان الأمر موضع تحقيقات كثيرة وخاصة أنه كان يدور البحث عن اتهامات توجه إلى صلاح نصر وزملائه . بيد أن ما ذكرته عن فيللا التعذيب وغلاية الموت التي عذب فيها الاخوان المسلمين والشيوعيين ، لم يقله أحد من الذين عذبوا ، فالتعذيب كان يتم في السجون وليس في فيللات . .

وقد نفى عباس رضوان أنه وقع على عقد لزواج السيدة اعتماد من صلاح نصر . . ذلك العقد الذي لم تتحدث عنه أبداً في التحقيقات التي أجريت معها . . وانما ظهر لأول مرة أثناء نظر قضية تعذيب مصطفى أمين ، ونفى حلمى السعيد الذى قام بالتحقيق معها ، أنها ابرزت عقد الزواج ، ولذلك نفاه محمد نسيم وكيل المخابرات العامة الذى حضر التحقيق ، وفيها بعد ستقول إن ما عندها هو صورة ضوئية من العقد ، وإن العقد الأصلى في القضية ، وقد نفى على نور الدين أن يكون قد تسلم العقد أو يكون في القضية ، هكذا يثبت أن قضية الزواج العرفي الذى لم يكن لدواع كاذبة . . وقد روت السيدة اعتماد أنها التقت بالرئيس جمال عبد الناصر الذى كان مندهشاً لحديثها عن الانحراف في المخابرات الذي استمر ست ساعات ، شعرت خلالها أن الرئيس يريد أن يعرف . . « وتذكرت كيف قال لى صلاح نصر إن عبد الناصر كان حاكها لا يحكم ولا يعلم ما يدور » .

« وقالت له : يا سيادة الريس دول كانوا يتآمروا عليك ولا يمكن يكونوا بيحبوك ، كانت علاقتهم كلها نسوان ، وقعدات شرب ، وشم حشيش وقعدات قمار واستغلال نفوذ .

« ورويت له اسرار علاقات المشير بالعديد من الفنانات ابتداء من المطربة العربية « و » إلى الممثلة « ب » والراقصة « ث. س » ودورهم فى تجارة البضائع المستوردة التى كان الضباط يحضرونها معهم من اليمن ، وتصاريح السيارات النصر التى كانوا يحصلون عليها باسهاء أسر الشهداء وأذونات الخشب والحديد والأسمنت بأسهاء وهمية » .

وسألنى الرئيس : المشير كان يعرف بعمليات التجارة ؟

« وقلت : لم يذكر أمامى اسم المشير وإنما كان فيه ضباط مكتبه بيشتغلوا فى الحاجات دى منهم «ع. ش» مدير مكتبه وزوج المطربة «م. ص» وكان المشرف على تنفيذ هذه العمليات ، ومعاه تاجر فى المنيل بيخزنوا عنده البضائع المستوردة واسمه «م. ص» وكان فيه واحدة موظفة فى شركة باتا بتشتغل وسيط فى التوزيع ، دول نهبوا البلد يا سيادة الرئيس . . وشعرت أنه يستمع باهتمام وتأثر شديد وذهول . »

ورغم أن السيدة اعتماد خورشيد قد امتدحت جمال عبد الناصر ، وأشادت به ، فإن أحداً من الذين حوله لم يؤيد روايتها في أنها قابلت الرئيس . كماأن شهادتها مع جمال عبد الناصر مرفوضة ، فليس مما يشرف أن تدافع أمثال اعتماد خورشيد عن جمال عبد الناصر .

فقد نفى سامى شرف هذا اللقاء . . ونفى محمد أحمد هذا اللقاء . . ونفاه كل من عمل مع الرئيس ، وقال لى شعراوى جمعة متسائلاً : هل كان لدى عبد الناصر ست ساعات ليمضيها مع السيدة اعتماد خورشيد . . . وذلك يضع علامات أستفهام على كل الأسهاء التى نسبت إليها ظلها فى ما روته فى مذكراتها وقد أشادت السيدة اعتماد بأمين هويدى مدير المخابرات بعد صلاح نصر ، ولقائها معه ، بيد أنه هو الآخر ، قد نفي هذا اللقاء الذى تحدثت عنه السيدة اعتماد فى صفحات كثيرة . وقال لى إنه لم يلتق بها أبداً . .

وكانت اعتماد خورشيد فعلاً شاهدة إثبات في قضية انحراف المخابرات ، ولكنها لم تكن أيضا شاهدة الإثبات الوحيدة . . . فلم تقم القضية على مجرد شهادة السيدة اعتماد وحدها . فقد شهد في القضية اثنان من النساء ، اعتماد خورشيد وسيدة أخرى ، قالت إن المخابرات بدأت تنحرف عندما أخذت تعتمد على غيرها من السيدات في تجنيد النساء . . عندما كانت هي وحدها تحتكر تجنيد السيدات للعمل في المخابرات ، لم يكن هناك انحراف . . » والحقيقة أن هذه الشهادة لم تكن صحيحة على الاطلاق . .

كانت هناك باستمرار قوى تحاول أن تنال من الثورة بأى طريق ، وقد اتخذت فى ذلك أيضاً أسلوب التشهير ونشر الشائعات ، وكان عبد الحكيم عامر ممن تعرضوا لهذه الشائعات . . مما نسب إليه زوراً أنه كان على علاقة بالسيدة وردة . . المطربة الجزائرية الأصل والتي عاشت فترة فى باريس ، وجاءت إلى القاهرة لتستأجر شقة مفروشة فى حى جاردن سيتى فى مواجهة مدرسة « الميردى ديو » . . . وكان الهدف هو تشويه سمعة عامر باعتباره الرجل الثانى فى مصر . .

يقول محمود الجيار سكرتير الرئيس عبد الناصر إن الانفصال \_ وإنهاء الوحدة بين مصر و سوريا \_ كان كارثة . . وكان فشلا واضحاً ومؤلاً لعبد الحكيم عامر \_ فهو أولاً تحت يده التقارير التي تحذر من وقوع انقلاب في سوريا ، وتشرح أبعاده ، وتحدد الأشخاص الذين كانوا يدبرون للقيام به ، وعندما وقع الانقلاب ، والمشير في دمشق ، كان يستطيع أن يستعين بالوزراء العسكريين في سوريا ، ويوجههم إلى وحداتهم التي كانوا قادة لها ، وأصحاب نفوذ فيها ، ليحاصر بها قوات الانقلاب ، ولكنه بدلاً من ذلك اتجه إلى مقر القيادة ، ليقع في أسر قادة الانقلاب ، وعاد عبد الحكيم عامر من دمشق مهزوماً ، جريح الكرامة ليجد عبد الناصر يعنفه ويضاعف من آلام جرحه » \_ « وانتهز فريق من موظفى عبد الحكيم أزمته النفسية بعد الانفصال السورى ، وبدأوا يعملون \_ ظاهريا \_ على إعادة الثقة إليه بوسائل تقطع ما بينه وبين عبد الناصر » .

« وفى نفس الوقت سعى هذا الفريق من موظفى عامر إلى استدراجه إلى سهرات ذات طابع خاص . . تسىء إليه ، وتهدمه من الداخل ، ويحرضه أثناء ذلك ضد عبد الناصر! ، وربما ذلك هو الذى دفع إلى بث الشائعات ضد المشير ، ومن بينها ما تردد عن علاقته بالمطربة ورده الجزائرية . . . »

ولم يكن ذلك صحياحاً . . وقال لى صلاح نصر إن هذه الشائعة صناعة سورية زمن الانفصال ، وأنها بدأت فى دمشق ، وسرعان ما وجدت من يروجها فى القاهرة ، إلى حد أنها ملأت الأفاق . .

وككل شائعة ، فإنها تبدأ من واقعة صحيحة يمكن أن تنسج حولها أقاصيص كثيرة كاذبة ، والواقعة الصحيحة أن سيارة المطربة وردة تعطلت بها في طريق بين دمشق والمطار ، وكانت تمر سيارة المشير عامر \_ وهو ليس فيها \_ واستنجدت المطربة ورده بالسيارة التى لم تكن تعرف من هو صاحبها لتنقلها إلى المدينة !

ونزلت وسط دمشق ، وفي أحد فنادقها من سيارة المشير عامر ، وهكذا بدأت الشائعة . . على حد رواية صلاح نصر !

وفي علم المخابرات ، تدخل الشائعة ـ ضمن الوسائل التي تستخدمها أجهزة خابرات العالم كله !

وفى هذه المرة استخدمت الشائعة للنيل من الرجل الثانى فى مصر ، والمسئول عن الإقليم الشمالى من الجمهورية العربية المتحدة . . وكانت هناك قوى كثيرة من الداخل والخارج من مصلحتها استخدام هذه الشائعة .

وفى الولايات المتحدة كما يقول صلاح نصر ـ انشئت عيادات للشائعات ، مهمتها تحليل هذه الشائعات ، ومراجعتها . . ومعرفة أسباب انتشارها . . وإذا كانت الشائعات دائما هي إحدى سمات المجتمع المغلق ، فإنها في نفس الوقت تجد مجالاً واسعاً للرواج في ظل الأزمات . .

وكان عامر قد طلب إلى عبد الناصر إبعاد السيدة وردة عن مصر ولكن عبد الناصر رفض على حد رواية محمود الجيار لأن ذلك أدعى إلى تأكيد صحة هذه الشائعة . .

ولقد سافرت السيدة وردة إلى الجزائر ، وعاشت هناك ، وتزوجت ، وأنجبت ، ولم يكن سفرها إلا اختياراً شخصياً منها ، ليس إبعاداً أو نفياً أو بعداً عن الشائعات ، ولكن لأمور اختلطت فيها السياسة إلى حد بعيد . . وكانت تدخل ضمن صراع رئيس حكومة الجزائر المؤقتة يوسف بن خده ، وعدد من رفاقه ، ولا دخل لأى أمور شخصية فيها !

وتمتد عملية التشويه لتصل إلى عدد من رجال مصر ، بل وأيضا عدد من خيرة فناناتها . ولننقل بعض ما قالته السيدة اعتماد خورشيد بالنص ، على أنه \_ شهادتها فى محكمة الثورة التى رأسها حسين الشافعى عندما أصر رئيس المحكمة على أن تتحدث عن أسهاء الضحايا « والذين كانوا يمارسون الفجور أو حضروا للمشاهدة فقط » كها تقول بالنص . وإزاء إصرار رئيس المحكمة قالت السيدة اعتماد « كان هناك المهندس المقاول المشهور « ع . أ . ع » مهمته توريد الويسكى الدائم لليالى الفسق والدنس ، واعترف أنه كان يحضر الليالى ، ولكن لم أكن أراه يمارس الفجور ، وكان يعمل مشرفاً على تجهيز السهرات ، وقد حقق من علاقاته بصلاح نصر الثروة الضخمة والنفوذ ، حتى أصبح الوحيد في أعماله لسنوات .

وكانت هناك المثلة « ب . ع » التي كان نشاطها للسفارات الأجنبية ، وعندما « حرقت » ورقتها ، نسجت شباكها حول شقيق مسئول كبير . .

وهى رؤية بعيدة عن الحقيقة ، تحمل اتهامات للفيف من خيرة الفنانات ، رغم أنها تؤكد أنها شهادتها أمام محكمة الثورة .

0 0 0

إن مخابرات الثورة التى قادت حركات التحرر فى العالم ، والتى واجهت إسرائيل ، وغرست فيها عيون مصر ، ولعبت دوراً هاماً فى استقلال كل دول أفريقيا . . لا يبقى من أعمال هذا الجهاز العظيم الذى كان يرأسه صلاح نصر فى نظر السيدة اعتماد إلا هذه الصورة القاتمة ، غير الصحيحة تحاول أن تشوه بها وجه الجهاز ، فى وقت كان الناس فيه مشدوهين مع أحد أعمال الجهاز الباهرة ، بغرس رأفت الهجان داخل اسرائيل .

انحراف المخابرات لم يكن ماليا ، ولم يكن يمس أعمالها في خدمة أمن الوطن وقضايا الأمة العربية \_ ولكنه يتعلق ببعض الأمور النسائية فقط ، المحدودة وليست على هذا النحو من الاستهتار والفساد والانتشار . . كها أن فناني مصر هم ثروتها وتشويههم لا يخدم أية قضية ، خاصة إذا كان التشويه يعتمد على وقائع غير صحيحة . . على الأقل لأنها لم ترد في التحقيق المكتوب الذي أجرى مع السيدة اعتماد على امتداد جلسات ، وقام به المستشار سمير ناجي ، وكان من المطلوب من السيدة اعتماد أن تتحدث ، وتقول كل ما عندها . . ولكنها لم تقل شيئاً عما روته في المذكرات ، عما يجعلنا نؤكد أنه غير صحيح . . فقد روت وقائع أخرى بشكل مختلف . .

من الغريب أن تقول السيدة اعتماد : إن هناك . . فتاة من فتيات الجامعة أحصاهن مكتب التحقيق والادعاء وقعن في براثن الشيطان ، وضاع مستقبلهن إلى الأبد »!

وفقاً للوثائق ، فإن مكتب التحقيق والادعاء ، لم يتعرض أبداً لطالبات من الجامعة ، ولم يثبت لديه ما قالته السيدة اعتماد . .

0 0 0

يستطيع مصطفى أمين \_ وقد تحول إلى مؤسسة مدعومة ، أو يملك قلماً ، ومكانا يومياً في صحيفة واسعة الانتشار أن يقيم الدنيا ، ويحرك من يصدر الكتب لصالحه ، ودفاعاً عنه ، وإثبات انه رجل وطنى ، بل أنه بطل الحريات . وكان مصطفى أمين صاحب أعظم

معلقات مدح فى جمال عبد الناصر ، الشاب الأسمر الوطنى وكان سعيداً بأن يحكم مصر لأول مرة مصرى على حد تعبيره ، ومن قبل كان صحفى القصر الملكى ، وكان يحمل لقب بك ، وعضوية فى مجلس النواب ، واستطاع بمعاونة القصر الملكى ، والمخابرات الأمريكية ، أن يقيم مؤسسة صحفية . ثم ضبط وهو يتجسس لحساب المخابرات المركزية الأمريكية . .

لم يكن الهدف ، متابعة مصطفى أمين فإن أحداً لم يكن يشك فيه . . وإنما كان الهدف هو « بروس أوديل » الملحق الأمريكى بعد أن وصلت معلومات بأنه مسئول المخابرات الأمريكية فى القاهرة ، وجاء تحت ساتر العمل الدبلوماسى . ووفقاً لتقارير المتابعة باليوم والساعة وهى تحت يدى .

وبدأت متابعة ( بردس أوديل ) فإنه يذهب يوم الثلاثاء من كل أسبوع إلى الزمالك . يترك سيارته في مكان مختلف ، ويسير على قدميه لمسافات طويلة أو قصيرة ، إمعانا في التمويه ، وتمت متابعته ، فإذا به يدخل كل مرة في نفس العمارة ، التي يترك ميارته بعيداً جداً عنها .

وتمت متابعته أيضا داخل العمارة ، عن طريق المصعد ، فإذا به كل مرة يصعد طابقاً مختلفاً أيضا إمعانا في التمويه .

ولوحظ أنه بعد خمس دقائق من دخوله ، تسدل ستائر شقة مصطفى أمين ، وينزل السفرجي ، وينفرد مصطفى أمين بمندوب المخابرات المركزية الأمريكية . .

ودخلت المخابرات العامة الشقة معها عن طريق أجهزة التسجيل ، واستمعت إلى ما يقوله مصطفى أمين لبروس . .

بروس يسأل . . ومصطفى أمين يجيب . . علاقة موظف برئيسه . . وفى نهاية كل لقاء يترك بروس أسئلة لمصطفى أمين لكى يجهز المعلومات عنها للقاء القادم . . .

وجند مصطفى أمين عدداً من شباب الصحفيين ليجمعوا له معلومات دون أن يعرفوا طريقة استفادته منها . .

واستطاع أن يتصل باثنين من أعضاء مجلس الأمة يحصل منها على معلومات .

وعندما ألقى القبض عليه متلبساً فى مدينة الأسكندرية مع مندوب المخابرات المركزية الأمريكية . كانت معه أوراق . . إجابة على أسئلة وكان الرجل معه الأسئلة الجديدة . . وقال مندوب المخابرات المركزية فى اللحظة الأولى : عمل جيد . . ثم قال إنه دبلوماسى ولا يجوز القبض عليه . ورحل مصطفى أمين إلى القاهرة ، وفى مبنى المخابرات المهار ، وأمسك بالورق والقلم وكتب اعترافاً تفصيليا فى صورة خطاب للرئيس جمال عبد الناصر بدأه بأنه يعترف أنه أساء إلى عبد الناصر ولم يعد جديراً بالثقة التى منحها له .

وقال إن علاقته بالأمريكان بدأت عندما كان يدرس فى أمريكا عام ١٩٣٥، واستمرت هذه العلاقات عندما جاء إلى القاهرة ، وكانوا يمدونه بالأخبار الهامة . . . وروى علاقاته المتعددة بمندوبي المخابرات المركزية الأمريكية الذين جاءوا إلى القاهرة .

ولا يمكن أن يكون هذا الخطاب الذي يقع في ستين صفحة بخط يد مصطفى أمين كتب تحت ضغط لأنه لا يحمل اعترافاً بل اعتذاراً ، ولأنه لم يكن مطلوباً منه أن يتحدث عن علاقته بالمخابرات المركزية منذ منتصف الثلاثينيات . . إلا أن تكون الحالة التي تنتاب كل جاسوس عقب القبض عليه ، نفى قضايا الجاسوسية لا يتم القاء القبض عليه الجاسوس إلا بعد أن تكتمل القضية تماماً بكل وثائقها ، لذلك فإن الجاسوس ينهار عادة عند مواجهته بالوثائق والتسجيلات والحقائق . .

وقد انهار مصطفى أمين وكتب أنه لم يحصل على أموال من المخابرات الأمريكية ففى نهاية خطابه الاعتراف الوثيقة يقول بالنص: « سيادة الرئيس أحب أن أثير سؤالاً . هل كان المقابل الذى حصلت عليه من اتصالاتى بالمخابرات الأمريكية أو الأمريكيين المسئولين يساوى ما قدمته لهم . .

والجواب على ذلك أننى لم أتقاض ثمن هذه الصلة مالاً أو مرتباً شهريا وسنويا وإنما
 جاء المقابل في الصورة الآتية فقط :

١ - أخبار أمدنى بها المسئولون الأمريكيون ورجال المخابرات الأمريكية خلال هذه
 السنوات العديدة .

وكنت أقوم بنشرها بأخبار اليوم ، وباقى صحف الدار ، وتنفرد بها دون باقى الصحف الأخرى التى تصدر فى القاهرة ، أدت إلى زيادة توزيع صحف أخبار اليوم وبالتالى أدت إلى زيادة إيراداتها ، ومن هذه الأخبار خبر مفاوضات الهدنة بين الحلفاء النازيين ، وكانت تجرى سراً فى أوربا فى ذلك الحين ، وكانت أخبار اليوم أول جريدة فى العالم سبقت بنشر هذا النبأ . . كذلك خبر عن أول تفصيلات عن اختراع القنبلة الذرية ، كذلك خبر

اعتراف مصطفى أمين بهذه الطريقة لا يدع مجالًا للشك في أنه كان عميلًا للمخابرات المركزية ، وربما عميلًا مزدوجاً للمخابرات المصرية أيضا . .

وحوكم مصطفى أمين وقال محاميه إنه فقط يطلب استعمال الرأفة . .

فالتهمة ثابتة ، وكان المطلوب هو الإعدام . . كأى جاسوس ، واكتفت المحكمة بالسجن المؤبد . .

وطلب كيسنجر في مقابلة لـه مع السادات عام ١٩٧٤ الإفراج عن مصطفى ، واستجاب السادات لأسباب كثيرة ، من بينها ما أعلنه لمحررى جريدة مايو قبل إصدارها بأنه أفرج عنه لتصفية مرحلة .

وبدأ مصطفى أمين مدفوعاً بحقده الشخصى ، وبتوجهاته ، وبعلاقاته الوثيقة بالمخابرات الأمريكية ، حملة على جمال عبد الناصر وثورة يوليو مبتدئا ، بالسد العالى ، ثم جراثم التعذيب ، والقتل والسموم ، وركز مدفعيته على المخابرات العامة عامة ، وعلى صلاح نصر خاصة ، وكان الإفراج صحياً وزيادة في المجاملة ، وكمكافأة على تأدية دوره أجرى المدعى العام الاشتراكي تحقيقاً قال فيه إن مصطفى أمين لم يكن جاسوساً ، والتحقيق لا يلغى الحكم القضائى ، ولا يعيد الاعتبار لمصطفى أمين ، إلا أن يطالب بإعادة محاكمته ، والمناخ الآن مختلف . ولكنه لن يفعل ذلك أبداً لأنه يعلم حقيقة نفسه ، وحقيقة الوثائق ، والتسجيلات المضبوطة في قضيته .

فى متحف المخابرات العامة حتى اليوم توضع قضية مصطفى أمين ، على أنها القضية رقم ١ ، فهى نموذج لقضايا التجسس ومهارة المخابرات المصرية فى اصطياد الجواسيس .

واثر إحدى الحملات الصحفية الشرسة على جهاز المخابرات نظم الجهاز زيارة لعدد من الصحفيين ، وكانوا بمتحفه ليروا أبرز القضايا التي قام بها الجهاز منذ إنشاء المخابرات العامة في نهاية عام ١٩٥٦ ؛ ولم تكن من بينها قضية مصطفى أمين .

وقال لى السيد كمال حسن على رئيس جهاز المخابرات إنهم رأوا من اللياقة ، ألا تكون أول ما تقع عليه عين الصحفيين ، قضية جاسوسية لزميل لهم - صحفى مها كان - وقلت للرجل : هل تشك في أن مصطفى أمين كان جاسوساً وكان الرجل يجلس على مكتبه ، وأمامه مصحف ، ووضع يده عليه ، وهو يقول أقسم بالله العظيم أنني بحثت هذه القضية حتى أتأكد أنا نفسى ، وثبت لدى أن مصطفى أمين جاسوس !

عن موعد مكان فتح الجبهة الثانية فى أوربا ، وكذلك خبر عن موعد الهجوم المنتظر الذى سيقوم به هتلر على روسيا ، وكذلك خبر مفاوضات إيطاليـا بالتسليم للحلفـاء فى نهاية الحرب العالمية الثانية ، وكذلك أول خبر عن أن الروس بدأوا يعرفون سر القنبلة الذرية .

٢ - بهذه الصلة حصلت على امتيازات إصدار مجلة المختار وهويدر على أخبار اليوم مبلغاً طائلاً سنويا . وقد وافقتم سيادتكم على أن نحصل على امتياز إصدار هذه المجلة .

٣ - بهذه الصلة حصلت على امتياز طبع مجلة الصداقة وهو يدر على أخبار اليوم ملغاً كبداً سنوبا .

• وبهذه الصلة حصلت على ورق من أمريكا لمصر بحوالى ٢ مليون جنيه ، وهو الورق الذى تسلمته الحكومة المصرية ، ولكننى كصاحب أخبار اليوم استفدت من هذا الورق لأنه وزع على الصحف بنسبة توزيعها ، فحصلت أخبار اليوم من الحكومة على نسبة كبيرة من هذا الورق ، وكان الورق الذى اشتريناه من الحكومة أرخص من ورق السوق في بحنا بطبيعة الحال .

7 - حاولت أن أستفيد من هذه الصلة في شراء مطابع جديدة من أمريكا ، وطلبت منهم أن يعاونوني في أن أحصل على قرض من بنك التسليف والاستيراد الأمريكي لشراء مطبعة ، وكان المبلغ المطلوب ١٠٠ ألف جنيه ، فلم يوافق البنك لأنه يطلب ضمانا من الحكومة المصرية ، ولأن تقاليد البنك هي عدم تقديم قروض للصحف .

٧ \_ وبهذه الصلة أمكنني أن أوفد أم كلثوم لتعالج في أمريكا بالذرة بدون مقابل .

٨- وفي الوقت نفسه حصلت لبلادي من الأمريكيين على معلومات هامة وخطيرة عن موعد هجوم إسرائيل سنة ١٩٥٤ ، وقد قمتم سيادتكم بفضل هذه المعرفة في كسب المعركة ، وجمع الأخبار عن الحالة في سوريا بعد الانفصال ، وانقطاع وسائيل الاتصال بالإقليم السوري وجمع الأخبار عن الحالة في العراق بعد نزاعنا مع عبد الكريم قاسم بعد الأزمة التي وقعت بيننا وبين سعود ، وأنا الذي أخبرت سيادتكم بنبأ المؤامرة التي يقوم بها الملك سعود مع أحمد أبو الفتح وسعيد رمضان ، وبعد أن أبلغتكم هذه المعلومات ومصدرها عرفت من سيادتكم أنكم بوسائلكم الخاصة عرفتم تفاصيل وأسرار هذه المؤامدة » .

ولو كان الخطاب الوثيقة كتب تحت ضغط لما اضطر مصطفى أمين إلى كتابة كل هذه التفصيلات بالصياغة التي يريد أن تبرئه ، ولاكتفى بالاعتراف ، ولكن القراءة الكاملة للخطاب توضع أنه كتب بصيغة الاعتذار في صحوة ضمير!

لا يجدى بعد ذلك ، أن يكون مصطفى أمين وراء الكتب التي تصدر ضد المخابرات العامة ، والتي يكون هدفها الرئيسي إلى جانب تشويه صورة الجهاز تبرئته من تهمة التجسس . . البراءة طريقها يعرفه مصطفى أمين . . وهو ساحة القضاء !

تقول اعتماد خورشيد إن مصطفى أمين ألقى القبض عليه ، ولفق له الاتهام لأن صلاح نصر كان يريد تجنيد المطربة شادية لحسابه بينها كانت متزوجة مصطفى أمين ، وهو تبسيط ساذج للقضية ، لا يصدقه أحد بعد الوثائق الدامغة ، بدءاً من التسجيلات ، والاعترافات ، وانتهاء بتوسط كيسنجر للإفراج عنه . . وقد نفى مصطفى أمين واقعة زواجه بشادية ، وقال أنه استدعى الناشر وطلب اليه حذف هذا الفصل ، وهذا يدل على نفوذه وسيطرته .

تبلغ عملية التشهير أقصاها عندما تقول السيدة اعتماد بالنص: «كان عبد الحكيم عامر بعشق القعدة الحلوة ، التي يوجد فيها كل شيء ، النساء والحشيش ، والنكت الجارحة ، والقمار ، والانبساط ، ولكني لم أره في ليالي السمو الروحاني المكشوف ، وإنما رأيته في الغرف المغلقة ، وكان صلاح نصر يوفر له كل شيء » .

ومحاولة ارهاب الذين يتصدون لكشف الحقيقة بأنهم يدافعون عن صلاح نصر غير عدية ذلك أن صلاح نصر مات ، كها أن عبد الناصر هو الذي قدمه للمحاكمة ، وحوكم وأدين بيد ان ليس هناك جهاز نخابرات في العالم إلا وطفت على سطحه بعض الانحرافات أحيانا ، وتختلف طبيعة تشخيص وتجسيد الانحرافات من مجتمع لآخر ، ففي مجتمعاتنا الإسلامية والعربية تبرز بالدرجة الأولى قضايا الجنس ، واستخدام النساء ، إذا استبعدنا عمليات التعذيب التي فتح باب التحقيق والمحاكمات فيها على أوسع نطاق ، ولم تقدم شكاوى تذكر ضد المخابرات العامة ، التي ثبت أن كل ما قيل عن محارساتها لعمليات التعذيب هو من صنع أشخاص هدفهم تحطيم هذا الجهاز الوطني أو الدفاع عن التعذيب هو من صنع أشخاص هدفهم تحطيم هذا الجهاز الوطني أو الدفاع عن

وفي محاكمة قضية انحراف المخابرات شهد المحامى محمد كامل حسن أن المخابرات اعتقلته وحققت معه ، ولكنه لم يعذب . .

وشهد على عبد اللطيف أن المخابرات العامة اعتقلته . . ولكنه لم يعذب . . وأثيرت في نفس الوقت قضية تعذيب الدكتور عبد المنعم الشرقاوي ، ودخلت المحكمة . .

وفى حكمها قالت محكمة الثورة إنه ثبت لديها أن كل ما قيل عن تعذيب الدكتور الشرقاوى ملفق ، وغير صحيح . .

وكانت جريدة الأهرام هي التي أثارت هذه القضية ، أشارت المحكمة في حكمها إلى ذلك ، وطلبت من الصحافة أن تتحرى الدقة في نشر المعلومات ، والأخبار . .

وإذا كان هناك تعذيب بالشكل الذى ذكرته السيدة اعتماد فى فيللا مخصصة لذلك ، فلماذا لم تشر إليها فى التحقيق معها . . وأين هم الذين كانوا يعذبون . . ومن هم الذين دفنوا أحياء فى الغلاية التى تحدثت عنها . . إن الذى أتاح لها هذا الكم الهائل من المعلومات إذا كان صحيحاً ، فلماذا لم تقف منه على بعض أسهاء الذين كانوا يقومون بالتعذيب . . وانهم بالتأكيد لن يكونوا مجرد اثنين هما صلاح نصر وحسن عليش مثلاً . . قدمت للمحاكمة كل قضايا تعذيب الإخوان المسلمين وبعض الشيوعيين ، ولم تكن فيها قضية واحدة ضد المخابرات العامة التى تنسب إليها مسئولية تعذيب الإخوان . .

0 0 0

وفقاً لأقوال السيدة اعتماد خورشيد فقد تعرفت على صلاح نصر بالطريقة التي ذكرتها في كتابها . . . واستقر لديها في المعمل ، وعن طريقها هي تعرف على «ك . ش» التي ذكرتها ، وتعرف أيضا على « ا . ف » وعن طريقها سافر زوجها أحمد خورشيد إلى لبنان . .

وكانت قضية انحراف المخابرات محدودة بأنها \_ فى جوهرها \_ استغلال عملية أفلام السيطرة ، واستخدامها فى غير أغراض المخابرات . وهذا الأمر يوضحه تقرير مكتب التحقيق والادعاء التابع لمحكمة الثورة والذى رأسه المستشار على نور الدين حيث يقول التقرير بالنص . .

أولا: تم إعلان المتهم صلاح محمد نصر بقرار الاتهام في قضية انحراف جهاز المخابرات العامة بتاريخ ١٩٦٨/٣/١٩. وقد تناول التحقيق تحديد موقف أفراد المخابرات العامة الذين ساهموا مع صلاح نصر في ارتكاب الجرائم الخلقية التي انحرف إليها مستغلا جهاز المخابرات. وهؤلاء الأفراد الذين عرض سلوكهم للبحث هم:

حسن زكى عليش رئيس هيئة الأمن القومى سابقا .
 أحمد يسرى الجزار نائب رئيس هيئة الأمن القومى سابقا .
 حمود جمال الدين عباس رئيس إدارة العمليات بهيئة الأمن القومى سابقا .
 عمد صفوت الشريف ومشرف على قسم المندوبين سابقا .

عمود كامل عبد العزيز شوقى
 مدى عبد المنعم الشامى

۷\_ علی أحمد علی
 ۸\_ ممدوح كامل عباس كامل
 ٩\_ كمال عبد العزیز عید

ضابط النشاط العام بقسم المندوبين سابقا . مدير العلاقات العامة بمكتب رئيس المخابرات العامة سابقا . سكرتير خاص رئيس المخابرات العامة سابقا . مترجم منتدب من هيئة الاستعلامات . مترجم \_ منتدب من وزارة الحربية .

ثانيا: تين من التحقيق أن الاستعانة بالعنصر النسائى فى أعمال المخابرات العامة بدأ بتفكير من حسن عليش فى أواخر عام ١٩٦٢ كوسيلة لتطوير العمل فى قسم المندوبين . وبدأ قسم المندوبين فى تجنيد بعض النساء للعمل كمندوبات للمخابرات العامة . وذلك بعد موافقة صلاح نصر شخصيا ثم تطور العمل فى الاستعانة بالمندوبات لاستخدامهن فى الاتصال بمن يراد ادخال مندوبة فى المخابرات عليه خدمة لأغراض عمل المخابرات .

ثم بدأ التفكير في استغلال المندوبات في إقامة علاقات مع الأشخاص الذين يراد السيطرة عليهم ، على أن يعمل ترتيب لالتقاط صور لهم في أوضاع جنسية مشينة للتوصل بذلك الى السيطرة على هؤلاء الأشخاص .

ولذلك ، اعد منزل امين بضاحية مصر الجديدة قامت ادارة المخابرات باستثجاره ، وجهز بآلات تصوير وتسجيل صوتى تغطى ما يدور بغرفة النوم التي أعدت بهذه الشقة ، وكان التصوير يعطى امكانية تصوير فيلم سينمائى كامل ولقطات كها أدخل التصوير التليفزيوني في سبتمبر سنة ١٩٦٤ .

كما اعدت فيللا مفروشة برمل الأسكندرية في صيف سنة ١٩٦٤ جهزت بوسائل التصوير التليفزيوني لاجراء العمليات المماثلة . وبدأ استغلال وسائل التصوير المشار اليها ابتداء من اوائل عام ١٩٦٣ . وذكر أحمد الطاهر محمد رئيس الادارة الفنية في التحقيق ان مجموع عمليات التصوير التي تحت بهذه الوسيلة في خلال المدة من ١٩٦٣ إلى يونية سنة ١٩٦٧ بلغ عددها ٨٦ عملية . وكانت كل عملية من هذه العمليات تسجل في سجل خاص يحتفظ به رئيس هيئة الأمن القومي ويحفظ الصور والأفلام التي تؤخذ في أرشيف خاص .

ثالثًا: كانت عمليات السيطرة تتم بأوامر مباشرة من حسن عليش إلى الضباط

المختصين بالتنفيذ ، وقد قرر حسن عليش في التحقيق أن جميع العمليات كانت تتم بعد أخذ موافقة وتصديق صلاح نصر رئيس الإدارة السابق شخصيا على كل عملية . وأن صلاح نصر أصدر تعليمات مستديمة بعرض جميع الأفلام والصور عليه شخصيا بعد الانتهاء من إتمامها .

ذكر حسن عليش إن بعضا من هذه العمليات تمت بأوامر مباشرة من صلاح نصر شخصيا ، وهمى عمليات السيطرة على إعتماد خورشيا و . . . . ، وعلى عبد اللطيف ، وعملية . . . . . . أما باقى العمليات فقد تمت بناءا على إقتراح حسن عليش وموافقة صلاح نصر .

رابعا \_ تبين أن تنفيذ عملية السيطرة كان يتم بواسطة قسم المندوبين الذى يرأسه محمد صفوت الشريف وكان يعاونه محمود كامل عبد العزيز شوقى وكان المذكوران يتوليان عملية التجنيد وترتيب الخطوات اللازمة لالتقاء الهدف المراد السيطرة عليه بالمندوبة وكان يقوم بأعمال التصوير والتسجيل ضباط الإدارة الفنية التى يرأسها أحمد الطاهر.

كما أمر صلاح نصر بتدريب حمدى الشامى على أعمال التصوير وتم تدريبه بواسطة أحمد الطاهر في شهر مايو سنة ١٩٦٧ .

خامسا: تبين من التحقيق أن وسيلة استخدام النساء في عمليات السيطرة قد انحرفت عن أهدافها . فقد استغل صلاح نصر هذه العملية في سبيل تحقيق أغراض خاصة ، وعاونه حسن عليش في ذلك إذ كان يأمر بتنفيذ عمليات جنسية مع علمه بخروجها عن أهداف المخابرات .

لم تكن الانحرافات ـ وفقا للمحاكمات ـ بالصورة التي ترويها السيدة اعتماد . . فالانحرافات كانت محدودة . . والاتهامات محدودة ، وأيضاً كان عدد المتهمين محدوداً . جداً .

ولم تكن السيدة اعتماد بنفسها مجرد شاهدة ، فإن ما حدث لها ، وما فعلته هي اعتبر أيضا من قائمة الادعاء فإن تقرير الادعاء يحوى فقرة توضح بالضبط موقف السيدة اعتماد التي لم تكن الشاهدة الوحيدة .

تمتيتات اعتماد

لسنا نريد أن نجارى السيدة اعتماد فى نشر الفضائح ، ولكننا فقط نقول إنها بكل المقايس ليست أهلاً للشهادة . . وأن أقوالها فى كتابها ليست صحيحة . والدليل هو التحقيقات التى أجريت معها والتى ننشر بعض أجزاء منها :

أولاً: نؤكد أن ما ذكرته في كتابها حول المشير ليس صحيحا إذ أنه لم يرد في التخقيقات ، وأن كل ما ذكرته أيضا عن السيدة برلنتي كاذب تماماً وبعيد أيضا عن الحقيقة ، إذ لم يرد أيضا في التحقيقات .

والدليل هي المحاضر التي ننشر منها ما يمكن أن تسمح الأخلاق والأداب العامة بنشره . .

ثانيا: لنقول إن قضية الانحراف كانت تمس صلاح نصر بصفة شخصية ولا علاقة للمخابرات العامة ككل بها ، كها أن المخابرات كانت تؤدى دورها كاملاً . وأن جمال عبد الناصر هو الذى أعلن عن انحراف المخابرات وحاكم المسئولين عنه ، وفى مقدمتهم صلاح نصر الذى أدين فعلاً .

ثالثا: أن السيدة اعتماد كذبت فيها قالته في كتابها ، حيث لم تذكر أيا من هذه الوقائع في التحقيقات ، بل كانت ضالعة في الانحراف لأن هدفها كان أن تبيع معمل التصوير ، ولما يئست من صلاح نصر اتجهت إلى آخرين ، وكررت معهم نفس الأمر .

رابعا: ننشر فقط الأجزاء التي لا تخدش الحياء العام ونبتعد بقدر الإمكان عن نشر ما يمس النساء اللواتي أحضرتهن بإرادتها ، وقراءة هذه الأجزاء وحدها كفيلة بالحكم ما إذا كانت السيدة اعتماد تتوافر فيها أدنى المواصفات لتكون شاهدة على أي شيء .

خامسا: لنرد على هؤلاء الذين يهددون دائها ، ويطالبون بنشر التحقيقات ، وكأن هناك من يخاف من معرفة الحقيقة . وليس هناك خوف من نشر التحقيقات ، بل لعل من الواجب أن يسمح بنشرها كاملة حتى لا نترك لأمثال السيدة اعتماد ادعاء بطولات وتزييف الحقائق .

تقول المادة الرابعة من تقرير الادعاء بالنص « تبين أن اعتماد خورشيد كانت على علاقة سابقة بصلاح نصر منذ عام ١٩٦٤ ، وكان يتردد عليها ويدعوها إلى المنزل الخاص بالمخابرات بمنطقة الهرم بصحبة حمدى الشامى ، وعلى أحمد على ، اللذين كانا يهيئان له وسائل . . . معها ، ولم تقم اعتماد خورشيد بأداء عمل لصالح المخابرات العامة ، بل استغلت علاقة صلاح نصر بها لتقديم خدمات لزوجها السابق المصور أحمد خورشيد ، ولما أراد صلاح نصر ، لما تين أنها تسعى لتوطيد صلتها بـم .ع أمر بإجراء عملية تصوير لها فتمت هذه العملية بترتيب وضعم حسن عليش وصفوت الشريف ، وعمود كامل شوف ، ولم يكن الغرض من السيطرة عليها القيام بأى عمل من أعمال المخابرات ، إنما كانت العملية خدمة لأغراض صلاح نصر الشخصية » . . . .

نختلف مع السيدة برلنتي عبد الحميدفي روايتها لقصتها مع عامر . . . ولكننا نقرر - أمانة \_ أن ما ذكرته السيدة اعتماد خورشيد حولها وحول المشير عامر تنقصه الدقة مثل كل ما ورد في كتابها لذلك كان من الضروري أن نورد أجزاء من التحقيقات منها . . ليس لمجرد الدفاع عن المشير ، وقد تناولته ، أو السيدة برلنتي وقد اساءت اليها ، ولكنه أيضا للدفاع عن الحقيقة ، التي ننشدها ونحن نبحث قدر امكاننا عن المعلومات الصحيحة (١).

<sup>(</sup> ١ ) أضيف هذا الجزء والجزء التالى إلى الكتاب بعد صدور مذكرات اعتماد خورشيد ، رغم أن علاقته تبدو بعيدة بموضوع الكتاب ، إلا أنها قد تناولت السيدة برلتي والمشبر وقضية انحراف المخابرات بمعلومات خاطئة كان لابد من تصحيحها .

سادساً : إن في التحقيقات رؤية لفساد المؤسسة العسكرية التي كان يرأسها

سابعاً : نؤكد أنها لم تقابل جمال عبد الناصر ولم تقابل أمين هويدى ، ولم تقابل حسن طلعت مدير المباحث العامة في ذلك الوقت . . فقد كذب كل رجال واسرة عبد الناصر هذه المقابلة ، كها كذبها في حوار معي أمين هويدي ، وحسن طلعت . .

ثامناً: إن نشر بعض الأجزاء التي يمكن نشرها تعطى صورة حقيقية للسيدة اعتماد وعندها يمكن أن نعرف أي صنف من النساء يرّوجون له ، وينشرون عنه صفحات ، ويستشهد البعض بأقوالها على أنها حقيقة . .

تاسعاً: الفيللا التي تحدثت عنها هي نفسها الفيللا التي حددت فيها إقامة عامر ، ولم يعذب فيها الإخوان ولا الشيوعيين ، والمخابرات لم يكن لها علاقة بقضايا الشيوعيين أو الإخوان بتعذيبهم أو القبض عليهم وأن نشر ذلك عنها مقصود للإساءة لسمعة المخابرات كما أنه لم يثبت أن التعذيب تم في فيللا أبداً . . .

عاشراً: إن ما قيل في محكمة الثورة لا يختلف كثيراً عما ورد في التحقيقات بالنسبة للجميع وخاصة اعتماد خورشيد ، فلم تتحدث أبدأ عن الغلاية والتعذيب أو عن عقد الزواج مما يقطع تماماً بكذب ما ادعته ، وكانت تستطيع أن تفول كل شيء ، لأنه حتى الأجزاء البسيطة التي ننشرها من التحقيقات تقول إنها لم تعرف الحياء . . أو

فتح المحضر في يوم الاثنين ١٩٦٨/٣/٤ الساعة ٩ ص بمبنى مجلس قيادة الثورة سمير ناجى رئيس النيابة وحسن أبو عيسى أمين السر.

عهد إلينا السيد رئيس مكتب التحقيق والادعاء بسؤال السيدة اعتماد خورشيد عن معلوماتها في قضية انحراف جهاز المخابرات العامة ، وقد تنبه بحضورها فحضرت ساعة افتتاح هذا المحضر وسألناها تفصيلا بالآتي قالت :

اسمى اعتماد محمد رشدى الشهيرة باعتماد خورشيد - سن ٣٧ - صاحبة معمل طبع وتحميض أفلام سينماثية مولودة بالمنصورة ، ومقيمة ١٧ شارع المنصور محمد بالزمالك \_ حلفت اليمين .

س : هل تعرفين صلاح نصر ؟(١)

ج : أيوه وكنت على علاقة به .

س : فصلى لنا علاقتك به ، كيف بدأت ، وكيف صارت ، وما الذي انتهت

في أواثل اكتوبر سنة ١٩٦٤ اتصلت بي « س . ق ، ومكنتش أعرفها قبل كده وقدمت لى نفسها وأنها ( س . ق ) الكاتبة والمؤلفة الشهيرة ، وقالت لى فيه شخص عظيم عاوز يشوف المعمل عندك علشان يصور أفلام خاصة فيه ، أفلام خاصة قصيرة ، فقلت لها : يتفضل ، فقلت لها : اسمه ايه ؟ فقالت لى : اسمه سمير بك ، واتصلت به تليفونياً من بيتى وقالت لى كلمى سمير بك فكلمته ، قال لى : أنا عاوز أشوفك بره علشان أتفق معاكى ، فقلت له : حضرتك تتفضل عندى تشوف المعمل وبعدين نبقى نتكلم فحدد الموعد الساعة ٧ م فمشيت و س . ق ، وكانت قد حضرت لي في هذا اليوم الساعة ١ الظهر ، واتصلت تليفونيا به من عندى ، وهو حدد موعد حضوره الساعة ٧ م . وفي الساعة ٧ م حضرت « س . ق » وزوجها الدكتور « ش » أوصلها إلى منزلى بالهرم ومشى المدكتور وفضلت « س . ق ، ، وبعدين حضر صلاح نصر مدعيا أنه سمير بك ومعه اثنين ، عرفت بعدين إن واحد منهم اسمه على ممدوح وده كبير في السن لابس نضارة وأسمر وواحد اسمه حمدى الشامي ، وطلع سمير بك اتفرج على المعمل وقال لى إن شاء الله حاعمل معاك اتفاق وحيكون فيه شغل كثير جدا ، وكل أشغالي حتكون عندك وحاعزم عندك الأمراء والملوك في صالة العرض اللي في المعمل ، وبعـدين « س . ق ، قالت لي : ممكن نـروح مكان ثـاني نتفق فيـه غـير المعمـل ؟ قلت لها : إيه السبب واحنا قاعدين والجو هادي جدا ، فقالت لي : علشان العملاء بتوع السينما ميجوش ويشوفوا سمير وعلى وأحمد ، وثم صحبوني إلى فيللا بالمريؤطية بشارع الهرم ، فدخلت الفيللا وكانت « س . ق » وسمير بك معى ، والفيللا مفيهاش حد خالص فاضية وفي الصالون قزايز ويسكى ومزة وقعدنا نتكلم فابتدا سمير بك يقوللي انت جميلة ولطيفة أنا مش قلت لك يا (س) \_ ووجه كلامه لـ ( س . ق ) \_ أنا عايز أعرف اعتماد خورشيد من سنة ١٩٦٠ ، وابتدأت تقـول له يـا افندم حصـل ، ووجه كـلامه إلى ، وقـال لى: أنا معجب بيكي جدا ومعجب بذكائك ونشاطك وده الطلب اللي عاوزه في حياتي ، اللون بتاعك الأسمر والتيب ده اللي أنا بأتمناه ، برافو عليكي يـا « س » اللي قىلىت توصلى وتجيهالى ، فأنا قلت له : حضرتك مين بالضبط علشان أنا متلخبطة ومعرفش ازاي من سنة ١٩٦٠ وانت نفسك تشوفني ، حضرتك تبقى أمير عربي ومتنكر والا مين بالضبط ، فراح مطلع لي من جيب بطاقة شخصية مكتوب فيها صلاح محمد نصر رئيس المخابرات العامة فقلت

<sup>(</sup>١) اكتفينا . . . بنقط مكان الألفاظ والوقائع التي لايجوز نشرها .

: أكمل أقوالك .

: بالنسبة لزوجي أحمد خورشيد فهو حضر اللقاء الأول اللي حضر فيه صلاح نصر و ( س . ق ، عندى في البيت علشان يتفرجوا على المعمل . وسابني رحت معاهم فيلا الهرم ، ولما رجعت حكيت له إن ده صلاح نصر رئيس المخابرات ، ففرح جدا بهذه المقابلة وقال لى : إن شاء الله يمكن يعملوا لنا شغل كبير ويشغلوني وأيامها كان الشغل واقف ، وحضر عندي صلاح نصر عدة مرات في البيت وكان موجود فيها أحمد خورشيد وكان بييجي صلاح نصر يقعد يشرب هو وعلى وحمدي وفي خلال ابريل ٦٥ حضر مرة صلاح نصر وه ع . ١ . ع ، وأمام (ع ، طلب أحمد خورشيد من صلاح نصر السفر لبيروت لأنه ممنوع أي فنان يسافر في الوقت ده إلا بإذن الدكتور حاتم ، فرد عليه صلاح نصر وقال : لا يهمك شيء وأنا بكره أجيب لك التأشيرة حالا من عندي ، وسافر واعمل اللي عايز تعمله وإذا جالك عقود عمل اشتغل في بيروت ولايهمك شيء فرد عليه أحمد خورشيد وقال: وبدون إذن عمل ؟ فقال له: ولايهمك شيء ده صلاح نصر اللي بيسفرك وفعلا خد التأشيرة وسافر ، وخدها من المخابرات وعلى أحضر الباسبور وعليه التأشيرة وفي أثناء غياب أحمد خورشيد في بيروت تم كل اللي حصل وحكيته إمبارح ، ورجع أحمد خورشيد بعد حوالي شهر ونصف وقبل سفره قال لي : افرشي أوضه نوم في المعمل لصلاح نصر وجهزى له طلباته وعندك ( ف . ع ) يقدر يساعدك وهاتي له البنات اللي عاوزها ... : ما النساء اللاق قدمتهن لصلاح نصر لـ ( . . . . . . ) ؟ : أول ما ابتديت أتعب من الحمل في حوالي شهر ابريل سنة ١٩٦٥ قال لي

ورددت بعد ذلك أسماء النساء اللواتي أحضرتهن.

ما داعيك لأن تقدمي له هؤلاء النساء ؟! من خوفي منه ، نفس الخوف اللي ابتدى معايا فضل مسيطر على وسيطر على

له ويعنى إيه صلاح نصر رئيس المخابرات العامة ، فقال لى أنا ملك بأحكم الشرق كله يا عبيطة وابتدا يحضني ويبوسني ونشرب ويسكى ويشربني ويسكى ، فقلت لـه متيجى نتكلم أحسن في المشروع الـلي انت عـايـزني علشانه ، فقال لى : المشاريع تحت أمرك بس أنا معجب بيكي وعايز أفرفش شوية وسكر وابتدا يسحبني من إيدي على غرفة النوم فأنا قعدت أقاوم وقلت له مش من أول مرة تشوفني « . . . » إذا كنت بتقدرني صحيح وتعزني بعد كذا مرة نشوف بعض ، فرد على وقال لى نكسر الثلج زى الأنجليز ويبقى مفيش تكليف بيني وبينك ، ونفذى لى رغبتي وشهوى ، فقلت له أنا مستعدة أنفذ لك رغبتك وشهوتك بس مش دلوقت فقال لى : انت بتتحديني ، متعرفيش إنى أقدر أنسفك من الوجود فقلت له: لا ، معرفش . قال لى : اعرفي إن صلاح نصر لما يعوز حاجة فلازم تنفذ فورا . فأقسمت له إن بكره حاكون على أتم استعداد لتنفيذ رغباته وكان بجذبي قد وصل بي إلى غرفة النوم بالقوة واترمى بي على السرير فشديت نفسي منه وفتحت أوضة النوم وجريت على بره ، فلقيت ( س . ق ) واقفة في الصالون ، وقالت لي : انتي مجنونة يا اعتماد انتي مش عارفه ده مين اللي بيطلبك وعايز ( . . . . ) قلت لها أيوه وراني الكارنيه ، قالت لى : ده يقدر يلغيكي انت وأولادك وكان واقف

فقال انتى بتغضبيه جدا يعنى قد كده عندك كرامة ؟! فقلت له مش بالطريقة دى أنا وعدته إنه بكره أكون معاه ، .....

﴿ واستمرت طوال الجلسة الأولى تروى تفاصيل علاقتها ، مما لايجوز نشره . . المهم عندنا هو كيف بدأت العلاقة التي تقول أنها بدأت بعد إرهابها بالغلاية في الفيللا ومشاهدتها للجثث والضحايا وقد أصيبت بالشلل مما رأت من أهوال التعذيب »

فتح المحضر يوم الثلاثاء ١٩٦٨/٣/٥ الساعة ١١,٣٠ ص بمبنى مجلس قيادة الثورة بالهيئة السابقة حيث حضرت السيدة اعتماد محمد رشدى فدعوناها وسألناها

اسمى / اعتماد محمد رشدى الشهيرة باعتماد خورشيد سابق سؤالها ـ حلفت اليمين

بيتى ومعملي وخداميني واداني تعليمات أني لا أكلم حد أو أشوف حد أو حد يجيني حتى أن والدتى كانت مرة عندى وهو اتكلم مرة فاضطريت أمشيها خوفا

س : ألم تشك إلى زوجك شيئا مما كان يأتيه معك صلاح نصر ؟! ج : بالنسبة له خشيت وانكسفت إنى أقول له عن حاجة من اللي كان يعملها معى

صلاح نصر خوفا من الفضيحة ولكن زوجي كان بيلاحظ في مكالمات صلاح نصر لى قبل ما أقدم له البنات دول إنه كان يطلب دايما منى إنى أحضر له بنات وصديقاتي من السينها ، فكنت بأقول لأحمد اللي بيطلبه ، فكان أحمد خايف منه طبعا فكان يقول لى : هاتى له طلباته ولما أحمد أخد تأشيرة السفر وعملها له صلاح نصر رغم إنه سفر الفنانين ممنوع ، وهو مسافر قال لي ونبه على إنى أجهز غرفة نوم في المعمل علشان أنفذ طلبات صلاح نصر بـأني أجيب له بنات ، وقال لى لازم تنفذى له رغباته ومتتلخميش وإذا اتلخمت فأمامك و ف . ع ، محضرهم لك من بنات الكومبارس بتوع السينها ، و و ف . ع ، ده مصور سينمائي ومساعد لأحمد خورشيد .

س : ما ظروف سفر أحمد خورشيد الى بيروت ؟

: أثناء تردد صلاح نصر عندي في البيت نشأت صحبية بينه وبين أحمد خورشيد وكان أحمد يصور فيلم العنب المر ، إنتاج رمسيس نجيب ويطولة لبني عبد العزيز وأحمد منظهر وأثناء عسرض الفيلم في الاستمايس ، صلاح عمامسر وكيل وزارة الثقافة للسينها لم يهنىء أحمد خورشيد على شغله وهو تصوير الفيلم فأحمد اشتكى لصلاح نصر ، وقال : أنا مش عايز أقعد في البلددي ، دى بلد جايم وميقلروش الفن . قال له صلاح : عايز تسافر فين ؟ فأحمد قال له : أسافر بيروت . قال له : بس كده ، تسافر بيروت وتحت أمرك ، وأحمد قال له : ده ممنوع السفر ، إنما أنا أسافر الكويت علشان أزور بنتي اللي متزوجة هناك ، ويبقوا ميقدروش يمنعوني من السفر ، وصلاح قال له هات الباسبور وأجيب لك تأشيرة للسفر ، وفعلا جاب له تأشيرة بالسفر ، ورجع أحمد وقال لصلاح أنا مقدرش أسافر الكويت علشان حر ، إنما عايز أسافر بيروت علشان فيها سينها ، واشتغل هناك ، فقال له : متقول الكلام ده من الأول دا أنا أسفرك بيروت بسهولة وخد الباسبور تاني وأعطى له تأشيرة لبيروت ، وخد تأشيرة لبيروت ، وكان الكلام ده في شهر ابريل وسافر أحمد خورشيد في شهر مايو ولما سافر أحمد مكانش معاه فلوس ، وقال قبلها لصلاح نصر أجيب فلوس منين في بيروت فـ وع . ١ . ع ، كان معاه في زيارة ، فصلاح قال لـ وع . ١ . ع ، حيجيلك واديله اللي هو عاوزه ف دع ، قال : أنا تحت أمرك ، وفعلا سافر

أحمد خورشيد لبيروت ، وعرفت من صلاح إن (ع) في بيروت وشاف خورشيد وظل أحمد خورشيد في بيروت شهر ونصف ، ورجع في حوالي ١٧ أو ١٨ يونيو مقاليش إنه كان بيصرف منين فترة وجوده هناك ، وقال لي إنه كان عايش وبيصرف . فقلت له : كنت بتجيب فلوس منين ؟ قال من الناس ورجع جاب هدايا وحاجات للأولاد بحوالي ٥٠٠ جنيه معرفش جابها منين.

س : هل كنت قد قدمت لصلاح نصر أحدا من النساء اللاق ذكرتهن قبل سفر أحمد خورشيد أو لتسهيل ذلك السفر ؟

: لا . . وأحمد خورشيد قبل سفره كان بيعلم إن صلاح بيطلب مني نساء ، لكن ما حصلش إنى قدمت لصلاح نصر نساء إلا بعد سفر أحمد خورشيد وأثناء هذا السفر استولى صلاح نصر على بيتي وأصبحت ملك له ببيتي

تقديمك لنفسك لصلاح نصر هل كان مقابل سفر أحمد خورشيد ؟

لأوأنا لما كنت ( . . . ) مع صلاح نصر مكانش فيه فكرة السفر عند أحمد خورشيد ولم يكن أحمد خورشيد يعلم إنى ( . . . ) مع صلاح نصر ولكن كان شايف إن صلاح نصر ، بييجي علشاني في البيت ويغازلني أمامه ويقول لي ياروحي ويأكلني الأكل في بُقي قدام أحمد خورشيد ويبوسني قدامه واتكلم . . . .

واللي أقدر أقوله عن أحمد خورشيد إنه كان حاسس بعلاقة صلاح نصر بي و «.... » معايا لكن بيطنش .

هل كان يبغى أحمد خورشيد شيئا من وراء هذا التفافل ؟

: كان أحمد خورشيد يتمنى إنه يشتغل خبير في المخابرات بخصوص المكن ، مكن السينها والتصوير بتاع المخابرات وإنه هو اللي يسافر بره ويجيب العمليات دى وصلاح نصر وعمله أكثر من مرة إنى يا خورشيد لما أسافر آخلك معماي أمريكما وفرنسا واليابان وألففك العالم وتشتري كل الماكينات الملي المخابرات حتحتاج لهما وكان أحمد خورشيد سعيد جدا جذا.

عل أبدى أحمد خورشيد لصلاح نصر هذا المطلب أم أن صلاح نصر هو الذي

صلاح نصر في بداية معرفته بأحمد خورشيد ودخوله المنزل باستمرار في حوالي

نوفمبر سنة ١٩٦٥ عمل صداقة مع أحمد خورشيد وأساسها عرضه عليه إنه يشتغل خبير في المخابرات عنده علشان يجيب له الأجهزة من بره اللي تحتاج لها المخابرات ، وده علشان يكسر عينه ويبقى اشترانا كلنا ويبقى أحمد خورشيـد ميقدرش يفتح فيه بعد الإغراء الكبيرده ، وفعلا ده اللي حصل كان بييجي البيت بعد العروض دى وأحمد خورشيد موجود وياخدني وننزل وأحمد خورشيد ميتكلمش ، وفعلا نتيجة هذا إن أحمد خورشيد سافر بيروت رغم إنه كان ممنوع سفر أي فنان وقتها لبيروت إلا بموافقة الوزير عبد القادر حاتم ، وكان وقتها هُو وزير الثقافة واللي لابد يوافق على سفر الفنانين ، وقدر صلاح نصر يتعدى على حقوق عبد القادر حاتم وسفر أحمد خورشيد دون علم عبد القادر حاتم ولاحتى الجوازات لأنه أعطاه تأشيرة سفر من المخابرات ومش من الجوازات . وأثناء سفر أحمد خورشيد ووجوده ببيروت ، صلاح نصر قال لى : كلمي أحمد خورشيـد خليه ييجي لأن الريس عرف إني هربت أحمد خورشيد وإن عبد القادر اشتكى وعمل ضجة وقال : ازاى أحمد خورشيد يسافر دون علمي ، وأرسل عبد القادر حاتم تلغرافات للسفارة المصرية ببيروت إن أحمد خورشيد لازم ييجي مصر ، وفعلا السفارة اتصلت بخورشيد في بيروت ، وقالوا له لازم يسافر إلى مصر وصلاح اتصل بی فی حوالی ۱۰ یونیه ، وقال لی : خلی أحمد خورشید ضروری ييجي أحسن انكشفنا . وقال لي : لما تكلميه بالتليفون في بيروت تقولي له تعالى علشان الجماعة طالبينا وفيه عقود في انتظارك وقال لي متجبيش اسمى وانتي بتكلميه في بيروت لأن المحادثات ما بين بيـروت ومصر متـراقبة ، وفعـلا بعد حضور أحمد خورشيد لمصر جاب هدية لصلاح نصر من بيروت عبارة عن تحفة للمكتب مشبك للدوسيهات كبير وأنا اشتريت زراير قمصان دهب بـ ٥٠ جنيه وراح أحمد خورشيد المخابرات وقدمهم هدية لصلاح نصر بمناسبة عودته من بيروت ، وبعدها بثلاثة أيام مكتب الدكتور حاتم طلب أحمد خورشيد ، وقالوا له إن سيادة الوزير حاتم عايز يشوفه والميعاد الساعة ١ بعد الظهر فراح خورشيد وقابل الدكتور حاتم ، والدكتور حاتم قال له انت زعلان مننا ليه يا خـورشيد وسافرت بيروت ؟ فرد أحمد وقال له : أنا كنت مسافر للاستجمام، فقال له تحب تصور كام فيلم وتاخد قد إيه وكان أحمد خورشيد وقتها ياخد في الفيلم ١٥٠٠ جنيه ولكنه طلب ٢٥٠٠ جنيه فوافق فورا الدكتور حاتم ومضي معه ٣ عقود لثلاثة أفلام بـ ٧٥٠٠ جنيه ونفذهم أحمد خورشيد وقبض فعلا الـ ٧٥٠٠ جنيه وهذه الأفلام هي البوسطجي والمتمردون وفيلم لشادية مش متذكره اسمه والثلاثة لسه معرضوش في السينها ودى كلها أفلام قطاع عام . وعند توقيع العقود قبض

أثناء تصويره الأفلام والتى انتهى من تصويرها منذ شهر ، وأنا طلقت من أحمد خورشيد فى ١٧ ديسمبر سنة ١٩٦٦ وابتدا الانفصال فى فبراير سنة ١٩٦٦ بعد حادثة ضبطى له مع البنت الخدامة اللى قال لى فيها لما ضبطته ماهو ده السمو اللى علمه لينا صلاح نصر « . . . » زى ما انتى عايزه واخرجى زى ما انت عايزه وسيبينى أعمل زى ما أنا عاوز واعملى زى ما أنت عايزه وده اللى علمه لينا صلاح نصر ودى كلمة أحمد خورشيد وقتها .

س : ما الهدايا التي قدمتها لصلاح نصر ؟

: تحفة المكتب اللي جابها له خورشيد معاه من بيروت تساوى ٣٠ جنيه والزراير الدهب اشتريتها بـ ٥٠ جنيه وخورشيد قدم له هاتين الهديتين بمناسبة عودته من بيروت وعند سفر خورشيد لبيروت في مايو قدمت لصلاح نصر صورة ياباني اشتريتها بـ ٥٠ جنيه وكانت دى بمناسبة تسفيره لخورشيد ، وحكايتها إن لما وعلى عجاب الباسبور مختوم لأحمد خورشيد بتأشيرة السفر لبيروت ، فأحمد قدم له الصورة وأنا كنت مشترياها بـ ٥٠ جنيه ، وقال له إديها لسيادة الوزير وبعدها حضر صلاح نصر بالليل ليودع خورشيد وشكره على الصورة وقال له : دى جميلة حدا .

وعندما سئلت عن ظروف بيع معملها للقوات المسلحة روت كيف حضر وفد من إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة إلى المعمل واتفقوا على ٠٠٠ جنيه ثمناً له ولم يتم إمضاء العقد، ﴿ وَكَانُوا يَتْهُـرُ بُونُ مَنَّى وَلَمْ أستطع تبين الأسباب ، فكلمت صلاح نصر في يوليو وأغسطس في المرات اللي كان بيتصل بي فيها جنسيا بعد خروجي من المستشفى ، ورجيته إنه ينهى لى موضوع العقد ، فقال لى أنا حأكلم المشير ، ولكن لم تكن هناك نتيجة وفي كل مرة يقول لي : أنا حأكلم المشير وفي الأخر حوالي شهر اكتوبر قال لى المشكلة إن المعمل باسمك فلو تكلمت في الموضوع حيبان إني بأتكلم علشان واحدة ست ، والريس يشك في علاقتنا ولو كان المعمل باسم خورشيد كنت قدرت أتكلم في الموضوع ومعمليش حاجة في موضوع المعمل ، ومن اكتوبر سنة ١٩٦٥ بعد زعله من إنى أحضرت له « آ . ف ، واتكشف قدامها ولما اتصلت بـ « م . ع ، علشان المعمل وإنهاء موضوعه وكان في ديسمبر سنة ١٩٦٦ اتصل بي هـ و تليفونيا ، وقال لي خليهم ينفعوكي وشتم ، وقال لي خليكي وراهم ولو نفعوكي ابقي تعالى قابليني ، واتصلت بـ «م. ع» في موضوع المعمل فوعد إنه بيكلم المشير وشمس بدران واشترط على إنى أعمل له ديكور شفته أصممه له وأشرف على تنفيذه

أحمد خورشيد عربون ٢٠٠ جنيه عن كل فيلم ، وأخد الفلوس كلها على دفعات

٢٠٠ جنيه وتركوه في أواخر أبريل سنة ١٩٦٦ .

ملحوظة : اكتفينا منها الليلة بهذا القدر ووقعت . تمت الملحوظة . (إمضاء وكيل النيابة)

وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ١٠,٤٥ م ونبهنا عليها بالحضور الساعة ١٠ صباح باكر لاستكمال سؤالها . (إمضاء وكيل النيابة)

فتح المحضريوم الثلاثاء ٥ /٣/٣ الساعة ٧,٤٥ م بمبنى مجلس قيادة الثورة بالهيئة السابقة حيث حضرت السيدة اعتماد محمد رشدى فدعوناها واستكملنا سؤالها بالآتى : اسمى اعتماد محمد رشدى الشهيرة باعتماد خورشيد سابق سؤالها \_ حلفت اليمين

س : ما الإكراه الذي وقع عليك حتى أسلمت نفسك لصلاح ؟

: في أول مرة جاني فيها صلاح نصر يتفرج على المعمل وكان معاه ( س ) وعلى أحمد وحمدي وكان في أوائل اكتوبر سنة ١٩٦٤ ويعد ما اتفرج على المعمل «س » هي اللي قالت لي عايزين نقعد في مكان هادي غير هنا علشان نتكلم بخصوص المعمل ، فقلت لها طيب ما هو هنا مكان هادى جدا ، فقالت علشان العملاء اللي بييجوا المعمل من السينمائيين لما يشوفوا سمير بك وهـ والاسم اللي كـان متسمى به صلاح نصر في الأول حيعرفوه وهو قال « أفضل إنكم تيجوا معايا في قعدة نقعد فيها بحرية أكثر وكان موجود زوجي أحمد خورشيد وأنا بسلامة نية ، وكان من الطبيعي في عملي إن الاتفاقات الخاصة بالمعمل أنا اللي باقوم بيها مش أحمد خورشيد ، وبسلامة نية لأنه فيه مجموعة كبيرة من الناس ، واحمدة ست افتكرتها إنها محترمة وكاتبة محترمة وسمير بك وهو صلاح نصر وحمدى بك وعلى بك فكان طبيعي إنى أطلع معاهم ، ولما وصلنا الفيلا اللي بعد اندريه فوجئت بفيلا بعيدة شبه مهجورة ونحيفة ، ومفيهاش إلا الخفير ومراته ، دخلت الفيلا فوجدت فيها ويسكى وأكل ومزات ومعلبات مفتوحة وفاكهة وكونياك ومجموعة من الخمور وشيكولاته وعمري ما شفت حاجات زيها والثلج جاهز وكل شيء عجهز على أنه فيه « قعدة » حتكون فقعدت أتكلم بالطبيعة بتاعتى على الشغل ، وكل ما اتكلم على الشغل يقول لي سيبك من الشغل دلوقت احنا عاوزين نروق ونفرفش ، ووجه لى جميع كلمات الحب والغرام والغزل ، وقال يا « س » أنا مش قايل لك على اعتماد من سنة ١٩٦٠ وبعـد كده راح. شاددني وسحبني لغرفة النوم ، وكان سكران وكلهم سكرانين وأنا ما كنتش سكرانة لأني عادة لا أشرب أكثر من كأس أو اثنين للمجاملات ، فحاولت أسحب نفسى منه فكان ماسكني بايديه

وفعلا قمت بذلك ولم أتقاض منه ولا مليم مقابل هذا وكان الاتفاق اللي بيني وبينه إنه يقوم بتخليص موضوع المعمل ، وكنت أنا متفقة مع العمال القائمين على التنفيذ على عمولة لى وكنت حاحصلها من نجار الموبيليا فاكتشف (م. ع) من النجار أن حآخد عموله ٥٠٠ جنيه فرفض إنه يعطيها له ولم أتقاض أي مليم مقابل الديكور واستغرق مني عمل ثلاثة أشهر كنت مقدرة فيه أتعابى ٥٠٥ جنيه حآخدهم من النجار ، والشقة تكلفت ديكوراتها وتأثيثها اللي قمت بيه كله ٣٥٠٠ جنيه تقريبا .

س : ما وسيلة اتصالك بـ دم . ع ؟ ؟

: عن طريق شخص معرفة اسمه « ح . ح » وكنت عرفته من الوسط السينمائي من استيلاء الجيش على معملي فقال إنه يعرف (م) أخو ( الـ . . . ) و (م . ع ) هو اللي يقدر يخلص لى المشكلة بتاعة المعمل وفعلا « ح ، جاب « م ، وزارني في الفيلا بتاعتي وأعجب بالديكور اللي عاملاه في الصالون وطلب مني أنفذه في شقته الجديدة في مقابل إنه يخلص العقد بتاع المعمل مع القوات المسلحة وقال إنــه حيكلم المشير وشمس بدران ويخلص له الموضوع .

: ما علاقة دم . ع ، بشمس بدران ؟

هو شقيق ١ . . . ، وهو صديق شخصي لشمس بدران وعلى شفيق وصديق 3

: هل اتصلت في صدد موضوع المعمل بشمس بدران ؟

: لا . . . ولكن في حوالي يناير سنة ١٩٦٦ الساعة ١ بعد نص الليل ضرب لي تليفون « م . ع » وقال لى شمس بدران عندى وهاتى « ن . ف » وتعالى علشان فرصة تتكلمي مع شمس في موضوع المعمل وبعدين شمس كلمني في التليفون وقال لى تعالى يا اعتماد أنا نفسى أشوفك علشان أخلصك من الضباط اللى قاعدين لك في معملك ، وسمعت وهو بيتكلم كان باين عليه سكران وقال لي تعالى لى يابطه وهاتي معاكى ( ن . ف ، وكان جنبه ضحك وتهريج ، فقلت له أنا جايه دلوقت وحاجيب ( ن ، معاى وقفلت السكة وشلت الفيشة وقلت لأحمد خورشید بعد ما صحیته وقلت له علی الحکایة دی ، فقال لی روحی لهم دلوقت مادام شمس هناك علشان تخلصى ، قلت له ده الساعة ١ فقال معلهش روحى ، فلم أقبل وغت وده كان اتصالى الوحيد بشمس بدران ومشفتوش .

س : وكيف انتهى موضوع المعمل ؟

: في حوالي ابريل سنة ٦٦ حصلت الفضائح بتاعة على شفيق وحكايات السرقة والعربيات النصر ، فخافوا على نفسهم ومن نفسهم سابوا المعمل ومشيوا وفي فترة استيلائهم على المعمل من أول يوليو لغاية ما تركوه كانوا بيدفعوا إيجار شهري

فتح المحضر في يوم الأربعاء ١٩٦٨/٣/٦ الساعة ١١,٣٠ بمبنى مجلس قيادة الثورة ، بالهيئة السابقة . حيث حضرت السيدة اعتماد محمد رشدى ساعة افتتاح هذا المحضر فدعوناها واستكملنا سؤالها بالآتي قالت :

اسمى اعتماد محمد رشدى الشهيرة باعتماد خورشيد سابق سؤالها . حلفت اليمين

بصلاح عصر ؛

أولا بداية علاقتى بصلاح نصر وتسليمى نفسى له كان بسبب التهديد والإرهاب اللى سيطر على بيه كها شرحته ، وعلاقته بزوجى ابتدت بأنه في أول مرة جه زارن اللى سيطر على بيه كها شرحته ، وعلاقته بزوجى ابتدت بأنه في أول مرة جه زارن فيها في البيت وتسمى باسم سمير بك كانت و س . ق » منبهة على إن سمير بك مش عاوز حد يشوفه خالص لأنه شخصية عظيمة خالص ومعروف وفعلا احمد خورشيد مكانشى موجود في أول زيارة لصلاح نصر لى في البيت مع و س » وحدى وعلى ، وفي اليوم الثالى اللى اضطريت أروح له الهرم ومر على و على » في مكتب و س . ق » وأخذني لفيلا الهرم وهناك سلمت نفسى لصلاح نصر مكانشي احمد خورشيد يعلم ويومها صلاح نصر بعد العملية معايا قال لى ابعتي مكانشي احمد خورشيد يعلم ويومها صلاح نصر بعد العملية معايا قال لى ابعتي لى جوزك في المكتب علشان أتعرف عليه ، وأقدر آجى عندكم في البيت وفعلا قلت لزوجى إن اللي جه اتفرج على المعمل هو رئيس المخابرات صلاح نصر وعايزك تروح له المكتب علشان عنده أشغال كثيرة علشانك ، وده اللى قاله لى صلاح نصر لما طلب إن أحمد يروح يزوره في مكتبه ، وفعلا راح له أحمد في رابع يوم من زيارته لى هو و و س » في فيلتي ورجع خورشيد مبهور من الشخصية دى وعظمة المخابرات نفسها وقال له : احنا يا خورشيد عتاجين لك وعايزين نسفرك وعظمة المخابرات نفسها وقال له : احنا يا خورشيد عتاجين لك وعايزين نسفرك

علشان تجيب ماكينات التصوير للمخابرات ونعينك خبير عندنا للأجهزة تستعملها المخابرات ، فأحمد خورشيد صدق وكان مبسوط جدا ، وقال لى إن صلاح في هذه الزيارة الأولى قال له حتبقى تسافر بره علشان تشوف ماكينات وأجهزة ( التصوير ) تجيبها وحيطلع لك عمولة وتأخد معاك استرليني زي ما أنت عايز والإقامة على حساب المخابرات وأعمل لك باسبور تروح بيه أي بلد، وحنعمل لك مرتب شهري ثابت ٥٠٠ جنيه ، وأحمد لما حكى لي هذا الكلام فأنا نفسى انبهرت وصدقت ، ولكن تبين لى إنه في كل زيارة لنا بعدها ويتواجد فيها أحمد يكرر نفس الكلام والوعود دى ، ومحققش منها ولا شيء . كل اللي عمله إنه سفر أحمد رغم أن السفر كان ممنوع للفنانين واللي أعتقده إن نفقات أحمد في بيروت الشهر والنص اللي قعدها كانت عن طريق صلاح نصر بواسطة « ع . ١ . ع » ولو أن أحمد مقاليش لأنه ملوش فلوس في الخارج ومقامش بأي عمل وقتها وهو اللي طلب مني أن أتصل بأحمد خورشيد بالتليفون في بيروت علشان أقول له يرجع علشان صلاح جايب له شغل ، وفعلا أول مارجع أحمد اتصل به مكتب الدكتور حاتم وراح قابل الدكتور حاتم ووقع معاه ثلاثة عقود لتصوير ثلاثة أفلام بـ ٧٥٠٠ جنيه وبعد ما الجيش شغل معملي وكانوا بيتهربوا من توقيع عقد البيع وكان المتفق عليه إن ثمن المعمل ٢٢٠٠٠ جنيه فكنت دايما أرجوه وأقول له يا سيادة الوزير أنا مش معقول أستني بالطريقة دي ، فرد على وقال لى : أنا حاكلم لك المشير وكان في كل مرة أقابله فيها و د . . . ، فيها يوعدني بأنه لازم يشتري المعمل للمخابرات وقال لي مش معقول تبيعيـ بـ • • ٢٢٠٠ جنيه الثمن اللي القوات المسلحة كانت حتشتري به وده شويه جدا وأنا حاشتريه للمخابرات بأربعين أو خسين ألف جنيه . والحقيقة إن كل الفايده من علاقتي بصلاح نصر عادت على زوجي أحمد خورشيد ومعدش على أنا

عند طلب أحمد خورشيد للسفر لبيروت هل كان يعلم باتصالك بصلاح نصر ؟

ج : طبعا كان يعلم لأن صلاح كان ييجى البيت ويسكر ويبوسنى قدامه وكلمه على
السمو ؟ قال له أنا ممكن « . . . » وكان خورشيد بيطنش وأؤكد إنه كان يعلم
بالعلاقة اللي بيني وبين صلاح نصر ولو إني مصرحتلوش باللي كان بيعمله معايا
صلاح نصر وأحمد لما جه يسافر بيروت قال لي جهزى غرفة نوم لصلاح في المعمل
وهاتي له كل طلباته من البنات وارضيه .

ج : اللَّي تبينته إن صلاح نصر جاني في فيلتي بالهرم وأثناء وجود خورشيد في بيروت وده

حوالي منتصف يونيو سنة ١٩٦٥ وقال لي لما خورشيد حبيجي حيشتغل كثير قوى في القطاع العام ، أنا عملت اتفاقية على كده إنهم يشغلوه وفعلا بعد وصول أحمد خورشيد وكان حضوره بناء على طلب صلاح نصر لأنه طلب مني أتصل بخورشيد بالتليفون في بيروت وأقول له الجماعة عاوزينك وما أقـولوش اسم صلاح نصر في المحادثة التليفونية ولما حضر خورشيد بعد وصوله بثلاثة أيام أبلغه مكتب الدكتور حاتم بتحديد ميعاد مع الدكتور حاتم فراح قابل الدكتور حاتم وتبين إن حاتم عارف بموضوع سفره وقال له انت سيبتنا وسافرت ليه يا خورشيد حد مزعلك . الشغل كثير أهه اتفضل عاوزينك تشتغل ، كان بياخد ١٥٠٠ جنيه في الفيلم فطلب ٢٥٠٠ جنيه ووافق الدكتور حاتم فورا ، ووقع معاه في الحال ثلاثة عقود كل عقد بـ ٢٥٠٠ جنيه وقبض في يومها ٢٠٠ جنيه عربون عن الثلاثة أفلام كل فيلم ٢٠٠ جنيه ، وبعدها جالنا صلاح نصر في البيت وقال لخورشيد مبروك آديك حتشتغل وتهيص ولا أنا ولا خورشيد كنا قلنا له إن العقود اتمضت ولكن تبينا إنه عارف بيها ، وأحمد خورشيد قبلها لم يكن يعرف الدكتور حاتم خالص ولا عمره قابله .

س : ألم يصل أجر زوجك أحمد خورشيد في أي فيلم كان قد قام بتصويره قبل العقود التي أبرمها مع الدكتور حاتم إلى ٢٥٠٠ جنيه .

: لا كان أقصى ما وصل إليه في حياته وفي عمله كله هو ١٥٠٠ جنيه عن الفيلم وكان تعاقده على الأفلام الثلاثة دى ٢٥٠٠ جنيه في الفيلم الواحد أثار ضجة في الوسط السينمائي للمصورين زملائه لأنه لم يتعاقد أي مصور مع القطاع العام في الوقت ده بمثل هذا الأجر .

س : ما علاقتك بـ (س. ق) ؟

: لم أكن أعرفها لما اتصلت بي وحضرت لي الفيلا وحضر معاها صلاح نصر وكان مسمى نفسه باسم سمير بك وقالت لى عنه قبل ما يعلن نفسه إنه شخصية عظيمة ومش عايز حد يشوفه ورحت معاها ومع سمير بك فيلا الهرم اللي عند اندريا زي ما قلت ولما صلاح كشف عن نفسه وجذبني لأودة النوم وفلت منه قالت لي جرى لك ايه انتي متعرفيش إن ده شخصية خطيرة ويقدر ينفيكي ، هو حد يطول إنه يعرف صلاح نصر ده أنا بأعمل لك أكبر خدمة ده حينفعك في شغلك وحيعمل لك المعمل وحيحل لك مشاكلك كلها ويصور أفلام عندك ، فيها إيه يعني لما « . . . » ده أنا جبت له أشكال من البنات وأشكال وألوان ومتعلقش بواحدة زيك فقلت لها إن شاء الله بكره ، ولما رحت لها المكتب ثـانى يوم كـررت لى نفس الكلام ، واتصل بها على تليفونيا وجه خدني من عندها ، وثاني يوم مارحت لوحدى لصلاح في فيلته بالهرم و ( . . . ) ، اتصلت بي تليفونيا في بيتي وقالت لي

هـ و صلاح « . . . » قلت لها أيوه قالت طيب أنا عايزه أشوفك وأفهمك ازاى تتصرفي بقى معاه وتستفيدي منه فقلت لها طيب أنا حابقي أمر عليكي بالمكتب أو انت تبقى تمرى عليه وكررت مكالماتها لى ثـلاث أربع مرات واتكرر لى نفس الكلام وفي آخر مكالمة لها قالت لي المشي معاه له تكتيك معين وأنا عايـزاكي تستفيدي وافهمي الطريقة وأنا كمان أستفيد لأن أنا اللي شايفاه إنه هو حبَّك فاتصل بي صلاح نصر بعد هذه المكالمة بعشر دقائق وقال لي مين الـلي كان بيكلمك ، قلت له « س . ق » ، قال لى : قالت لك ايه ؟ ، فقلت له على اللي قالته ، فقال لى اقطعى اتصالك بها ، ولما تسأل عليكي اتهربي منها ، وقولي لها مابشفوش ، دى ست مش كويسه ، وأنا كرهتها ، وبعدها لم تتصل بي ١ س ، وكان هذا خلال اكتوبر ١٩٦٤ .....

ثم سألها المحقق عن بعض الأشخاص وصلتها بهم . . وعن صلتها بالمهندس دع . ١ . ع ، . وعاد يسألها عن بيع المعمل قائلًا :

- هل بذل لك « م . ع » مساعى لإنهاء موضوع المعمل وبيعه للقوات المسلحة ؟ : لا وكانت كلها وعود إنه حيخلص موضوع المعمل في مقابل إني أخلص له ديكور الشقة وأشرف على تنفيذه وإنى لما أخلص ديكور الشقة حيخلص هو موضوع المعمل ولكن مكلمليش أي حد إلا شمس بدران لما كلمني ، وقال لي تعالى لي وهاتي معاكي ( ن . ف ) الساعة ١ ليلا وكان وقتها شمس بدران مدير مكتب
- : ألم تتقاضى أى أتماب من « م . ع » مقابل تصميمك ديكور شقته وإشرافك على
- : لا . . مخدتش منه ولا مليم بل كنت متفقة إنى آخد من النجار ٥٠٠ جنيه كعمولة لى وهو عرف من النجار إني سأتقاضى هذا المبلغ فرفض يدفعه للنجار وكان النجار حياخد منه هذا المبلغ على أنه من حساب شغل النجار فخصم « م . ع » هذا المبلغ منه .

: من هو هذا النجار وما عنوانه ؟

: هو اسمه الأسطى محمد كامل وهو نجار في بولاق في شارع متفرع من شارع فؤاد على يمين اللي جاى من الزمالك بعد سينها على بابا وعلى ناصية الشارع واحد بتاع قماش وأنا مستعدة أرشد عنه وكانت المحاسبة النهائية بين دم . ع ، والنجار الل خصم فيها مبلغ ٥٠٠ جنيه في أواخر مارس سنة ١٩٦٦ .

: ما صلتك بريري وما الذي أتته معك (١)؟

: أنا عرفتها عن طريق ( ل . س ) صاحبة كباريه في اسكندرية وأول مقابلة بيني وبينها لما رحت أزور ( ل . س ) وكانت مريضة وراقدة في بيت ريري ، وكنت أنا منهارة ماليا ونفسيا ولاحظت على ( ل . س ) كله ، فريري دخلت في الحديث وقالت لى إنه فيه حد بالجمال بتاعك ده ويبقى مفلس ، دى انتي كـل الناس بيجروا وراكي ، وثاني يوم بصيت لقيت ريري بتتصل بي وتقول لي فيه واحد ليبي شافك في الأوبرج مع تحية كاريوكا ، وحيتجنن عليكي وعاوز يشوفك . فقلت لها أنا معنديش مانع خدى منه ميعاد وأشوفه ، فقالت لى : حتكوني معايا ومتخافيش وحنروح نقابله في شقته بمصر الجديدة وحيدفع لك ١٠٠ جنيه ، فـ ( ل . س ) قالت لى وافقى يا عبيطة ، وأنا الحقيقة كنت منهارة من كل الل حصل لى من صلاح نصر واللي بان لي منه ، وبيمثل قدامي إنه حاكم الشرق ودي أخلاقه وتصرفاته وأوامره إنى أروح أنام مع الناس وجوزى بيخوني مع الخدامة وحالتي المالية مش لاقية أصرف على الأولاد كل ده خلاني أكفر بكل المبادىء والقيم ، فقلت لها أنا موافقة ورحت مع ربري شقة مصر الجديدة ، وهنـاك قابلنـا الشخص الليبي ( . . . ) وأخذت ١٠٠ جنيه من ريري وثاني يـوم بصيت لقيت صلاح نصـر بيكلمني ويقول لى انتصرت عليكي يا قذرة وصورتك مع جاسوس ، انتي بتخوني البلد دى مع الجواسيس الغرب وفهمت إنه دبر لى المقلب بتاع الليبي في اليوم السابق وقال لى أنا حاذلك وحاموتك ببطء ، فرديت عليه وقلت إذا كنت شاطر تعالى موتني دلوقت حالاً لأن حياتي انتهت ، وثاني يوم كرر نفس المكالمة ونفس

س : وهل التقيت بريري إثر ذلك ؟

ج : بعدها بيومين ثلاثة رحت أزور ( ل . س ) وكانت دخلت المستشفى وكان عندها ريرى وقلت لها كده برضه يا ريرى تعمل فى مقلب ، هو ده الشخص الليبى اللى عرفتينى عليه ده طلع جاسوس ، فقالت ده كله كذب ومحصلشى حاجة زى كده والليبى ده سافر ليبيا وحيرجع بعد عشرة أيام وحتشوفيه .

س : قبل هذه الواقعة مع الليبي هل اتصل بك شخص سعودى كان ينزل بفندق شبرد ؟

نعم قبل موضوع الليبي بحوالي ١٥ يوم اتصل بي شخص سعودي بالتليفون لا أتذكر اسمه من شبرد ، وقال لى أنا عايز أتعرف عليكي علشان فيه شخص في الكويت ، قال لى عنك إنك عايزه تعملى مشروع تصميم أزياء وبتعمل ديكورات فأنا عايز أتفاهم معاكى في الموضوع ده ، فقلت له انت فين دلوقت ؟ قال : أنا في شبرد فقال لي أنا حانتظرك في صالون شبرد . فقال لي اطلعي لي أوضه النوم . قلت له مش ممكن ، وفعلا توجهت لصالون شبرد وهو نزل لي من فوق وقعدنا بالصالون وتكلمنا في المشاريع والشغل ديكورات في السعودية ، فقال لى أنا عندى فيه شغل كثير في السعودية علشان أبويا عنده محلات أقمشة كثير في السعودية وممكن تسافري معايا في السعودية تصممي ديكورات ، وعزمني ثاني يوم على الغدا في شبرد فرحت اتغديت معاه ، ونزلت على طول وبعدين عزمته علشان يتفرج على ديكورات شقة (م. ع) ، فجه معايا واتفرج عليها وأعجب سا جدا ، وبعدين قال لي تعالى معايا شقة قرايبي في مصر الجديدة ، علشان تتفرجي عليها وتعملي لها ديكورات وبعدين قال لي أنا مستعد إديكي ٥٠٠ جنيه في اللحظة اللي تيجي فيها معايا شقة مصر الجديدة وحسيت من كده أنه عاوز « . . . » فاديته ميعاد إنه يقابلني على باب شبرد وآخده بالعربية بتاعتي علشان نطلع مصر الجديدة ، واديته مقلب بأني رحت وركبته معايا وفي نص الطريق نزلته وقلت له مش فاضيه لك واتصل بي عدة مرات بعد كده ، وحاول يغريني بالفلوس وقال لى انتي محتاجة فلوس وأنا مستعد أدفع لك ألف جنيه لكن

س : هل كانت لك في ذلك الحين سيارة ؟

ج : نعم كانت شيفورليه شيفيتو موديل ٦٣ حمراء وعليها نمر هيئة سياسية كنت شارياها من تاجر سيارات محمد غباشي ومكانتش لسه اتجمركت وكان هو شاريها من السفارة الأمريكية وكنت دافعة من ثمنها ١٠٠٠ جنيه ومقدرتش أكمل الباقي فرجعتها وخسرت فيها ١٠٠٠ جنيه وكانت لسه عليها أرقام هيئة سياسية وظلت عليها حتى رجعتها في شهر مارس سنة ١٩٦٥ تقريبا وكل الفترة اللي ركبتها فيها حوالي شهر واحد .

س : هل تعرفین متی اشتری محمد غباشی تاجر السیارات تلك السیارة من السفارة الأمریکیة ؟

ج : هى كانت معروضة فى محله وعليها أرقام هيئة سياسية وقال لى إنها بتاعة السفارة الأمريكية وقال لى إنها بتاعة موظف من السفارة ميعرفوش وكان عارضها للبيع فأنا لما طلبتها من محمد غباشى اشتراها هو من صاحبها الأمريكي فى السفارة وباعها

<sup>(</sup>۱) كانت قد روت في محضر سابق إن السيدة تحية كاريوكا وزوجها عزماها في الأوبرج لأن معنوياتها كانت منخفضة بعد طلاقها من زوجها وجامتها ربرى وقالت لها إن فيه واحد ليبي شايفك ومعجب بيكي وسيدفع مائة جنيه . ولكنها شكت في الأمر لأن شكلها لم يكن جميلًا نظراً لظروفها المعنوية و ولكني انبسطت وروحي المعنوية ارتفعت لأني مطلوبة وفيه واحد هيدفع مائة جنيه ، ووافقت وذهبت إلى الرجل الليبي وروت بالتفصيل ما حدث معه . . ولم يكن في حقيقته إلا من رجال المخابرات .

الاستثلة والامتثال

فى أول سبتمبر ١٩٦٢ ، أرسل المشير عامر ، استقالة مسببة إلى جمال عبد الناصر . . كان عبد الناصر - عن طريق مجلس الرياسة ـ يرى أنه لابد من أن يتدخل فى القوات المسلحة ، ولا تترك كعزبة للمشير عامر ، لا يعرف أحد عما يدور فيها شيئاً . .

وكان أعضاء مجلس الرياسة جميعاً يؤيدون ذلك ، خاصة بعد ما حدث عام 1907 ، وأيضا بعد أن اتضح إلى حد ما للمؤسسة العسكرية مسئولية ما في انفصال الوحدة بين مصر وسوريا ، التي خرجت من مكتب المشير ، ومن تحت أنفه . . .

ولعل موقف عامر الرافض لأى تدخل فى شئون القوات المسلحة يمكن أن يلقى ظلالًا كثيرة على صورة ما حدث عام ١٩٦٧ ، ويضع بعض النقاط أيضاً فى تحديد المسئولية لهواة الندب على النكسة ، وإبعاد المسئولية عن عامر !

المهم أنه حتى فى ظل ما حدث يوم ٥ يونيو ، فإن المشير لم يشأ أن يتحدث عن مسئوليته العسكرية ، ولكنه أعاد طبع استقالته التى قدمها قبل خمس سنوات سابقة ، على أساس أن له موقفا أدى إلى الهزيمة ، رغم أنه لم يتمسك بهذا الموقف . . فقد راح يعلن موقفه السياسى ـ وليس العسكرى ـ القديم . . .

كان عامر قد أرسل استقالته إلى عبد الناصر ، واختفى ، وكانت حجته « أن واجب الوفاء يقتضى أن أكتب اليك معبراً عن رأى مخلص » ، ولأنه « بعد عشر سنوات من الثورة ، وبعد أكثر من عشرين عاماً صلة بينى وبينك لا يمكننى أن أتركك وأعتزل الحياة العامة دون أن أبوح لك بما فى نفسى كعادق دائماً » .

« والذى أريد أن أحدثك فيه ، يخص نظام الحكم فى المستقبل ، فإننى أعتقد أن المتنظيم السياسى القائم ليكون مثمراً وناجحاً يجب أن يبنى على الانتخابات من القاعدة إلى القمة بما فى ذلك اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكى ، ربما فى ذلك اللجنة التنفيذية العليا . . وأن « ما يجب أن نسعى إليه الآن هو تدعيم روح الديمقراطية خصوصاً بعد عشر صنوات

لى والعقد كان بيني وبين محمد غباشي وأنا معرفش مين اللي كان صاحبها في السفارة الأمريكية .

ن ألم تتبيني من هو صاحب هذه السيارة قبل بيعها لمحمد غباشي ؟

لا وأنا لا شفت صاحبها ولا أعرفه وكل اللي قاله محمد غباشي إنها بتاعة واحد في السفارة الأمريكية والعقد كان بيني وبين محمد غباشي ومحمد غباشي كان مسئول مخلصها جركيا ويغير نمرها ولكن ذلك لم يتم لأن كان ثمنها ٥٠٠٠ جنيه دفعت له معالية فمقدرتش أكمل ورجعت له العربية وتنازلت له عن ١٠٠٠ جنيه من المبلغ اللي دفعته مقابل إن ركبتها شهر .

س : ألديك أقوال أخرى ؟

نكتفى بهذا القدر من التحقيقات لنتين منها أنه لم يرد أبداً فيها أى ذكر للسيدة برلنتى عبد الحميد ، كما أنه لم يرد أبداً ذكر اسم المشير عامر إلا في الحديث عن أحد أقاربه . .

من الثورة ، وإنني لا أتصور بعد كل هذه الفترة ، وبعد أن صفى الإقطاع ، ورأس المال المستغل ، وبعد أن منحتك الجماهير ثقتها دون تحفظ ، أن هناك ما تخشاه من ممارسة الديمقراطية بالروح التى كتب بها الميشاق . . وخصوصاً أن الملكيات الفردية الباقية ، والقطاع الخاص ، لا يشكلان أى خطر على نظام الدولة ، كيا أنه ليس هناك فى رأى ما يمنع إطلاقاً أن تنسجم هذه القطاعات مع النظام الاشتراكى ، وكذلك الأمة بالنسبة للصحافة ، فيجب أن تكون هناك ضمانات أو تحفظ ، وقد تكون هذه الضمانات عن طريق اللجنة التنفيذية العليا مثلا ، أو أى نظام آخر يكفل عدم الخوف من الكتابة ، وتوهم الكاتب انه سيطارد أو يقطع رزقه » « ولا يمكن أن تسير أى حكومة فى طريقها الطبيعى ، وهو الحكم السليم إذا كان نظام الحكم فى حد ذاته محسوحاً ومشوها ، فيجب أولاً أن نستفيد بتجارب العالم وحكوماته ، وقد عاشت مئات السنين مستقرة منتظمة دون حاجة لتغييرات شاملة فى كل فترة قصيرة من الزمن ، ففى رأيى أن النظام الطبيعى للحكم يكون كالآتى : إما حكومة رئاسية ويرأس الوزارة فيها رئيس الجمهورية ويكون مستولاً أمام البرلمان مسئولية جماعية مع وزرائه ، وبدون الدخول فى التفاصيل يمكن أن يكون هناك نائب للرئيس ويجب أن تكون أنت رئيس الدولة ، ورئيس الحكومة . .

ر أو حكومة برلمانية يرأسها رئيس الجمهورية ، ويكون رئيس الاتحاد الاشتراكى هو رئيس الوزراء ، أو ربما يكون رئيس الوزراء ليس رئيساً للاتحاد الاشتراكى . . ولا أريد أن أدخل أيضا في التفاصيل ، ولكن تكون أيضاً مسئولية الوزارة جماعية أمام البرلمان كها وردت في الميثاق . . على كل حال أى من هذه الحلول ، وجودك في النظام ، أو على الأصح على رأسه ضرورة وطنية ، وأنا لا أقول ذلك مجاملة . .

و إن اختلاطك الشخصى بالناس ضرورة ، فإنه يعطى الثقة المتبادلة ويعطى الحساسات متبادلة ، ويعطى أفكاراً أيضا متبادلة ، أما انعزالك التام ، فإنه سيجعل صور البشر عندك أسطر على ورق ، أو أسهاء مجردة لا معنى لها » . .

0 0 0

بعد أن اختفى عامر ، عقب تقديم الاستقالة ، عثر عليه فى مرسى مطروح ، وعاد لممارسة مهام عمله وكأن شيئاً لم يكن ، وربما نسى الجميع هذه الاستقالة حتى ظهرت فجأة بعد النكسة مطبوعة من ثلاث صفحات على ورق مكتب نائب القائد الأعلى . .

وقد وزع بعض أعضاء مجلس الأمة الاستقالة التي محولت الى منشور ، يثبت أن عامر قد اختلف مع عبد الناصر لأنه يريد الديمقراطية وربما كان يعرض من خلالها برنامجه للحكم!

ولم يفكر أحد أن ذلك الكلام جائز ، بل ومطلوب من السياسين ، . . . أما العسكريين ، وفي مجال هزيمة عسكرية فقد كان عليهم أن يتحدثوا حديثاً آخر عن القوات ، والحشود ، والاسلحة والاستعدادات الحربية ، والتدريبات ، والقادة ، وخاصة أنهم رفضوا أن يتدخل أحد في أمور القوات المسلحة ، وأصروا على أن تظل حكرا عليهم وحدهم . .

وزعت كميات من هذه الاستقالة ـ المنشور ـ داخل الفلول المتبقية من القوات المسلحة بعد أن حصدت الهزيمة العسكرية أغلب القوات والمعدات . ولم يكن في فكر الذين كانوا وراء المنشور أكثر من أن يعود المشير إلى موقعه ، حتى ولو أدى الأمر أن يخطف شمس بدران جمال عبد الناصر . وأخذت العيون ، تنظر هنا ، وهناك لمعرفة المكان الذى طبع فيه المنشور ، وكان أنور السادات قد اتخذ قراراً بإسقاط عضوية مجلس الأمة عن النواب الذين وزعوا المنشور . أما الضباط الذين قاموا بتوزيعه ، فقد كانوا يحتمون في منزل المشير عامر بالجيزة ، بعد أن تحول إلى ترسانة أسلحة ، وأحضر المشير بعض الحرس المدنى ، الخاص من قريته أسطال . . واتضح أخيراً وبالبحث أن السيدة برلنتي عبد الحميد كانت وراء طباعة هذه الاستقالة المنشورة ، وألقى القبض عليها . .

ومن هنا بدأت الأنظار تتجه إليها . . وبدأت حكايتها مع عامر تشق طريقها إلى النور ، ويعرفها المسئولون لأول مرة بما فيهم جمال عبد الناصر نفسه . . الذي بالتأكيد لم يكن يعلم أن السيدة برلنتي هي زوجة المشير عامر . .

0 0 0

تقول السيدة اعتماد خورشيد ضمن حملتها الضارية والغير موضوعية على السيدة برلنتى : « سألنى الرئيس عما أغرفه عن زواج المشير من الفنانة « ب . ع » ، وقلت للرئيس : إن المشير لم يتزوج أبداً هذه الفنانة ، وأنها كانت على علاقة بشقيقة « م » وأنها كانت من عميلات صلاح نصر المفضلات ، وكان نشاطها السفارات الأجنبية !

والسيدة اعتماد لم تقابل عبد الناصر بالقطع لذلك فإن شهادتها غير صحيحة ، وشهادة أخرى غير صحيحة من السيدة برلنتي نفسها التي تقول إن عبد الناصر كان يعلم بهذا الزواج ، وأنه كان يتردد عليها في فيلا شارع المريوطية بالهرم مرتديا القميص والبنطلون ـ تعنى أنه كان متنكراً ـ وأنه هو الذي أطلق على ابنها اسم « عمرو » لأن المشير كان يريد أن يسميه « عمر » تيمنا بعمر بن الخطاب ، ولكن عبد الناصر قال له إن اسم عمر منتشر ، واقترح عليه اسم عمرو . . وأنه أرسل لعمرو هدية ذهبية ما زالت تحتفظ ما !

والغريب أن هذا القول لا يؤيده أحد أبدأ من رجال عبد الناصر ، الذين ظلوا على

وفاء له أو الذين اختلفوا معه ، فكلهم ينفون أن جمال عبد الناصر كان يعلم . . وإذا كان يعلم فلم يكن هناك داع لاعتقال السيدة برلنتي لسؤالها عن علاقتها بطبع المنشور الاستقالة . . فضلاً عن أن ما عرف عن عبد الناصر عموماً أنه يرفض أن يضع نفسه في هذا الموقف . . . وأنه سيكون باستمرار على السيدة برلنتي أن تثبت ذلك ، بأكثر من مجرد الأقوال . . ثم إذا كان عبد الناصر يعلم ، وكان المسئولون بالتالي يعلمون ، فلماذا إذن كان الاخفاء ، والزواج العرفي بدلاً من الزواج الرسمي ، وأيضاً لماذا قالت أختها في التحقيق إنه بعد تسجيل عمرو في دفتر المواليد تم نزع الصفحة منه إمعاناً في الإخفاء . . ولماذا لم تقل هي ذلك في التحقيق في ذلك الوقت . . ولماذا أختيرت بالمذات السيدة ولماذا لم تقل مي ذلك في التحقيق في ذلك الوقت . . ولماذا أختيرت بالمذات السيدة الدكتورة إيزيس عصام خليل شقيقة عصام خليل لتقوم بعملية توليد السيدة برلنتي حتى الدكتورة إيزيس عصام خليل شقيقة عصام خليل لتقوم بعملية توليد السيدة برلنتي حتى يظل الأمر محصوراً في نطاق شديد من السرية . . وإذا كان سامي شرف يقول أنه لم يكن يعلم . . ومدير المخابرات ـ بعد صلاح نصر عيد ميدى يقول أنه لم يكن يعلم . . ومدير المخابرات ـ بعد صلاح نصر أمين هويدى يقول أنه لم يكن يعلم . . فلماذا اذن السرية . .

وليس أيضا من المستساغ أن تدلل السيدة برلنتي على أن عبد الناصر كان يعلم بالزواج من انه كان يقول لها تليفونيا: « يا متوحشة سيبيه شوية »!

وليس أيضا من المستساغ أن تدلل السيدة برلنتي على أنها كانت زوجة المشير بأنها كانت تذهب إلى قريته أسطال ، وتتجول فيها محجبة لأن المشير رجل صعيدى . . فمعنى ذلك أن قريته كلها كانت تعلم وبالتالى اسرته وزوجته وأولاده . .

فإذا كان عبد الناصر والمسئولون يعلمون - وإذا كان أهالى القرية يعلمون ، وإذا كان أشقاء المشير واصدقاؤه يعلمون ، فأين - إذن - السرية ؟ ، ولماذا فرضت ؟!

وليس أيضا من المستساغ أن تدعى السيدة برلنتى أنه قد حددت إقامة المشير عامر معها في الفيللا ، وأنه في إحدى الليالى أثناء تحديد إقامة المشير فوجئنا برجال من المخابرات والمباحث العامة يقتحمون علينا المكان ، ويأخذونني من بين ذراعي المشير ويصطحبونني وحدى في رحلة عذاب إلى مبنى المخابرات ، حيث عرضوا عليها أن تكتب ضد المشير ولكنها رفضت كل الاغراءات ، وتحملت كل العذاب . .

ليس ذلك مستساغاً لأنه لم يثبت أبداً ، لدى أقرب الناس إلى السيدة برلنتي أن المشير قد حددت إقامته مع السيدة برلنتي أو في أي مكان قبل الاستراحة التي انتحر فيها . .

كها أنه ليس مستساغاً أن أى تعرض لحقيقة علاقتها بالمشير ـ تصحيحاً للمذكرات التي نشرتها ، وللأحاديث التي أدلت بها \_ يكون خوفاً من أن تكتب مذكراتها . . ولا أعرف

ما سبب الخوف . . فقد كتب الجميع مذكراتهم ، وقالوا صدقاً أو كذباً فلماذا الخوف من أن تكتب هي . . وما المصلحة التي تدعوني للخوف . . إن هدفي هو مجرد تصحيح لوقائع ، وسرد للحقيقة ، وهي مسئولية الذين يعرفونها . . السيدة برلنتي تعطى لنفسها حجاً أكبر بكثير جداً منها إذا تصورت أن هناك من يهتم بما نشرته أو ما تنشره . . . فقط الاهتمام بالتصحيح وبرصد جزء من التصرفات الخاصة التي قد يكون لها انعكاس على التصرفات العامة . . بصدق وأمانة ومن خلال الأوراق حتى لا تضيع الحقيقة في زحام ادعاء البطولات . . وقد أصبحت كثيرة جداً في غيبة الذين يتصدون ، وإزاء صمت أو كسل الذين يعرفون . . وما أكثرهم . .

0 0 0

قال لى اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة فى ذلك الوقت ، إننا لم نراقب السيدة برلنتى ، ولم نقترب منها . . كما أن إقامتها لم تحدد أبداً !

وقال لى أمين هويدى إننا قد ألقينا القبض على السيدة برلنتى ، على اعتبار أنها وراء الاستقالة المنشور ، وأنه تم التحفظ عليها فى مبنى الاستجواب بالمخابرات العامة . وكان انحراف المخابرات قد تحول إلى قضية . . وآثر الرجل الابتعاد عن التحقيق الذي يتم داخل الجهاز ، وهو غير التحقيق الذي سوف تجريه النيابة العامة برئاسة المستشار على نور الدين الذي سيضع فيها بعد قرار الاتهام ، ويذكر فيه أن بعض ما اتبع مع السيدة برلنتى يعد خروجاً بالجهاز عن وظيفته الأصلية .

ورفضت السيدة برلنتي الحديث تماماً . . . ويتحدى السيد أمين هويدى أن يكون قد تم تعذيب في المخابرات العامة في عهده ، لأى شخص رجلًا كان أو امرأة ، سواء كانت السيدة برلنتي أو غيرها . .

0 0 0

من المثير للدهشة ، والسخرية معاً ، ما ترويه السيدة برلنتى نفسها من أن المشير قبل ذهابه إلى فرنسا على رأس وفد رسمى ، للقاء الرئيس الفرنسى ، أن أعدت له تلخيصاً لعدد من الكتب الفرنسية ليكون على علم بالثقافة الفرنسية ، وحتى تساعده المعلومات الواردة فيها على معرفة الأمور والتفاوض هناك!

وهو أمر مثير للدهشة ، لأن المشير كان الرجل الثاني في الدولة ، التي تملك كل

الامكانيات ، وأجهزة الثقافة ، والبحث ، والدراسة ، وتستطيع أن تضع أمامه المعلومات الوافية عن كل بقعة في العالم ، وتلخص له كل ما تنتجه المطابع ، فضلا عن أن العادة قد جرت على أن تترجم كل الكتب التي تصدر في العالم فور صدورها ، وتطبع في كميات محدودة توزع فقط على المسئولين ، فقد كان عبد الناصر يوصى كل من يعمل معه بضرورة القراءة ، وتسهيلًا لهم ، فقد أمر بأن تترجم كل الكتب أيا كانت المعلومات والاتجاهات الواردة بها ، وتوزع على كل المسئولين . .

والأمر أيضا مثير للسخرية ، لأنه شهادة ضد المشير ، وضد معلوماته السياسية ، التي كان محتاجاً للسيلة برلنتي لتصله المعلومات عن طريقها ، وتتولى هي تثقيفه . . وما أظن إلا أن هذه الشهادة مبالغة من السيلة برلنتي في تقدير دورها دون أن تقصد المساس بالمشير ، وهو المعنى الذي يتوارد إلى الذهن بمجرد قراءة ذلك منسوباً إليها . .

0 0 0

كانت السيدة برلنتي قد أفاضت كثيراً في أنها قد ألقى القبض عليها ، وعذبت تعذيباً شديداً ، بيد أنها لم تفصح بالضبط عن سبب ذلك ، ولماذا اتجه هذا التعسف إليها ، ولم يتجه إلى أحد آخر من عائلة المشير . .

يتجه إلى احد احر من عائله المسير . . فلا شك أن ما حدث لها - إذا كان صحيحاً - هو بسبب علاقتها بالمشير عامر ، ولقد فلا شك أن ما حدث لها - إذا كان صحيحاً - هو بسبب علاقتها بالمشير ، كان هناك من أتصور أنهم أكثر منها قرباً للمشير ، وإذا كان الهدف هو الانتقام من المشير ، فإن المنطقى أن يوجه إليهم هذا الانتقام . . إلى أشقائه مثلاً . . إلى أولاده ، إلى زوجته . . إلى ابنته التى ذهبت إلى التحقيق لتقول للنائب العام في شجاعة إن أباها لم ينتحر ، وعلى حد تقرير النائب العام المستشار محمد عبد السلام فقد جاء في أقوال السيدة آمال كريمة عبد الحكيم عامر ، وزوجة شقيق عبد الناصر « إن والدها كان مؤمنا بالله ، مستعداً عبد الحكيم عامر ، وزوجة شقيق عبد الناصر « إن والدها كان مؤمنا بالله ، مستعداً للتحمل والكفاح ، وهي صفات تتنافي وقصد الانتحار ، وأن وجوده في منزله أو في الاستراحه لغرض الإقامة ينفي إمكان حصوله على المادة السامة ، وأنه ليس من المنطقى أن يعيد إخفاء المادة السامة بلصقها على جسمه بعد أن أدت الغرض منها بتناولها ، وأنه المسئولين المعقول أن تظل هذه المادة اللاصقة على جسمه وهو معتاد الاستحمام يوميا ، وأن المسئولين عن حراسته هم المسئولون عن وفاته بالسم أيا كانت طريقة تناوله . "

وقد يجد البعض مبرراً لعدم القبض عليها إذا كانت هناك نية الترصد ، فهى تحتمى وراء زواجها من شقيق جمال عبد الناصر ، ولكن بالتأكيد لن يكون هناك مبرر لعدم العسف بابنة المشير الثانية السيدة نجيبة زوجة محمد أمين عزب التى قالت للنائب العام أيضا : إن والدها لم ينتحر مائة في المائة وأنه أعطى المادة السامة ، ولو كانت نية الانتحار

لديه لكانت الفرصة متاحة له فى منزله مع أولاده ، وأنه كان على القوة التى صحبته أن يفتشوه ليبعدوا عن متناول يديه ما يصح أن يكون أداة لـلانتحار وأن من يقيـدون حياة شخص يكونون مسئولين عنه ، وعن حياته .

صحيح أن النائب العام قال في تقريره إن أقوالها صدرت عن عاطفة الأبوة من جهة ، وبفعل الصدمة من جهة أخرى فحرصتا أن تصفاه بالإيمان والشجاعة وأن تنفيا عنه التهرب من المسئولية ، كها أنه من الطبيعي أن تلح عليه فكرة الانتحار من مدة سابقة ، ويتوقع في كل حين التعرض لمزيد من إجراءات تقييد حريته كشأن المشير أن يهيىء نفسه لتنفيذ فكرته عندما يتحقق موجبها وذلك بإخفاء مادة سامة تكون في متناول يده في غفلة من أقرب المقربين إليه ، وليس أقطع في مطابقة ذلك للواقع مما صارح به المشير صهره رائد طيار حسين عبد الناصر من محاولته السابقة للانتحاريوم ٢٥ من أغسطس عندما استدعى خارج منزله ، وعلم باتجاه النية إلى اعتقاله ، وهو ذات المسلك الذي سلكه لأسباب في ظروف مائلة يوم ١٣ سبتمبر وهو ما يفسر ما دل عليه محضر الشريط اللاصق المخفى للمادة السامة على جسده واستقراره في موضعه زمناً تكرر خلاله نزعه وإعادة تثبيته ، وأنه لا غرابة في حرص المشير على الاحتفاظ بباقي المادة السامة بعد تناول قدر منها ما دامت فكرة الانتحار مسيطرة عليه ، وذلك لمعاودة استخدام هذه المادة إن لم تؤت المحاولة ثمرتها المرجوة لاسعافه بالعلاج أو لغير ذلك من الأسباب » . . .

كان موقف ابنتيه . . واضحاً صريحاً ، وفوريا . . ولم يعتقلهما أحد ، فلابد أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء ضد السيدة برلنتي . . . ولابد أيضاً أن أحداً لم يكن يعرف علاقتها بالمشير عامر عندما اعتقلت . . فالإعتقال إذن لم يكن بسبب علاقتها بعامر التي كانت مجهولة ، وإلا لاتجه الأمر إلى من لهم علاقة واضحة به خاصة إذا اتخذوا موقفاً . . ! !

الحقيقة أن السيدة برلنتي اعتقلت بسبب علاقتها بالمشير عبد الحكيم عامر ، التي لم يكن يعرفها أحد . . وعندما كشفت هي بنفسها عن هذه العلاقة فقد تم الإفراج عنها فوراً . . من أجل عبد الحكيم عامر . .

فعندما تأكدت المعلومات أن السيدة برلنتي وراء طبع الاستقاله ألقى القبض عليها . وقالت إنها لن تتحدث إلا أمام الرئيس جمال عبد الناصر شخصياً . .

وكان صعباً ، بل ومستحيلاً أن يراها عبد الناصر . . ويقول أمين هويدي إنه اتصل

تليفونياً بالرئيس عبد الناصر ، وأخبره أنهم ألقوا القبض على السيدة برلنتي ولكنها رفضت الحديث . . لأنها تريد أن تقول ما لديها أمام الرئيس . ويقول أمين هويدي إن عبد الناصر ، أرسل له سامي شرف ليلتقي بالسيدة برلنتي ويعرف لماذا تريد أن تتحدث أمام الرئيس .

ويقول سامى شرف إنه ذهب إلى مبنى الاستجواب فى المخابرات العامة والتقى بالسيدة برلنتى . .

وقالت له إن ما فعلته من المعاونة في طبع الاستقالة كان بناء على طلب المشير عامر . . لأنها زوجته . . ولها طفل منه . .

وكانت أول مرة يسمع سامي شرف بقصة الزواج منها . .

ويقول سامى شرف إنه كان يجلس فى الغرفة المجاورة أمين هويدى ، وشعراوى جمعة ، ومحمد نسيم ، وأنهم كانوا يسمعون هذا الحديث المسجل . .

جمعه ، وحمد نسيم ، واجم حور يستار و وخرج من هذا اللقاء إلى الرئيس . . واتصل الرئيس بأمين هويدى طالباً منه أن يفرج فوراً عن السيدة برلنتي و لأنها زوجة المشيريا أمين »

وهكذا عرف أمين هويدى ، وشعراوى جمعة ، ومحمد نسيم وكيل المخابرات العامة بقصة الزواج من خلال هذه الجلسة . .

ويقول أمين هويدى إنه أفرج عن السيدة برلنتى ، وحملتها سيارة إلى منزلها . . ويقول سامى شرف إنه أيضا فوجىء بأن السيدة برلنتى هى زوجة للمشير وكان صعباً عليه أن يخبرها أن المشير عامر قد انتحر !

فقد انتحر المشير بينها زوجته السيدة بـرلنتي مقبوض عليهـا بواسـطة المخابـرات العامة .

فهى لم تحضر قط واقعة الانتحار ، ولكنها أيضا كانت بعيدة تماماً عن مسرح الأحداث . . وعرفت الانتحار وهي في السجن إذا جاز التعبير .

وفي التحقيق فإن شقيقتها سوف تقول إنها تعتقد أن المشير قد انتحر لأنه علم أن برلنتي قد ألقى القبض عليها ، ومعنى ذلك أن علاقته بها سوف تنكشف . .

والحقيقة أن الظروف العامة ، قد اختلطت بالظروف الخاصة ، وتعقدت الأمور ، وضغطت على أعصاب المشير ، مما يحتمل أن يؤدى بالمشير إلى أن يفقد أعصابه ، ويتصرف

على نحو ما فعل . . وخاصة أن المشير عامر بشخصيته الباهرة ، وصعيديته ، ومقوماته الأخلاقية ، قد تهتز أمامه كثير من الصور ، إذا أمعن التفكير فيها ، مما قد يدفعه إلى التفكير في التخلص من حياته حتى يتخلص من كل الخيوط التى تشابكت . .

عندما بدأ التحقيق . . استدعيت السيدة برلنتي . . واستدعيت أيضا شقيقاتها ، واستدعيت أيضا السيدة والدتها سيدة اسماعيل فراج . . ومن خلال أوراق التحقيقات يكن أن تتضح الصورة أكثر . . فأكثر . . وهكذا وضعت حكاية عامر وبرلنتي على الورق لأول مرة من خلال هذه التحقيقات . . ومن خلال الأقوال المتناثرة التي جاءت من هنا ، وهناك في التحقيقات . .

ولعل المرجع الأساسى لكل ما تقوله السيدة برلنتي حول كل الأمور يجب أن يكون هو التحقيق معها هي نفسها . .

أولاً: لأنها أمام المحقق كانت تريد أن تبرىء نفسها وثانياً: لأن الوقائع والأحداث ما زالت ساخنة ، وثالثا: لأن عملية اختلاق وقائع كانت صعبة . .

0 0 0

كان عامر قد أمضى الأيام الملتهبة \_ قبل ٥ يونيو مباشرة \_ في فيللا الهرم مع السيدة برلنتي عبد الحميد .

وقد كان مختفياً ، وفشلت محاولات كثيرة للعثور عليه لأن أحداً لا يعرف مكانه . . فقط هو الذي يتصل أو يحضر إلى القيادة . .

وبعد الهزيمة تركت هي منزل الهرم . . وعادت إلى بيتها القديم في الدقى ، وهو نفس البيت الذي تقيم فيه الآن . .

وقد زارها المشير عامر أكثر من مرة ، وقالت في التحقيق إن المشير تحدث إليها في أمور السياسة ، وأفهمها ما يدور . .

ووفقاً لما ذكرته في التحقيق و فإن المشير غضب عندما أعلن السيد الرئيس ، عن التنحى ، ولم يعلن اسم المشير في نفس الخطاب . . وأن إجراءات إحالة عدد من الضباط إلى المعاش يوم ١١ يونيو قد أثارت المشير الذي كان متمسكاً بالعودة إلى منصبه بالقوات

المسلحة باعتبار أن هذا هو مجاله الوحيد . . وأنه لابد من تغيير نظام المجتمع ، وأنه أبلغ الاستاذ محمد حسنين هيكل بذلك ، والذي أبدى اقتناعاً بوجهة نظر المشير ، . . ومن رأيه أن الاتحاد الاشتراكي لا يصلح بوضعه الحالي لتغلغل الشيوعيين فيه ، ومجلس الأمة لا يمارس سلطاته ، ولا توجد حرية للفرد وللصحافة ، ولابد من محاسبة رئيس الوزراء ، والوزراء على أعمالهم ضماناً للمستقبل ، ووصفت هي الاتحاد الاشتراكي بأنه لا يمثل قوى الشعب العاملة . . وإنما هو حزب ! »

وقررت السيدة برلنتي عبد الحميد (أن استقالة المشير سنة ١٩٦٢ طبعت لتوزيعها على أعضاء مجلس الأمة وليس على الضباط »!

والملفت أن كل ما ذكرته من آراء سياسية للمشير ، هو نفسه في جوهره بالنص منقول على الاستقالة التي كان المشير قد قدمها لجمال عبد الناصر احتجاجاً على التدخل في شئون القوات المسلحة ، ثم عاد إلى عمله بعد أن تقرر عدم المساس بقيادات الجيش . . أى أن برلنتي قرأت المذكرة التي كان لها دور في إعادة طباعتها لتوزيعها على أعضاء مجلس الأمة ، وهي المهمة التي قام بها بعض رجال المشير في المجلس ، وخاصة مجموعة المنيا ، وقد أصدر السادات رئيس مجلس الأمة قراراً بتجميد عضويتهم . . .

وقالت إنه بالنسبة لماكينة الكتابة فإن « المشير أبلغها أن الماكينة كانت أيضا في الحلمية ، ثم نقلت إلى الجيزة ، وأنه شك بأن بعض الموجودين في الجيزة حاولوا استخدامها ، ولم يحدد من الذي استعملها ، فأمر متولى ، وأبو المعاطى بنقل الماكينة إلى منزلها في الحرم . . فأرسلتها بدورها إلى دكرنس حيث طلبت من خطيب شقيقتها(١) إخفاءها هناك! فالمعلومات السياسية التي أوردتها إذن منقولة من هذه الاستقالة التي كان لها دور في طباعتها ، وتوزيعها! . وقد ظلت هذه المعلومات عالقة بذهنها!

طباعتها ، وتوريعها ! . وقد صف مع المعادة وهرة شقيقتها والدليل على ذلك من أوراق التحقيق نفسه ، حيث تتناقض مع شهادة زهرة شقيقتها عن آراء المشير السياسية تناقضا تاماً ، فقد ذكرت زهرة أن المشير كان يؤمن بالاتحاد عن آراء المشير السياسية كان غير راض عن الموجودين فيه ، وأنه كان يميل إلى الاتحاد السوفيتى الاشتراكى ، ولكنه كان غير راض عن الموجودين فيه ، وأنه كان يميل إلى الاتحاد السوفيتى بشدة قبل العدوان ، وخصوصاً أنه كان في الماضى على صلة وثيقة بحروشوف الذى لم بكن يد فض له طلباً » .

وكان الاتحاد السوفيتي قد منح عامر أرفع وسام سوفيتي . . !!

ويكون الأمر غريباً إذا حاولنا أن نقف على آراء المشير عامر في السياسة من خلال برلنتي أو شقيقتها زهرة !

(١) أبو الفتوح هزاع ولما استاري أيضا للتعقيق .

فلا شك أن عامر كان مرتبطاً بالنظام مدافعاً عنه ، وكان في اجتماعاته يبدو أكثر حماساً للتطبيق الاشتراكي ، الأمر الذي يتضح من محاضر جلسات لجنة تصفية الاقطاع التي كان يرأسها بنفسه . .

ولو أن على صبرى يرى أن المؤسسة العسكرية كانت يمينية المصالح ، لأنه لم يكن لديها أى فكر ، ولكنه يضع تحفظاً هو استثناء عامر بنفسه . .

0 0 0

من أوراق التحقيقات حول آراء المشير السياسية ، ورأيه في رجاله ، قالت السيدة برلنتي إن عامر كان يلقب عباس رضوان بالكاهن ، وأن عباس لم يكن مرتاحاً عند خروجه من الوزارة في وزارة السيد زكريا محيى الدين ، وكان يعتبر عمله بالاتحاد الاشتراكي أقل من عمله كوزير ، وأن عباس رضوان يحب أبهة الوزارة ، ولا يرضيه أي منصب آخر ، وأنه كان يعبىء المشير دائماً . .

ولقد أخبرها المشير باتصال شيوعيين به ، وأنهم كانـوا يريـدونه أن يكـون رئيساً للجمهورية ، وأنه أخبر سيادة الرئيس بذلك ، ولم يذكر لها من هم هؤلاء الشيوعيون . . وكرر لها المشير أكثر من مرة أنه لا يمكن أن يطرد أى شخص يلجأ إليه في بيته . .

والملاحظ هنا أن هناك تناقضا بين رأى المشير في تغلغل الشيوعيين بالاتحاد الاشتراكي ، واتصال الشيوعيين به ليكون رئيساً للجمهورية .

كان لابد أيضا من سؤال السيدة برلنتي حول معلوماتها عن الانقلاب الذي كان يعده رجال المشير . . خاصة وقد اعترفت أن المشير قد التقى عندها بعباس رضوان وبعض الضباط ، إنها تعتقد أن المشير وجد عدم فائدة من الحاجات « دى » فأراد أن يعمل « حل وسط » وأن يضحك على « المجانين دول » ويفوت عليهم الفرصة . . وأن المشير كان يجتمع بأعضاء مجلس الأمة وبعض الضباط للقضاء على الشائعات التي انتشرت مثل شائعة أن المشير أطلق عليه الرصاص . .

وقالت إن المشير اتصل من شقتها تليفونيا « بأفراد كان يتحدث معهم بنرفزة » ويرد عليهم « لأ ما باجيش » ولما سألته من هم الذين يتحدث معهم أجابها « شوية عيال مجانين » فاستنتجت أنهم ضباط!

وأن المشير صارحها بأنه يريد السفر أو أنه كان يعلم مسبقاً أن سيادة الرئيس سوف يحدد إقامته قبل مؤتمر القمة ، وأنه وسيادة الرئيس يفهمان بعضهما تماماً !

وقررت أن المشير أبلغها بأن ضباطا يودون مقابلته ووصفهم بأنهم شوية عيال مجانين وأنه رأى ضرورة مقابلتهم حتى لا تتعرض البلاد لأى ضرر . . واستمرت السيدة برلنتي فى أقوالها فى التحقيق قائلة إنها لا تصدق أن المشير كان يدبر انقلابا فهى تعرف المشير جيداً ، وأنه لا يفكر فى هذا العمل لأنه أولا لا يمكن أن ينقلب على سيادة الرئيس ، وثانياً لأن البلد لا تحتمل مثل هذا الإجراء فى الحالة الراهنة وأنها تعتبر ما حاوله الضباط المتصلون به كان شروط ومطالب ، وقررت بعد عدد من الأسئلة أن أى شروط أو مطالب بديهى لن يقبلها سيادة الرئيس .

ولما وجدت بأن الضباط المعتقلين قد اعترفوا بوجود خطة للانقلاب وضعت بعلم المشير نفت علمها بذلك ، كما أنها تنفى أن المشير يقوم بانقلاب ورأيها أن « هناك إصراراً على عمليات قذرة جداً حاول المشير أن يحبطها » .

وفى التحقيق هاجمت برلنتى شمس بدران لأنه «كان يعمل لحسابه هو ، وكان فى نظرها غامضاً و« غويط » ويريد التخلص من الرئيس ومن المشير لحساب شلته وللاستغلال » .

الملاحظ أن السيدة برلنتي لا تتحدث في التحقيق عن جمال عبد الناصر إلا باسم الملاحظ أن السيدة برلنتي لا تتحدث في التحقيق عن جمال عبد الناصر إلا باسم

عادت السيدة برلنتي إلى منزلها بالدقى ، واعتكفت به . . وعاشت محنة ذات ابعاد متشعبة . . فزوجها انتحر بعد أن تشابك في حياته العام بالخاص . . الزواج السرى الذي انكشف . . الطفل الرضيع الذي تركه . . السلطان الذي زال ، الهزيمة العسكرية التي وقعت ، رجاله الذين ألقى القبض عليهم . .

وكان على السيدة برلنتي أن تدخل في معارك متشعبة . من أجل نفسها ، ومن أجل طفلها . . ومثل طبائع كل البشر لابد أن التليفون في منزلها قد توقف عن الرنين بعد أن بدأت القصة تنتشر . وأن كثيرين لن يزوروها . وهي لن تزور أحداً .

ولم تعان السيدة برلنتي من أزمة مادية ، فقد حصل طفلها - ليس بسهولة - على فدان ونصف فدان من ميراث والده ، ونصيبه الرسمى في المعاش الدي تقدره الدولة ، وما زالت هناك قضايا بينها وبين أسرة عامر حول حق عمرو في ميراث أبيه ، وهي قصة متشعبة لا نريد أن نخوض فيها ، فالطفل عمرو قد كبر وأصبح طالباً بكلية طب الخرطوم . . ثم انتقل إلى طب قصر العبني ، وهو بجد في دراسته ، ولا يدخل ضمن هذه الحكاية .

لم تعتقل برلنتي . . ولم تحدد إقامتها . .

استدعيت للتحقيق . . وتحدثت أمام المحقق . . استدعيت لسؤالها في مبنى المخابرات العامة ، وتحدثت أمام سامي شرف . .

ويتحدى أمين هويدى مدير المخابرات العامة في ذلك الوقت أن يكون قد اتخذ معها أي إجراء أبعد من التحقيق معها !

ولكن السيدة برلنتي ستظل رغم كل شيء أكثر ثراء من أي و د من عائلة المشير عامر . .

والدليل من أقوال شقيقتها زهرة في التحقيق تقول عن شقيفتها إنها هربت أشياء ثمينة طرف آخرين ويزيد ثمنها على مائة ألف جنيه « عام ١٩٦٧ » .

وأن عبد المنعم عامر تسلم من برلنتي سبائك ذهبية ، وأسلاكا ذهبية ، وكاسات مطعمة بالذهب وكريستال ومجوهرات بكشف دونته برلنتي بخط يدها . .

وأن الفيلا بمصر الجديدة ، وقطعتين من الأرض بالهرم ، وسيارة نصر ٢٣٠٠ مشتراة من أموال المشير باسم سيدة اسماعيل فراج والدة برلنتي وأن المشير لم تكن لديه القدرة المالية لشراء فيلا فاستدان مبلغاً من السيد الرئيس لإتمام ثمن الفيللا .

وأن السيدة برلنتي تقوم الآن ـ بعد رحيل المشير ـ بعمل فواتير عن طريق جار لها بالمنزل ، يعمل في المزادات لإثبات ملكيتها لبعض الأشياء . . وأن الأفراد الذين قامت برلنتي بالتهريب لديهم هم ظافر الصابوني وزوجته ، وسميرة أحمد وزوجها . . وكذلك أقاربها بالزقازيق » .

ألا تكفى كل هذه الثروة التى رصدتها بنفسها شقيقة برلنتى . . وهناك أيضا ـ وفيها بعد ـ ما ادعته برلنتى على أن شقيقتها وخطيبها من أنها قد أخفت عندهم حقائب بها مجوهرات وأشياء ثمينة ، ولكنها رفضا الاعتراف بذلك .

وقد وصل الأمر إلى القضاء . . . ولا نريد أن نخوض فى ذلك لأنه يبعدنا عن الموضوع الأصلى . . وهو علاقتها بالمشير . . ثم زواجها منه ، وكيف أنها لم تخرج من الأمر صفر اليدين . . بل إنها أصبحت تملك ما هو أهم وهى صفة لا تريد أن تتنازل عنها ، وهى مدام عامر ، رغم أنها تزوجت من بعده ، وعادة ما تحمل الأرملة اسم آخر زوج فا إلا برلنتى . . لأن اسم عامر هو الأهم على كل المستويات . .

واستفادت الشهرة التي نقلتها من فنانة إغراء مغمورة من فناني الصف الثاني إلى مدام عامر زوجة الرجل الثاني في مصر . .

hale by a file of the said and I will be a first and a supply a file of the said and the said an

the second to the first which have there . I see the the same

برلنتي .. والعزيمة

لم يكن الهدف من التحقيقات التى أجريت مع السيدة برلنتى عبد الحميد معرفة معلومات قد تؤدى إلى توضيح بعض الظلال التى تحيط بالصورة حول تصرفات القيادات العسكرية التى أدت إلى هزيمة يونيو ، ذلك أنه من المستحيل تصور أن عبد الحكيم عامر كان يتحدث معها حول أسرار القوات المسلحة . . ولو كان ذلك صحيحاً لكانت كارثة . . ولكانت أكبر إدانة لعبد الحكيم عامر !

وليس معروفاً مدى صدق رواية عبد المنعم أبو زيد بأن بريد المشير كان يعرض عليه في منزله مع السيدة برلنتي ، وأن الأوراق كانت تتناثر أحياناً في حديقة الفيللا ، وتترك مهملة ، وأحيانا أخرى تترك لحين عودته ربما في اليوم التالي . .

وهناك من يقول إن المشير كان لا مبالياً إلى درجة كبيرة حتى أن أمين هويدى عندما كان سفيراً لمصر فى العراق ، أيقظه فى الصباح الباكر مندوب السفارة الذى تركه يقيم فى قصر الضيافة مع عبد الحكيم عامر أثناء زيارته للعراق . .

وكان المندوب المصرى ملتاعاً وهو يطلب إلى السفير أن يسرع بالحضور لأن كارثة قد وقعت .

وظن هويدى وهو في الطريق أن مكروهاً أصاب المشير أو بعض رفاقه من القادة العسكريين . .

وعندما وصل الى قصر الضيافة كانوا جميعاً نائمين ، وعلى الباب أعطاه أحد ضباط الحرس مظروفاً فتحه وكاد يغمى عليه .

فالمظروف به تقرير أعدته المخابرات العامة للمشير ليقرأه ، ويمزقه ويحرقه فوراً لأنه يحوى معلومات خطيرة وسرية جداً عن عبد السلام عارف رئيس العراق الذي سيقابله عامر حتى يسترشد بها أثناء حديثه معه !

ولم يقرأ عامر التقرير ، أو ربما قرأه ، وترك أوراقه متناثرة على فراشه ، وعندما خوج

وقال لى الفريق أول محمد فوزى إنه اتهم طيران العريش بتسريب الخطة إلى العدو ، بيد أن ذلك لم يثبت .

ويقى السؤال حائراً . . كيف وصلت هذه الخطة إلى إسرائيل ؟ !

فى عرف أجهزة المخابرات ، أن التعاون بين أكثر من جهاز بهدف تبادل المعلومات جائز ، وكان هناك تعاون بين جهاز المخابرات العامة فى مصر ، وأجهزة المخابرات فى بعض الدول الأوربية ، تعاون مدروس ، ومحسوب بما يحقق صالح مصر ، ويخدم توجهاتها القومية ، والمعارك التي تخوضها مساندة لحركات التحرر في أفريقيا .

وقبل حرب يونيو استطاعت المخابرات العامة المصرية ـ سواء عن طريق هذا التعاون ، أو بواسطة عيونها التى غرستها داخل إسرائيل ، أن تقدم لجمال عبد الناصر ، وأيضا للمشير عبد الحكيم عامر عدداً من التقارير الهامة .

ويقول صلاح نصر إنه في أول يونيو ١٩٦٧ ، قالت المخابرات في تقرير تقدمت به إن إسرائيل سوف تقوم باحتلال الضفة الغربية لنهر الأردن ، كما أنها تبادر بالهجوم على أى من الجبهتين المصرية أو السورية .

وكان الملك حسين ، قد جاء إلى مصر فى زيارة مفاجئة متجاوزاً الأزمة الحادة . والحرب الإعلامية بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية . . لم يعلن الملك حسين عن هذه الزيارة ، وإنما قاد طائرته بنفسه . واتجه إلى القاهرة ، وعندما دخل المجال الجوى المصرى أبلغ أنه سوف يهبط بطائرته مطار القاهرة الدولى بعد ساعة ، ورأى جمال عبد الناصر رداً على هذه المبادرة ـ أن يكون فى استقباله على وجه السرعة ، رغم عدم الاعداد السابق للزيارة .

وفى محضر الاجتماع المشترك ، طلب عبد الناصر إلى الملك حسين ألا يدخل الأردن الحرب ، وأن يكون بعيداً عنها . . ولكن الملك حسين لم يقبل .

كان ذلك قبل أن يصله تقرير المخابرات العامة بنية إسرائيل المدبرة من قبل ، لاحتلال الضفة الغربية لنهر الأردن ، اعتماداً على رؤية سياسية أو ربما على معلومات سابقة وصلت إليه .

وفي اليوم التالى - ٢ يونيو - وفقاً لنص شهادة صلاح نصر فإن المخابرات دقت ناقوس

جمعها الحراس العراقيون ، وطبعاً تمت قراءتها بل وتصويرها قبل أن توضع في مظروف مغلق ، وتسلم للسفير لأنها أوراق المشير التي جمعت من غرفته . .

وكان واضحاً من لقاء عامر وعارف أن الرئيس العراقي قد استوعب التقرير ، وأخذ يرد عليه نقطة نقطة دون أن يذكر أنها المعلومات الواردة في التقرير .

وعندما حاول هويدى أن يناقش الأمر مع عامر قبل لقائه مع الرئيس العراقى رفض مستهينا بالأمر . . وكأن شيئا لم يحدث . !!

ولعل أكثر المؤهلين لكشف بعض الأمور الغامضة حول هزيمة يونيو هو الفريق أول عمد فوزى الذى كان يشغل أركان حرب القوات المسلحة فى حياة عامر ، وكان وزيراً للحربية وقائداً عاماً بعد رحيل عامر ، وهو الذى أشرف على إعادة بناء القوات المسلحة ، وأعاد إليها الانضباط العسكرى ، بعد سنوات من التسيب ، وهو أمر لم يكن يلقى ترحيباً من البعض بعد ما عاشوه من حياة بعيدة إلى حد كبير عن صرامة العسكرية وما لاقوه من تدليل . .

قبل أن نستمع إلى شهادة الفريق فوزى ، لابد أن نذكر ما قاله الفريق عبد المحسن مرتجى من أن المشير عامر قال له: إن بينه وبين موشى ديان ثأرا قديما منذ العدوان الثلاثى عام ١٩٥٦ . وأنه لن يترك هذه الفرصة حتى يلقنه درساً لا ينساه ويقضى على أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر!

ولعل ذلك هو الذى دفعه لاتخاذ قرار خطير جداً منفرداً يرويه الفريق أول فوزى قائلا : إن المشير أصدر توجيهاته إلى الفريق أول صدقى محمود قائد القوات الجوية والدفاع الجوى بتنفيذ الخطة الجوية ( أسد ) اعتباراً من أول ضوء يوم ٢٧ مايو . .

وأسرعت قيادة القوات الجوية بإصدار التعليمات التفصيلية إلى التشكيلات الجوية للتنفيذ ، وكان ضمن هذه الوحدات مطار العريش ، حيث ثبت فيها بعد أن هذه التعليمات ، وتوقيت تنفيذها تسربت للعدو . .

وكانت قد وصلت برقية عاجلة من سفيرنا في الولايات المتحدة الأمريكية . يذكر فيها بانزعاج أمريكا من وصول معلومات أكيدة إلى إسرائيل عن نية مصر ، بالهجوم عليها مع تحديد توقيت هذا الهجوم ، يقصد الخطة أسد المزمع تنفيذها مع أول ضوء يوم ٢٧ مايو ، وقد اتضح للرئيس عبد الناصر أن معلومات إسرائيل صحيحة ، وأنه هو نفسه لم يكن يعلم بأمر هذا الهجوم .

وتلقى عبد الناصر رسالة من الرئيس الأمريكي جونسون حملها له السفير الأمريكي يوم ٢٩ مايو يطلب عدم البدء بالعدوان إذ أنه يضر بموقف مصر دوليا . .

وحمل السفير السوفيتي رسالة إلى عبد الناصر يوم ٢٧ مايو وطلب إليه عدم البدء بالعدوان حتى لا تكون مصر هي البادئة بالعدوان خوفاً من انقلاب الرأى العام العالمي ضدها.

وأعلن ديجول رئيس فرنسا أنه سيرسم سياسة بلاده على ضوء من الذي يبدأ بالعدوان .

وفى يوم الجمعة ٢ يونيو عقد عبد الناصر اجتماعه الذي تحدث فيه عن الموقف السياسي والعسكرى داخل مصر وإسرائيل وأشار إلى كل الاتصالات التي تمت به . وقال إن إسرائيل ستقوم بضربة جوية وقائية صباح يوم ٥ يونيو ودارت مناقشة حول قبول الضربة الأولى وقدر الفريق أول صدقى محمود الخسائر المتوقعة في قواتنا الجوية بأنها بين ١٥ و ٢٠٪ وأن هذا الإجراء يفقدنا المبادأة . . ورد عليه عامر بأن ذلك أفضل من أن نحارب أمريكا .

وافق الذين حضروا الاجتماع على أن نتقبل الضربة الأولى وكان عامر يستطيع الاعتراض . . كما كان شمس بدران وقادة الأفرع الرئيسية وقادة الميدان ، ورئيس هيئة العمليات ورئيس أركان حرب القوات الجوية ، ومدير مكتب المشير ، وكلهم حضروا الاجتماع ولم يعترض منهم أحد . . وربما لو اعترض أحد منهم ، وقال إن الجيش غير مستعد . . لتغير الموقف . على أن الولايات المتحدة مشاركة منها في خطة التمويه قد أعلنت أنها سوف تستقبل نائب الرئيس زكريا محيى الدين لتناقش معه حلول الأزمة ، يوم هينيو!

0 0 0

عندما بدأت إسرائيل قصف المطارات المصرية ، كان المشير عبد الحكيم عامر في الجو في طريقه لتفقد القوات في سيناء . . صباح يوم ٥ يونيو رغم تحذير عبد الناصر بأن الحرب سوف تبدأ في هذا اليوم .

وكانت قيادات القوات المسلحة في سيناء قد تجمعت في مطار « بير تمادا » في انتظار وصول طائرة المشير لتحيته والاجتماع به .

وقد تم ضرب المطار ، وهم فيه . فأسرعوا عائدين إلى وحداتهم ، وبعضهم وصل إليها بعد أن انتهت الحرب فعلاً !

الخطر فى تقرير معلومات قالت فيه إن إسرائيل سوف تواجه الموقف عسكريا . وإن السفير الأمريكي فى عمان ، أبلغ الملك حسين معلومات الحكومة الأمريكية أن إسرائيل سوف تقوم بعمل عسكرى ضد الدول العربية . .

وكانت المخابرات العامة قد توصلت أيضا الى معلومات أن إسرائيل ستبدأ هجومها على شرم الشيخ وخليج تيران . .

وأرسلت إلى القيادتين السياسية والعسكرية تصريحات أبا إيبان بأن إسرائيل ليست مستعدة للانتظار أكثر من أيام أو أسابيع ، إنها ستقامر بكل شيء من أجل فتح الملاحة في الخليج . .

في هذا اليوم بالذات يوم ٢ يونيو ـ يقول صلاح نصر إنه تأكد موعد هجوم إسرائيل بالتحديد من عدد من المصادر من بينها نخابرات دولة صديقة ! وفي هذا اليوم نفسه عقد مال عبد الناصر اجتماعاً حضرته القيادات العسكرية وحدد فيه أن إسرائيل سوف تبدأ عدوانها صباح يوم ٥ يونيو بضربة جوية توجه ضد الطيران المصرى . .

ويقول الفريق أول محمد فوزى إنه بعد انتهاء المؤتمر سمع القادة العسكريين يتهكمون على استنتاج جمال عبد الناصر بأن الحرب ستبدأ يوم ٥ يونيو ، وأن أحداً منهم لم يكن ليجر و على ذلك لولا أنهم يعرفون أنه يلقى صدى طيباً عند المشير! ويقول الفريق عبد المحسن مرتجى قائد القوات البحرية ، وأحد رجال المشير المقربين : إنه سأل المشير عن سبب عدم الأخذ بوجهة نظر رئيس الجمهورية التى شرحها فى مؤتمر القيادة العسكرية العليا مساء يوم ٢ يونيو ، وحدد فيه ميعاد نشوب القتال ، وكان رد المشير : « إنه لا يعرف فى عبد الناصر أنه كاهن أو أن الوحى ينزل عليه »!

0 0 0

كان المشير عبد الحكيم عامر قد أصدر يوم ١٦ مايو قراراً بتعيين قائد القوات البرية الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجى قائداً عاماً للجبهة المصرية مع اسرائيل ، رغم أن الهيكل التنظيمى للقوات المسلحة لايوجد فيه هذا المنصب وبالتالى فلم يكن له أى اختصاصات أو سلطات في تنظيم القوات المسلحة ، وحدث ازدواج في الاختصاصات والمسئوليات والسلطات والقيادة بين قائد الجبهة وقائد الجيش الميداني في سيناء . .

وقبل المعركة بيوم واحد تم تغيير قادة فرق ورؤساء أركان الفرق وعددهم ١٧ ولم يكونوا حتى قد تعرفوا على مواقعهم الجديدة .

وكانت التعليمات أن يقيد إطلاق النار على الطائرات لأن طائرة المشير عامر في لجو.

وكان القسم الثاني من كبار القادة الذين في القاهرة في وداع المشير بالمطار ، ولم يكونوا قد وصلوا مكاتبهم بعد .

وقد عاد المشير من الجو ، إلى مطار القاهرة الدولى واستقل ومن معه سيارة تاكسى إلى مبنى القيادة العامة ! على أن الحرب لم تبدأ كها هو شائع بضربة جوية ، وإنما بدأت فجراً بتحرك القوات البرية الإسرائيلية واحتلالها قرية مصرية « أم بسبس » وأرسل ضابط المخابرات الحربية إشارة إلى مكتب وزير الحربية شمس بدران في الساعة السابعة . وأرسلت إلى مكتب المشير الذي كان نائهاً وعرضها عليه على شفيق في غرفة نومه ، فلم يعلق عليها . . ولكنها أرسلت إلى الجهة المعنية ووصلتها في التاسعة والأربعين دقيقة بعد أن انتهت الحرب عملياً !

أما قيادة الجيش وقيادة الجبهة فلم تبلغ القيادة العامة بأى هجوم على القوات الأمامية إلا في الساعة الثامنة والنصف وهو نفس وقت الضربة الجوية كما يقول رئيس أركان حرب الجيش في ذلك الوقت .

وكان هناك إنذار وهي إشارة أرسلها الفريق عبد المنعم رياض من الأردن عندما رأى الطائرات الإسرائيلية تتحرك على شاشة الرادار في الساعة الثامنة بتوقيت مصر ، ولكن الإشارة لم تستقبل لخطأ شخصى من عريف الإشارة ، قال عنه في التحقيق إنه غير تردد الاستقبال للوصول إلى استماع أفضل ، ثم قال إن توقيت العمل بالتردد القديم قد انتهى . فغير على التردد التالى . وكان واحد من هزين الإنذارين كفيلا بمنع الكارثة . ولكن الإهمال والتسيب في القوات المسلحة كان يفوق كل التصور . . في ظل قيادات استمرت في مواقعها سنوات طويلة بعضهم منذ بداية الثورة ، ولم يقبل عبد الحكيم عامر أي مساس برجاله أو تعتبرهم ، وكان اختيارهم وبقاؤهم على أساس الولاء الشخصى له .

The training of the same is a suite in favoring to sall a ser in the same

قال لى اللواء عبد الحميد الدغيدى قائد طيران سيناء ، إننى لم أسمع بإنذار الرئيس أو بإشارة عبد المنعم رياض إلا بعد الهزيمة وأنا قائد القوات الجوية والدفاع الجوى عن سيناء ما يستوجب أن أكون أول من يعرفه ، بل إن قائد خابرات العريش أرسل فى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء يوم ٤ يونيو إشارة بأن العدو احتل خط الفتح د برين -

رفح » ، وغير كثيراً من دباباته وينتظر أن يقوم بالهجوم البرى على القوات في سيناء في يوم ه يونيو ومع ذلك فقد استدعى القادة لاستقبال المشير في مطار بير تمادا وبعض هؤلاء القادة غادروا مقر قياداتهم قبلها بليلة كاملة .

وعندما سألته عن المسئول قال لى : إن المسئول عادة فى الحروب هى القيادة العسكرية التى تتسلم أمر المعركة من القيادة السياسية ، وتوافق عليه ، وتقبله ، وتقوم بتنفيذه ، والقيادة هى عقل القوات المسلحة ، وجيش بلا عقل لا يمكن أن ينتصر مهما كانت كفاءة عدته ، وعتاده وكفاءة رجاله ، وهزيمته محققة ، ومأساة حرب ١٩٦٧ أنها بدأت ، واحتدمت ، واستمرت ساعاتها الأولى وكان قائد الجيش غائباً ، وكان قائد الجبهة غائباً ، وكان القادة الذين يتلونهم غائبين .

0 0 0

يقول محمود رياض: « إن عبد الحكيم عامر قد خاض معركة عام ١٩٦٧ دون أن يشرف على تنديب قواته أو إجراء مناورة عسكرية يختبر فيها قدرة قواته على تنفيذ الخطة التى وضعتها القيادة ، وتبين أنه أدخل تغييرات عديدة على الخطة الدفاعية في شهر مايو ، كها دفع بقوات لم تحصل على اى قدر من التدريب إلى سيناء في شكل مظاهرة عسكرية .

وبالرغم من نقاط الضعف هذه ، فإنه كان بإمكان عدد محدود من القوات المصرية إنشاء خط دفاعى في المضايق شرق القناة وهو خط دفاعى طبيعى جرت دراسته منذ عام ١٩٤٩ ، وقد ساهم في هذه الدراسة عدد من الخبراء العسكريين الألمان . وأجمعت الدراسات منذ عام ١٩٥٠ على أن خط المضايق هو أنسب خط دفاعى شرق القيادة . وكان ذلك واضحاً لعبد الناصر عندما أبلغ عبد العزيز بو تقليقة وزير خارجية الجزائر وبحضورى - بعد ظهر يوم ٧ يونيو أن القوات المسلحة سوف تتراجع إلى هذا الخط وتتمسك به لوقف التقدم الاسرائيل . . إلا أنه تبين لى في اليوم التالى أنه في الوقت الذي كان جمال عبد الحكيم عامر كان جمال عبد الخاصر يتحدث فيه عن الصمود عند خط المضايق ، كان عبد الحكيم عامر قد أصدر أوامره مساء يوم ٢ يونيو ، بالانسحاب الكامل لقواتنا غرب قناة السويس .

و وكانت أوامره تقضى بأن يتم الانسحاب صباح يوم ٧ يونيو أى خلال ١٣ ساعة وكان تنفيذ هذا الأمر فى حكم المستحيل لوجود آلاف من الدبابات والعربات ووحدات المدفعية وعشرات الألوف من الجنود فى سيناء فى حين كانت الطرق محدودة ، والعبارات فى قناة السويس محدودة العدد ، وكان قرار الانسحاب خلال اثنتى عشرة ساعة بمثابة حكم بالإعدام على القوات المنسحبة .

« وكانت نتيجة تنفيذ هذا القرار الخاطىء هي إصابة تحرك القوات المنسحبة بالشلل الكامل بسبب اكتظاظ الطرق بالعربات والمدرعات ، وهكذا وجد سلاح الطيران الإسرائيلي تحته على أرض سيناء صيداً سهلاً ، فدمّر كافة المعدات والعربات الموجودة شرق القيادة وأحدث خسائر جسيمة في أفراد القوات المسلحة .

« وعندما أعلن عبد الناصر يوم ٩ يـونيو تنحيه عن الرئاسة واستعـداده لتحمل المسئولية كلها لم يكن مناوراً كها تصور البعض ، بل كان صادقاً مع نفسه ومع الشعب . فلا يمكن في إطار أي نظام في العالم إعفاء القيادة السياسية من مسئوليتها إزاء الأمن القومي ، وفي مقدمتها التأكد من قدرة القوات المسلحة على القيام بواجبها السليم »

...

انتهت الحرب بالهزيمة . . وبصرف النظر عن رأى كل القيادات العسكرية التى أبعدت أو كانت فى القيادة بابعاد المستولية عن أنفسهم وتصوير أنهم لم يخطئوا أبداً ويحملون مسئولية الهزيمة العسكرية للقيادة السياسية ، وليس للعسكريين فيها - فى رأيهم - أى دور ، حتى أن بعضهم حمل عبد الناصر مسئولية الحشود فى سيناء والجنود لم يرتدوا ملابس الميدان . . بصرف النظر عن ذلك ، فقد تنحى عبد الناصر ثم عاد . . ولم يعد عامر .

كان عامر يصر على العودة إلى قيادة القوات المسلحة ، رغم عروض عبد الناصر بأن يعود كنائب لرئيس الجمهورية بعيداً عن الجيش ، إلا أنه قال : إنه يريدنى أن أكون تشريفاتى أذهب للمطار لاستقبال من لا يريد استقبالهم ، ورفض رغم جهود صلاح نصر المكثفة لإقناعه !

وتجمع ضباط القوات المسلحة ، وأحضر بعض رجاله المسلحين من قريته أسطال ليقيموا في الفيللا التي يسكن فيها هو وأسرته . . زوجته وأولاده وتحولت الفيللا إلى ترسانة

وكانت هناك خطة بأن يذهب عامر إلى قاعدة أنشاص ، بينها يذهب عدد من الضباط إلى عبد الناصر ليفرضوا عودته ، فإذا لم يوافق عبد الناصر اختطفوه واعتقلوه ، ليلتها بات عبد الناصر والمسدس إلى جواره ، فلم تكن لديه حراسة ، فقد أرسل كتيبة الحرس الجمهوري التي تحرسه إلى منطقة القناة .

ويقول جمال الابن الأكبر لعبد الحكيم عامر : إن عدداً من الضباط جاءوا إلى بيتنا وأصروا على أن يرافقهم والدى إلى مبنى قيادة القوات المسلحة لاحتلالها ، وإعادته إلى قيادة

الجيش ، وأصروا على عدم مغادرة المنزل ، وحتى يتخلص منهم ومن إصرارهم ، فإنه طلب إليهم أن يسبقوه إلى مبنى القيادة ووعدهم بأن يلحقهم ، وما إن خرجوا من عنده حتى ركب سيارته وذهب إلى بلدته في المنيا ، وبقى هناك عدة أيام إلى أن اقتنع الضباط بأنه ليس في وضع نفسى يمكنه من القيام بأى حركة عسكرية لقلب الأوضاع . .

وانه كان هناك اتفاق على أن تذاع الاستقالات كلها في وقت واحد ، استقالة عبد الناصر وعامر ، وهو لا يدرى كيف أذيعت الاستقالات متفرقة هكذا . .

وكان جمال عبد الحكيم عامر قد أنهى فى ذلك الوقت شهادة الثانوية العامة ، أى أنه كان واعياً وفى سن تسمح له بأن يستوعب الأحداث . . ومع ذلك فيبدو أن روايته حول القيام بالانقلاب ليست دقيقة فقد كانت هناك محاكمة علنية ، ولم ينف أغلب المتهمين التهم التى وجهت إليهم ، كما أن بعض خطط الانقلاب كانت قد ضبطت فى منزل المشير ، والبعض الآخر قد أحرق فى الحمام على نحو ما اثبتت المعاينات والمحاكمات وقد اعترف أغلب الذين حوكموا بدورهم فى المؤامرة .

0 0 0

تحول منزل المشير إلى ترسانة مسلحة ، ثم استدعى المشير لمقابلة عبد الناصر ، وتم إخلاء البيت من العسكريين ، وضبط أوراق المؤامرة . . وبدأت إجراءات تتخذ ضد عامر بتحديد إقامته في منزله بين زوجته وأولاده ، والسيدة برلنتي عبد الحميد ليست في الصورة على الإطلاق في تلك الفترة الحساسة من حياة عامر .

وكانت الهزيمة لكل مصر . . وأيضا هزيمة لعلاقة عامر ببـرلـنتى التى وضعت هذه الحرب نهاية مأساوية ليست لها فقط ، بل ولحياة المشير . . .

المشير ، وعندما قلت له إنه لا خطورة ، لم يكن سعيداً بذلك ، فقد كان مصراً على الانتحار .

وعاد إلى منزله ليجد المنزل خاويا ، وقد تم إخلاءه من أنصاره العسكريين ، الذين ألقى القبض عليهم ، وحمل عدد من السيارات الأسلحة التي كانت مخزونة في المنزل . .

كانت السيدة برلنتى بعيدة تماماً عن كل هذه الأحداث ، وهى الآن تريد إقحام ابنها في هذا الأمر الخطير والمدمر . . ليس فقط لأنه ليس هو الابن المؤهل لذلك ، وخاصة أن عمره لم يبلغ الشهور الستة عندما وقعت الأحداث ، وإنما في حركة مسرحية ، تتغافل دور الرجل وتاريخه ، وزوجته الأصلية ، أم أولاده الكبار ، وأولاده وبناته وأخواته . . . بحثاً عن النجومية أو الشهرة ، أو نشر الأخبار في صحف معينة .

0 0 0

النائب العام المستشار محمد عبد السلام واحد من الذين شاركوا في الحملة على جمال عبد الناصر وأصدر كتابا أسماه « سنوات عصيبة » ، وهو نفسه الذي حقق قضية انتحار المشير عامر ، وأكد في كتابه المليء بالهجوم على سنوات عبد الناصر العصيبة أن المشير عامر قد انتحر ، وقد جاء في التقرير الذي أعده في ذلك الوقت قصة هذا الانتحار فقال بالنص :

د استدعى المشير من منزله فى ٢٥ أغسطس سنة ١٩٦٧ إلى حيث أفهم أن النية قد اتجهت إلى تحديد اقامته فحاول الانتحار بجادة سامة وأسعف بالعلاج وأعيد إلى سنزله ، وكانت فكرة الانتحار مسيطرة عليه وهيأ نفسه لتنفيذها فلها كان يوم الأربعاء ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٦٧ صدر أمر بنقل المشير من منزله سالف الذكر إلى استراحة أعدت بالمريوطية بمنطقة الهرم ليقيم فيها تمهيدا للتحقيق معه في شأن ما أسند إليه .

وقد نقل السيد وزير الحربية هذا الأمر إلى الفريق أول محمد فوزى القائد العام للقوات المسلحة لتنفيذه ، فقام ومعه الفريق عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة والعميد زغلول عبد الكريم قائد الشرطة العسكرية وعدد من الضباط والجنود ووصلوا منزل المشير في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم ، وانضم إليهم قائد الحرس المحلى العميد محمد سعيد الماحى وقابل العميدان سعد والماحى المشير في غرفة الاستقبال وأخبراه بالأمر فأبي تنفيذه ، ودخل الفريق رياض بتكليف من القائد العام ليحاول بنفسه إقناع المشير بالإذعان للأمر ولكنه أصر على الرفض ، وغافل الحاضرين

النماية الأساة

كانت السيدة برلنتي عبد الحميد قد اعتقلت في مبنى الاستجواب بالمخابرات العامة ، ولم تعلم بنباً انتحار عامر إلا عندما زارها سامي شرف وأبلغها بالنبا فانهارت .

وقالت أختها في التحقيقات إنها تعتقد إن انتحار المشير وراءه اعتقال شقيقتها برلنتي لأن سره قد انكشف!

وقال شمس بدران في المحاكمة العلنية التي حاكمته في قضية المؤامرة إن المشير أخبره بأنه سوف ينتحر مثل قادة التاريخ الكبار الذين ينتحرون إذا خسروا معارك عسكرية . وأنه حاول الانتحار في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة ، وعندما أخبر شمس ، عبد الناصر بهذه المحاولة حضر على الفور . رغم امتناعه عن الذهاب إلى القيادة .

وقال أنور السادات إن عبد الناصر أخبره بصوت حزين إن عامر قد انتحر ، فرد السادات على الفور : ليته انتحر بعد الهزيمة مباشرة !

وكان عامر قد استدعى إلى منزل جمال عبد الناصر ، وهناك فوجىء بأعضاء مجلس الثدرة .

وفتح عبد الناصر حواراً طويلاً حول علاقته بعامر منذ البداية ، وقال عامر في النهاية : إن هذه محاكمة !

وأرهق عبد الناصر ، وصعد إلى غرفته لينام ، وتركمه مع زملائه أعضاء مجلس الثورة .

ودخل عامر الحمام ، وعاد ليعلن أنه قد حاول الانتحار . . واستدعى الـدكتور الصاوى حبيب ، واحتضن حسين الشافعي المشير حتى أمكن إعطاؤه حقنة رغماً عنه .

ويقول الصاوى حبيب إنني لم أغادر منزل عبد الناصر إلا بعد أن اطمأننت على صحة

وتناول بقصد الانتحار مادة الأكونيتين السامة ممزوجة بقطعة من الأفيون في ورقة السلوفان للتخفيف من آلام التسمم وعندئذ شوهد يلوك في فمه مادة أدرك الفريق رياض والسيدة / نجيبة كريمة المشير على الفور أنها مادة سامة تناولها بقصد الانتحار وصرخت السيدة نجيبة طالبة الإسراع باسعافه ، ورأى الفريق رياض نقله من المنزل على وجمه السرعة إلى المستشفى لهذا الغرض ، وهدد باستعمال القوة إن لم يذعن المشير للأمر فخرج بين رجال الحرس وأفراد الأسرة وركب سيارة ومعه الفريق رياض وبعض ضباط من بينهم الراثد محمد عصمت محمد مصطفى من الشرطة العسكرية ، وسار الجميع في طريقهم إلى مستشفى القوات المسلخة بالمعادى ، وكان المشير وهو في السيارة لا يزال يلوك تلك المادة وقبل بعد إلحاح من الفريق رياض إخراجها ، ولفظ من فمه في يد الرائد عصمت ثلاث ورقات بكل منها آثار مادة الأفيون ، ولما وصلوا إلى المستشفى سلم الرائد عصمت اثنتين منها للتحليل ، وفاته تسليم الثالثة - ثم تجمع عدد من أطباء المستشفى على رأسهم قائد اللواء طبيب محمد عبد الحميد مرتجى لاسعاف المشير وألحوا عليه في عمل غسيل معدته ، ولكنه أبي وتمكن الأطباء بعد لأى من إعطائه شرابا مقينًا لتحليله ، وظل المشير في المستشفى إلى أن رأى الأطباء من علامات تحسن ظاهرية أن الخطر على حياته قد زال ، فخرج من المستشفى مع القائد العام ورئيس هيئة أركان الحرب وساروا في طريقهم إلى - أستراحة المريوطية ، حيث أثبت في سجلها أن المشير قد وصلها في الساعة الخامسة والنصف مساء ، ثم ترك المدير في الاستراحة تحت رعاية النقيب طبيب مصطفى بيومى حسنين الذي ظل يتردد عليه طوال الليل ، ولاحظ أنه كان يشكو من سعال وقيء فأعطاه عقاقير مهدئة ، وفي منتصف الليل ناوله الطبيب قرصين منومين سقط أحدهما ولم يتمكن من ابتلاع الثاني بسبب حالة القيء - وفي الساعة ٧,٥٠ من صباح يوم الخميس ١٤ من سبتمبر عاود المشير القيء وأعطاه الطبيب بعض عقاقير منها عقار / الكورتيجين ب ٦ ، وفي الساعة العاشرة صباحا تسلم الرائد طبيب ابراهيم على البطاطا نوبته في الرعاية الطبية ، ولاحظ توالى القيء في الساعة العاشرة والنصف والحادية عشرة صباحا والواحدة والثالثة بعد الظهر مع حالة هبوط ، ولم يتمكن المشير بسبب حالته هذه من تناول غذاء خفيف أو مجرد عصير فاضطر الطبيب إلى تغذيته عن طريق الحقن في الوريد بمحلول الجلوكوز . ولما كانت الساعة الخامسة مساء دخل الطبيب غرفة المشير فوجده ناثها وبعد السادسة بقليل شعر خادم الاستراحة منصور أحمد على بالمشير يدخل دورة المياه ويتقيأ فلحق به ، وبعد أن عاد إلى فراشه سمع الخادم صوت حشرجة فاستنجد بالدكتور البطاطا الذي أسرع إلى المشير وحاول عبثا اسعافه لكنه لفظ أنفاسه بعد قليل وأثبتت وفاته بسجل الاستراحة في الساعة ٦,٣٥ مساء وما إن أخطرت النيابة بوفاة المشير حتى انتقلت وعاينت مكان الوفاة وفحصت الجثة فحصا ظاهريا .

0 0 0

ويقول النائب العام في تقريره بعد استعراض كثير من الوقائع وأقوال الشهود: إنه بذلك يكون واضحا أن المشير قد أعد من قبل عدته لمثل هذا الموقف باحتفاظه في متناول يده بمادة الاكونيتين الشديدة السمية وبمادة الأفيون لتخفيف الآلام الناتجة عن التسمم وبحيث يسهل عليه استعمالهما بقصد الانتحار إذا ما أحيط به . وآية ذلك تلك السلسلة من التصرفات التي كشف عنها التحقيق والتي تنطبق بعقده العزم على التخلص من الحياة انتحارا بالسم : إذ ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن الشريط اللاصق المخفى لمادة الاكونيتين السامة والمخبأ في موضع دقيق من الجسم قد تكرر نزعه وتثبيته ، حتى لقد فقد معظم خواصه اللاصقة وترك بالجسم من الأثار ما يشير إلى ذلك عما يدل على مضى فترة من الزمن على وجوده في هذا الموضع ويصلح تفسيرا للكشف عن ظروف محاولة المشير الانتحار في يوم ٢٥ من أغسطس وهو خارج منزله بمادة سامة \_ كانت ولا شك في متناول يده \_وكان يظنها مادة السيانور على ما صرح به لصهره الرائد طيار حسين عبد الناصر وهو الظن الذي ظل ملازما له بعد ثذ بما كشف عنه التحقيق من تكرار تساؤله في يومي ١٣ و ١٤ من سبتمبر عن آثار مادة السيانور وفاعليتها \_ هذا إلى ما أكده المشير لذويه ومن حوله من الضباط بأن الأمر سينقضى كله خلال دقائق معدودة \_ ومداومته النظر إلى ساعته بين لحظة وأخرى توقعا لنهاية قريبة بحسب فهمه وتقديره ـ ثم تلك المقاومة العنيدة لمحاولات انقاذ حياته بإجراء غسيل لمعدته في المستشفى وتلكؤه الظاهر في الاستجابة إلى تناول قدر يسير من مادة مقيئة ، وما أبداه من استياء شديد وخيبة أمل إذا أنبيء بزوال الخطر عن حياته ، وأخيرا تأكيده المتكرر للمحيطين به في الاستراحة من عدم جدوي محاولاتهم إنقاذ حياته ، وبذا يكون واضحا أن المشير تنفيذا لما بيت النيه عليه من الانتحار ، قد عمد إلى مزج مادة الاكونيتين السامة التي كان يحتفظ بها في الغلاف المعدني الملاصق لجسده بمادة الأفيون ، وتناولها بنفسه عن بينة واردة في يوم ١٣ من سبتمبر وهو في بيته ، بين أهله وعدد من الضباط ، وأخذ يلوكها مما استوقف نظر ابنته السيدة / نجيبة التي لم يفتها على الفور إدراك دلالة هذا التصرف طالبه الإسراع بنقل والدها إلى المستشفى إنقاذا لحياته من أثر السم الذي أكدت في

وبما أن أقوال الشهود وردت فى شبه إجماع على تصرفات المشير وأقواله بالتصريح أحيانا وبالتلميح أحيانا أخرى ، كانت تنبىء عن أن فكرة الانتحار تراوده فحاول الانتحار يوم ٢٥ من أغسطس وظلت هذه الفكرة مسيطرة عليه حتى إذا ما تيقن فى يوم الأربعاء ١٣ من سبتمبر أن الأمر قد صدر باعتقاله أقدم على تنفيذ ما استقر عليه عزمه بقصد الحيلولة دون اعتقاله وما يتصل بذلك من تحقيق فيها أسند إليه من تهم بالغة الخطورة .

فقد شهد الفريق أول محمد فوزى أن تصرفات المشير وأقواله في يوم الأربعاء ١٤ من سبتمبر كانت تدل على أنه قد انتوى التخلص من حياته ، فكان يكرر النظر في ساعته كمن

يترقب حدوث أمر بعد فترةٍ ، ويقاوم المحاولات التي بذلت في المستشفى لإسعافه وشهد الفريق عبد المنعم رياض أن المشير اعترض على أمر نقله من منزله مؤكدا أنه لن يغادره وأن الأمر كله سوف ينتهى في مدى خس دقائق وكان في المستشفى يقاوم المحاولات المبذولة لاسعافه ويبدى استياءه عما قرره اللواء مرتجى من أن الخطر على حياته قد زال وشهد العميد سعد زغلول عبد الكريم أن المشير كان يكثر من النظر إلى ساعته وأنه كان يتحدث عن مفعول وخواص ماذة السيانور ، وشهد العميد محمد سعيد الماحي أن المشير كان يهدد يوم الأربعاء ١٣ بأنه لن يغادر منزله تحت أى ظرف من الظروف وشهد النقيبان محمد نبيل إبراهيم عقل وعبد الرءوف حتاته أن المشير كان في الطريق من المنزل إلى المستشفى يصرح بأنه لا يمكن اعتقاله ، وأنه سبق أن حاول الانتحار وشهد الرائد محمد عصمت مصطفى أنّ المشير صرح في منزله بالجيزة بأنه لن يبرحه وشهد اللواء طبيب محمد عبد الحميد مرتجى والعميد طبيب عبد المنعم القللي والرائد طبيب حسن عبد الحي أحمد أن المشير يقاوم محاولات إسعافه بل أنه أبدى استياءه مما بشره به أولهم من زوال الخطر على حياته بعد أن أفرغ ما في جوفه \_ وشهد النقيب طبيب مصطفى بيومى حسنين أن المشير صرح أكثر من مرة بعزمه على الانتحار ، كما كان يتساءل عن تأثير مادة السيانور - وشهد الراثد طبيب ابراهيم على البطاطا والممرض أحمد محمد لطفي البيومي أن المشير كان يردد في الاستراحة أنه لأ جدوى في اتخاذ إجراءات الرعاية الصحية معه - وشهد الراثد طيار حسين عبد الناصر زوج ابنة المشير أنه كان قد صرح له بأنه حاول الانتحار يوم ٢٥ من أغسطس وشهدت السيدة آمال عبد الحكيم عامر أنها علمت من زوجها الشاهد السابق يوم ١٣ مِن سبتمبر بواقعة محاولة والدها الانتحاريوم ٢٥ من أغسطس.

وبما أن التقرير الطبى الشرعى الذى ورد أخيرا جاء مؤيدا لما شهد به من قبل شهود الواقعة الذين يرجع اتصال بعضهم بفكرة الانتحار ومحاولة المشير تنفيذها إلى يوم ٢٥ من أغسطس .

وبما أن أحدا لم يثر شبهة فى أمر وفاة المشير غير كريمتيه السيدتين نجيبة وآمال اللتين أبدتا تشككها فى انتحاره بمقولة أنه كان مؤمنا بالله شجاعا لا يخشى محاكمة أو تهربا من مواجهة مسئوليته بما لا يستقيم معه القول بأنه أنهى حياته انتحارا ، وأنه لو كان قد اعتزم الانتحار لما عاودته الفرصة لتنفيذه وهو بين أفراد أسرته وفى الأيام السابقة على نقله من منزله وأنه لم يغادر غرفة الاستقبال منذ حضر إليه فيها رجال القوة يوم ١٣ من سبتمبر ، ولم تكن لديه فرصة لوضع الشريط اللاصق الذى وجد أسفل بطنه مخفيا لمادة الأكونتين السامة عند فحص جثمانه كها أنه ليس من المنطقى أن يحرص عند تناوله قدرا من تلك المادة على الاحتفاظ بباقيها وإعادة تثبيت الشريط فى موضعه السابق ، وأخيرا فإنه بما يتنافى والتفكير فى الانتحار طلمه إرسال بعض حاجياته الخاصة اليه فى الاستراحة يوم وفاته .

وبما أن هذه الشبهات جميعا فوق أنها مردودة بما تقدمت الإشارة إليه من أدلة ناطقة بوقوع الحادث انتحارا ، فإنها لا تعدو أن تكون ظنونا ليس من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التي تصورناها إذ الواضح أن أقوالها صدرت عن عاطفة البنوة من جهة أخرى ، فحرصتا على أن تصفاه بالإيمان والشجاعة ، وأن تنفيا عنه التهرب من المسئولية ، كما أنه من الطبيعى بالنسبة لمن تلح عليه فكرة الانتحار من مدة سابقة أن يهيء نفسه لتنفيذ فكرته عندما يتحقق موجبها وذلك بإخفاء مادة سامة تكون في متناول يده وفي غفلة من أقرب الأقربين إليه ، وليس أقطع في مطابقة ذلك للواقع مما صارح به المشير صهره الرائد طيار حسين عبد الناصر من محاولته الانتحار في يوم ٢٥ من أغسطس عندما استدعى إلى خارج منزله وعلم باتجاه النية إلى اعتقاله ، وهو ذات المسلك الذي سلكه لأسباب وفي ظروف منائلة في يوم ١٣ من سبتمبر - وهو ما يفسر ما دل عليه فحص الشريط اللاصق المخفى عائلة في يوم ١٣ من سبتمبر - وهو ما يفسر ما دل عليه فحص الشريط اللاصق المخفى وبعد ، فإنه لا غرابة في حرصه على الاحتفاظ بباقي المادة السامة بعد تناول قدر منها ما دامت فكرة الانتحار مسيطرة عليه وذلك لمعاودة إستخدام هذه المادة إن لم تؤت المحاولة ثمرتها المرجوة لإسعافه بالعلاج أو لغير ذلك من الاسباب .

وأنهى النائب العام تقريره قائلاً: وبما أنه مما تقدم يكون الثابت أن المشير عبد الحكيم عامر قد تناول بنفسه عن نية وإرادة مادة سامة بقصد الانتحار وهو في منزله وبين أهله في يوم ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٦٧، قضى بسببها نحبه في اليوم التالى ـ وهو ما لا جريمة فيه قانونا لذلك نأمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا.

0 0 0

كان كل الأطباء الشرعيين في مصر ، قد أعدوا تقريراً عن حادث المشير عـامر ، وأجروا دراسات عن المادة السامة ، وسألوا عنها في مخــازن وزارة الصحة ، وفي مخــازن القوات المسلحة ، وفي الصيدليات الخاصة .

قال صاحب صيدلية اللواء بباب اللوق د. عبد الله عدلى إنه اشترى الصيدلية عام ١٩٣٦ ، وبها ٤٥ ملليجرام من سم الأكونتين . . وقال الدكتور سليم بلبع صاحب صيدلية مراد بالجيزة إن لديه جراما ، وقد اشترى الصيدلية عام ١٩٣٣ وبها هذا الجرام ولم يتصرف فيه .

الملكية عند جردها . ويسما الطبي على نصف جرام ورد إليها عام ١٩٥٣ من القصور الملكية عند جردها .

عبد الحكيم عامر لا تطالب إلا بما له من حقوق عند الدولة ، وعلى الفور أمر الرئيس بأن يدفع لنا المعاش الذي يستحقه والدي بعد الوفاة ، وإعادة ما أخذ من سياراتنا الخاصة »

بمثل النهاية المأساوية لقصة عامر . . فقد انتهت أيضا قصة برلنتي معه . .

وبقى لها استثمارها فى العودة للأضواء . . وفى قضايا ما زالت بينها وبين اسرته . . زوجته وأولاده من أجل تسوية قضايا الميراث للابن ، فلا يحق لها الميراث الشرعى كها ذكرنا .

0 0 0

لم يكن الهدف من سرد هذه الحكايات . التى ذهبت بسببها إلى المحكمة ـ أى مساس بالسيدة برلنتى ، ولكنها فقط محاولة لتوضيح بعض أجزاء من الحقيقة . . أما الحقيقة كاملة فسوف تنشر ذات يوم كل الوثائق ، وكل التحقيقات . . لقد أرادت السيدة برلنتى أن تطرح حياتها الخاصة على الناس بأسلوب ملتو فيه تغيير للوقائع الثابتة في الأوراق والتحقيقات ، وحتى شهادة الشهود الأحياء . . ومسئولية الضمير ، وأمانة القلم أن يخرج الذين يعرفون الحقيقة من صمتهم . . وأن تنشر الأوراق كاملة .

وهذه مجرد محاولة على هذا الطريق . . محاولة ناقصة لأن أوراقاً كثيرة يصعب شرها . .

وبعد سنة ١٩٦٠ كان يتم الاستيراد عن طريق مستوردين يسجلون بدفاتر رسمية المواد السامة التي يقومون باستيرادها وقد استوردت المخابرات العامة هذه المادة سنة ١٩٦٣ من ألمانيا الغربية ، وبقيت في القسم الكيمائي حتى طلب وجيه عبد الله مدير مكتب صلاح نصر إعداد ست عبوات من هذه المادة السامة في عبوات التعبئة العادية لأقراص الإسبرين ، وأرسلت لمكتب المدير .

وقال صلاح نصر إنه طلب هذه المادة في تاريخ لا يذكره ، وأنه تركها في مكتبه بعد مرضه قبل خروجه من المخابرات مباشرة ولا يعرف عنها شيئًا .

كان تقرير الأطباء الأربعة من ٥٦ صفحة إلى ١٢ فصلًا .

وقد وقع عليه الدكتور عبد الغنى البشرى ، والدكتور يحيى شريف ، والدكتور على عبد النبى ، والدكتور كمال السيد مصطفى .

وهم رؤساء أقسام الطب الشرعى فى كليتى طب القاهرة وعين شمس ، وكبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل ، ومسئول الطب الشرعى فى مصر .

وكان يشرف على التحقيقات كلها وزير العدل بنفسه الأستاذ عصام الدين حسونة . . وكان قريباً جداً من المشير عامر . ويؤكد عصام الدين حسونة أن أحداً لم يتدخل على الإطلاق في التحقيقات ، وما كان لأحد أن يملى رأيه على هؤلاء الأساتذة العظام والعاملين في الطب الشرعى .

0 0 0

الشهادة التى نسمعها فى وقار ، واتزان ، وموضوعية ، وبلا ضجيج من الابن الأكبر للمشير عبد الحكيم عامر . . جال الذى يعمل فى بنك قناة السويس . . يحترم والده ، ويقدره ، ولا يريد الإتجار بسيرته أو إقامة ضوضاء حول نفسه ، أن تتحدث عنه الصحف . . ففى هدوء شديد يقول جمال إنه يحتفظ بصداقة جيدة مع ابناء جال عبد الناصر ، ويقول إنه بعد غياب والده ، وجد أن الأجهزة تضع معوقات أمامهم حتى فى صرف المعاش و و طلبت موعداً من الرئيس جمال عبد الناصر فحدده لى على وجه السرعة ، واستقبلنى الرئيس مع شقيقتى الكبيرة ، وكانت هذه هى المرة الأولى التى أقابله فيها بعد وفاة والدى ، وقد بادرنا الرئيس قائلا : انتم زى ولادى ، . . ثم عندما رويت له الذى حدث منذ أن أخرج والدى بالقوة من الفيللا بدا عليه التأثر الشديد ، وأدهشنى أنه كان يسمع بدهشة واستغراب ما رويته له . . إننى قلت للرئيس جمال عبد الناصر ، إن عائلة

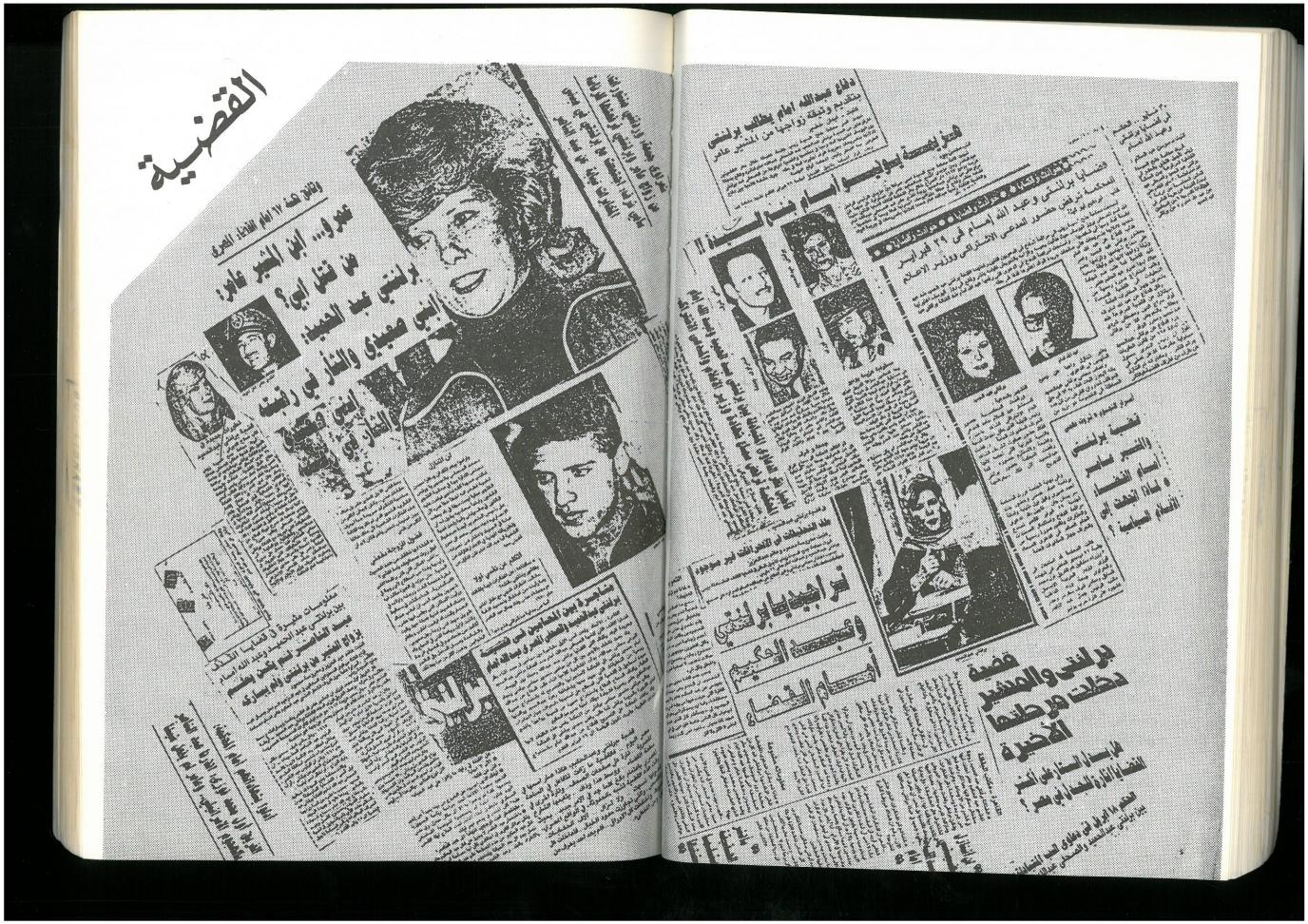

#### الطريق الى المكية

أمضيت طوال عمرى بعيداً عن المحاكم . . لم أدخل محكمة لا شاكياً ، ولا مشكوا في حقه . . والمرة الوحيدة التي لجأت فيها إلى القضاء كانت عقب إصدار الرئيس السادات قراراً بإبعادى عن العمل الصحفى على إثر كتاب أصدرته عن صهره المهندس عثمان أحمد عثمان .

يومها تطوع الدكتور يحيى الجمل بأن يرفع لى قضية فى مجلس الدولة ، انتهت بالحكم لصالحى . . وكان ابتعادى عن المحاكم اختياراً اتخذته بإرادتى عندما آليت على نفسى بصرامة ألا أكتب إلا ما يثبت فى يقينى أنه صحيح ، أملك وثائقه ، ومستنداته واحيانا تسجيلاته ، وألا أنزلق إلى مسائل شخصية أبداً ! وكنت ـ ومازلت ـ أرى أن الحقيقة براقة فى حد ذاتها وأنها اكثر لعانا إذا لم تضف إليها الرتوش اللازمة — عند البعض — ليكون العمل الصحفى جذاباً ومثيراً !

ولقد أتاحت لى فترات ابتعادى عن العمل الصحفى بقرارات عليا ، ومنعى من الكتابة بقرارات سفل فرصة التنقيب فى صفحات تاريخ ثورة يوليو ، والتعرف على كل الذين شاركوا فى صناعة أحداث تلك الفترة . . وهكذا التقيت لأول مرة برجال الرئيس الذين لم يكونوا فى السجن ، وتعرفت على الأخرين بعد ذلك فى فترات مختلفة بعد خروجهم من السجن . .

وكلما ناقشت هؤلاء ، ورجعت إلى ما أتيح لدى من وثائق ، أكتشف حجم الأكاذيب التى امتلأت بها الصحف في سنوات كانت المواجهة كالكلمة صعبة ، وكان الحديث عن الديمقراطية سهلاً ! واتجهت بعد إلغاء الرقابة على الكتب لإصدار مجموعة من الكتب ناقشت في بعضها العلاقة بين الرقيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر . . الرجل الأول ،

والرجل الثاني في الثورة ، وفي حكم مصر لسنوات طويلة ، تعرضت خلالها لقصة المشير عامر مع الفنانة برلنتي عبد الحميد . . وانتهى الأمر عند هذا الحد ، فإن السيدة برلنتي ليست قضية ، ولا تشغل أي جزء هام أو ضئيل في تاريخ مصر ، والمفروض أن دورها كزوجة للرجل الكبير ، وكأم لابن منه يفرض عليها احتراماً لأشياء كثيرة ، أن تظل بعيدة عن أى ضوء بعد أن اختارت لنفسها بإرادتها أن تكون زوجة لرجل له دور في تاريخ مصر ، وهو موضع تقدير حتى إذا اختلفنا حوله \_ ولكن السيدة برلنتي لم تكف أبداً عن الحديث عن نفسها ، وعن علاقتها بالمشير عبد الحكيم عامر ، وطرحت حياتها الخاصة في كل الصحف التي نشرت صفحات من مذكراتها أو أحاديث صحفية معها تناولت فيها كل الأمور الخاصة بها ، وقد يكون هذا من حقها ، ولكنها أيضا تعرضت لقضايا سياسية تمس تاريخ مصر ، فكان من الواجب تصميح كثير من الأمور ، بدءاً بعلاقتها بالمشير التي تفضلت هي وطرحتها على الرأى العام من وجهة نظرها ، فكان لابد أن تتقبل هي أيضا وجهة النظر الأخرى خاصة ، إذا كانت مدعمة بالمستندات . . . وهكذا بدأت قصة هذا الكتاب الذي لم أفكر أبداً أن يكون كتاباً بعد أن سبق لى تناول هذه القصة في حجمها الطبيعي كها ذكرت . !

عقب موجة من الأحاديث والأخبار مع السيدة برلنتي عبد الحميد تعرضت فيها لأمور سياسية بطريقة غير صحيحة ، عدت إلى ما لدى من أوراق ، مستندات وحوارات مع الذين عاشوا تلك المرحلة ، أبحث فيها عن صحة ما تناولته السيدة الفاضلة وقررت أن أكتب الوقائع السليمة ليس رداً عليها ، ولكن تصحيحاً رأيته \_ أمانة واجباً \_ لتوضع الحقائق السليمة أمام الأجيال التي لم تعش تلك المرحلة ، ولكنها تطل عليها من خلال ما نش . .

وكان مقرراً منذ البداية أن أنشر في مصر حلقتين اثنتين ، وأن يكون السرد كاملًا بالخارج حيث اختارته مكانا لأحاديثها الطويلة ، ومجالًا لنشر مذكراتها . .

وبعد نشر الحلقة الثانية اتصلت بى السيدة هالة الحفناوى زوجة الزميل صلاح حافظ وقالت لى أن السيدة برلنتى عبد الحميد قد طلبت مكالمة زوجها الصديق صلاح حافظ ولم يكن موجوداً فشرحت لها على غير معرفة \_ موضوع المكالمة وأنها تطلب تدخله لايقاف النشر فى هذا الموضوع . خاصة وأن لها ابن كبير ولا يليق ذلك

وكان رأيي الذي وضعته أمام السيدة هالة ، أنه ليس بيني وبين السيدة برلنتي أي خلاف شخصي ، ولا معركة ، ولا خصومة ، ولم أفكر أبدأ أن أسىء اليها ، ولكني رأيت من واجبي ولدى الأوراق التي تحمل الحقيقة أن أصحح ما تكتبه ، وخاصة أن ما تتعرض له في كتاباتهـا وأحاديثهـا مازال أغلب شهوده أحياء ، وكله تقريبا موضوع في أوراق . . وأن عليها أن تكتفي بما حصلت عليه ، وبابنها مع المشير الراحل ، وألا تغلب عليها حياتها كنجمة ، فتحترم ذكرى الرجل وألا تتعرض لحياته ولأمور لا يجوز الخوض فيها ، وأمامها الصورة من زوجات كل المسئولين السابقين ، وأمامها أيضا الصورة القريبة جداً منها زوجة المشير عامر وأولاده الذين صمتوا تماماً . . وليس على كل حال مما يرحب به أحد أن تتكلم في السياسة ، لأنه إذا كان عامر يحكى لها أسرار الدولة والجيش فتلك مسئولية نحن نناى بعبد الحكيم عامر عنها . . ولا نصدق أبداً أنه كان يطرح أمامها أسرار القوات المسلحة أو أسرار الدولة . . لأننا لو صدقنا ذلك نكون ضد عبد الحكيم عامر ، ونتهمه بالتفريط في اسرار البلد العليا ، ونحن لسنا ضد عامر ، ولا يمكن أن نتصوره كذلك . . لقد لعب عامر دوراً وطنياً في تاريخ مصر ، وله أخطاؤه ونزواته كأى بشر . . ولكنه سيظل بالنسبة لنا الثائر الذي شارك في ثورة يوليو ، والرجل الثاني ، ورفيق عبد الناصر لسنوات طويلة ، حتى انتحر . . وحزن عليه عبد الناصر ، وبكي في اجتماع مجلس الوزراء وهو يتحدث عن علاقته بعامر عندما كان يبلغهم قصة انتحاره . .

كان هذا رأيى الذى طرحته تليفونيا للسيدة هالة الحفناوى زوجة الزميل صلاح حافظ الذى اتصل بى بعدها وطلب أن نلتقي .

وكل الذين يعرفون صلاح حافظ ويصادقونه ، يحسون دائماً بالضعف قبل شخصيته الفذة والنادرة . . وفي كثير من مناقشاتي مع صلاح كنت أقول له إنني أعطيه خاتمي ليوقع به على أي شيء ثقة وحباً . .

وقال لى صلاح بعد أن التقينا إن السيدة برلنتى اتصلت به ، وطلبت منه ايقاف النشر ، وأنه وعدها وهو يرجونى أن أنفذ وعده ، وبعد مناقشة طويلة أعدت عليه ما سبق أن قلته بأنه يحمل خاتمى ، وليس هناك داع للرجاء ، فمادام قد وعدها ، فإننى سوف أنفذ فوراً . . وسوف أوقف النشر ، مع رجاء لها بأن تتوقف عن رواية الأحداث ، وادعاء معرفة

الأسرار، وكررت له رأيى، وقلت له صادقا إن ذلك فعلا يسىء إلى عبد الحكيم عامر.. عندما تتحدث السيدة برلنتى وتقول إنها تعرف أسرار الحرب، أليس هذا فى حد ذاته دليل إدانة لعبد الحكيم عامر.. وأنا أظن من خلال متابعتى لما تنشره أن عامر لم يكن ذلك الرجل الذى يفشى الأسرار العسكرية لأحد، وأنها انسياقاً وراء اهداف كثيرة جعلت من زواجها قصة .. نسجت حولها أمورا غير صحيحة ليست من مصلحتها أو مصلحة ابنها على المدى البعيد.

ليس بين زوجات كل المسئولين في مصر السابقين أو الحاليين من تفعل ذلك . . أو مَنْ جعلت من حياتها مع زوجها موضوعاً لحديث الناس . .

وبينها نحن جالسان - أنا وصلاح - جاءتنى برقية من السيدة برلنتى تهدد إذا لم أوقف النشر ، وكانت نفس البرقية موجهة إلى صلاح حافظ نفسه ، فقد تضورت أنه هو رئيس التحرير عندما وعدها بإيقاف النشر ، ولم تكلف نفسها حتى قراءة اسم رئيس التحرير المطبوع على المجلة . .

وقال لى صلاح: أنت في حل من الوعد . . وغير رقم تليفونه في المنزل حتى لا يتصل به أحد ، ويبتعد بنفسه عن القضية كلها . .

ونشرت حلقة ثالثة في مصر ، بينها واصلت نشر الحلقات بالخارج حتى لجأت إلى القضاء فآثرت أن أنتظر حتى يقول كلمته العادلة ، فقد أرسلت السيدة نفيسة عبد الحميد حواس إلى ثلاثة إنذارات تحمل ثلاث قضايا ، عل كل مقال قضية مستقلة . . .

0 0 0

اتصلت بالصديق نجاد البرعى المحامى . . وذهبت إليه أحمل الإنذارات وبعض ما لدى من أوراق ، وبعض أحاديثها في الصحف التي كنت أضمها الى ما أحتفظ به من أرشيف . . وبعد أن قرأ الأوراق قال لى إنه معى متطوع . . وقد بذل جهداً كبيراً ومضنياً وحمل القضية بصدق وإخلاص على كاهله . .

وبعدها اتصلت بالصديق سامح عاشور ، أسأله الرأى ، وكان متابعاً لما أكتبه ، عارفاً بما لدى من وثائق وما أجريته من حوارات . . وقال لى الرجل

إنه مستعد للتطوع دفاعاً عن الحقيقة وتاريخ مصر . . ولم أنتظر لقائى الأسبوعي في الثامنة من صباح الجمعة على فنجان القهوة في منزل عبد الحليم رمضان منذ تعرفت عليه ، اثناء مرافعاته المبهرة ، ودوره الوطني في الدفاع عن خالد الاسلامبولي قاتل أنور السادات . . لم أنتظر اللقاء الأسبوعي ، في المنزل وربما كانت المرة الأولى التي أزوره في مكتبه ، ووضعت أمامه الأوراق ، وكانت من قبل لديه فكرة عن الحلقات التي اكتبها . وقال لى الرجل الصديق : انني سأكون معك في المحكمة . .

وفى بداية الستينيات تعرفت فى مدينة دمياط على ضياء الدين داود المحامى ، واستمرت صلتى به صداقة قوية حميمة طوال هذه السنوات ، لم تنقطع بالمناصب التى تولاها ، ولا بالسجن الذى دخله ، ويحرص على أن نلتقى دائماً كلما حضر الى القاهرة حتى لو جاء مرتين كل أسبوع من مقر إقامته وعمله الذى لم يتركه أبداً وهو مدينة دمياط ، وعندما حضر الى القاهرة وضعت أمامه الأوراق وقال كما كنت متوقعاً : أنا معك . .

وهكذا تشكلت هيئة الدفاع من اصدقاء متطوعين حملوا على أنفسهم كل العبء ، ولم يكلفونني قرشاً واحداً .

وفى يوم نظر القضية ، كان هناك عدد آخر من المحامين الأصدقاء جاءوا متطوعين ، ولم أكن أملك إزاءهم إلا الشكر لعواطفهم نحوى ، وصدقهم نحو البحث عن الحقيقة . .

0 0 0

وهكذا وجدت نفسى أجلس فى قاعة محكمة جنح السيدة زينب بين حشد من المتقاضين ، والمحامين والصحفيين الذين يشهدون جميعاً أننى لم أدعهم ، وأنهم جاءوا ممثلين لصحفهم من الداخل أو الخارج مدفوعين بحكم مهنتهم فى البحث عن المتاعب ، وأننى رفضت أن اتحدث إلى أى منهم طوال القضية ، احتراماً لقضاء لم أفقد أبداً ثقتى فى عدالته ونزاهته ، وسعة اطلاعه . . وهو أمر وجدته من المحكمة ، ووجدت من القاضى الأستاذ عماد حسنى رحابة صدر واسعة ، واستطاع بمهارة ولباقة أن يعبر الأزمات وأن يصغى الجو من الغبار الذى حاول البعض أن يثيره ابتعاداً بالقضية عن مسارها . وانحرافاً بها إلى متاهات ومساجلات شخصية ، استطاع بحكمته وبهدوء أن يعيد للقاعة وقارها دائهاً . .

بالطبيعة تعرض لعلاقة المشير بالسيدة برلنتي في بعض كتاباته ، وقد كان بحكم موقعه شاهدا على كثير من الأحداث . . . وهو الذي أصدر قراراً بالافراج عن السيدة برلنتي بعد القبض عليها ، وأعادها إلى منزلها مكرمة بعد أن علم عن طريقها \_ بعد القبض عليها وانتحار المشير \_ أنها كانت زوجة لعامر .

وهو أيضا الذى عهد إلى المهندس حلمى السعيد بإجراء تحقيق في جهاز المخابرات غير التحقيق الذى تجريه النيابة العامة ، ومازال المهندس حلمى السعيد يواصل عطاءه لبلاده في مشروعات الكهرباء ، وغيرهم كثيرون من شاركوا في صناعة تلك الأحداث ، ولم يكن في استطاعتهم أن يتكلموا . . أو يقولوا لأسباب كثيرة . . .

0 0 0

لم يكن من المكن أن تئار هذه القضية أثناء حياة المشير عامر ، فالرجل ظل محيطاً حياته الخاصة قبل السيدة برلنتي وبعدها بسياج متين من السرية ، وحتى إذا علم البعض فقد كان مستحيلاً أن ينشر ذلك ، كما أن النشر والإعلان جاء في الحقيقة نتيجة أقوال وتصريحات السيدة برلنتي عبد الحميد أو رداً عليها . . . ما كنت أنا شخصيا أسعى الى هذا ، ولكنى دُفعت إليه بحكم الواجب والأمانة التاريخية ، كما دُفعت إلى الذهاب إلى المحكمة ، وأن تتحول القضية الى كتاب ليس أيضا ضد أحد ، ولكنه فقط مجرد توثيق لقضية وجدت نفسى فيها ، ووجدتها وقد أصبحت موضع اهتمام الرأى العام في مصر وخارجها رغم أنني ابتعدت تماما عن الكتابة أو الاتصال بالصحافة حولها . .

مرة ثانية . . لم أقصد أبداً أية إساءة إلى أحد . . ولم أسع الى القضاء . ولم أفكر أبداً في تناول حياة أحد الخاصة . ولكنى فقط حاولت أن اتصدى ، أن أواصل ما عاهدت نفسى عليه بالتصدى لسيل المغالطات والأكاذيب ، بالوثيقة ، والشهادة الحية ، والرأى الموضوعي حول الرجل الثاني لمصر والتي كانت لها انعكاسات مازلنا نعاني منها . فوجدت نفسي أمام القضاء . .

ولم أفقد هدوئي ، كما لم أفقد إيماني أبداً ، ثقتي في ان الطريق الذي

ويشهد بعض الأصدقاء الذين حاولوا التوسط للصلح وعقد جلسة بينى وبين السيدة برلنتى التى لم أرها في حياتى إلا على الشاشة في صباى ، وعلى صفحات الصحف والمجلات في هذه الأيام . واننى اعتذرت بلباقة عن أى لقاء شاكراً لهم جهودهم الصادقة ، فليس بينى وبين السيدة برلنتى على المستوى الشخصى إلا كل تقدير ، وإنما القضية تتعلق بتصحيح وقائع كاذبة لم تنقطع عن ترديدها دون داع حتى أثناء نظر القضية ذاتها ! وأنا لم أسع إلى ساحة القضاء العادل ، ولكنها هي التي سعت إلى ذلك ، وكانت فرصة لكى تسمع في المحكمة ـ وهي مجال مقدس ـ تصحيحاً لبعض الوقائع . .

وذهبت إلى السيد شعراوى جمعة . . ووافق كريماً على أن يكون

وذهبت إلى الفريق أول محمد فوزى ، ووافق الرجل مشكوراً رغم سنه وصحته على أن يكون شاهداً . .

وذهبت إلى السيد سامي شرف . . وقال إنه لن يتردد في الشهادة بما

يعرف . .

لم يكن الهدف مواجهة أحد ، أو تجريح أحد ، ولكنه فقط تصحيح وقائع ، حتى أننا التقينا الشهود مجتمعين والمحامين في قاعة المحكمة دون ترتيب أو إعداد سابق ، فالهدف هو أن يشهدوا حول وقائع وأحداث عاشوها وأن يرووا الحقيقة ، ليست مع أحد ، ولا ضد أحد . . وحتى إذا كانت ضد ما كتبته ، فانني لم أكن طرفاً ولكني فقط مجرد باحث عن

وكان هناك شهود آخرون من المفروض أن تكون رؤيتهم أضافة . . وقاد يكون ذلك متاحاً لإجراء حوارات واسعة معهم حول هذه القضية وغيرها محا عاصروه ، من بينهم السيد حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية والذى رافق عبد الناصر وعامر منذ ما قبل أورة يوليو ، ورأس المحكمة التى حاكمت بعض رجال المشير ، وكل رجال المخابرات الذين انحرفوا فى اداء مهمتهم ، وقد كانت لديه عن هذا الطريق وذاك ذخيرة كبيرة من المعلومات يمكن أن تثرى أى دارس موضوعى بعيداً عن أى اهداف . .

وكان هناك أيضا السيد أمين هويدى رئيس جهاز المخابرات العامة بعد صلاح نصر مباشرة وله دراسات وكتابات هامة حول هذا الأمر كما أنه

#### أتوال الثمود ..

محتر إلى المكلية الذريج أول معيد ذوزى وزير المربية الأسبح و النبيد شعراوى جيمة وزير الداخلية الأسبح . وميد الرءوف عامي شرف وزير الدولة الأسبح .

ف البداية اعترض السيد عامى السيدة برلتق على حضور الشهود . . . ورد الأستاذ عبد الحليم رمضان إلى حق الدفاع حق مطلق بنص الدستور ودارت مناقشة طويلة قادها عبد الحليم رمضان وطالب فيها باستدعاء السيد صفوت الشريف ، والمستشار عبد السلام حامد الذي كان قد تولى منصب المدحى العام الاشتراكي منذ أيام قليلة للشهادة .

والشهادات التي أدلى بها أمام المحكمة طويلة ، وقد أهداها لى أحد الزملاء مسجلة على ثلاثة شرائط ، وفي بدايتها قال الأستاذ عماد حسنى القاضي إن أى سؤال ترى المحكمة أنه خارج عن القضية سوف ترفضه المحكمة ، وقال عبد الحليم رمضان ان ذلك حتى المحكمة . .

وسوف نكتفي هنا ـ ليس بتفريغ شرائط التسجيل ـ ولكن فقط نقل ما سجل منها في محضر الجلسة :

بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٩٨٧ / ١٩٨٧ تحت رئاسة السيد الأستاذ عماد حسنى رئيس المحكمة وماهر الشريف رئيس النيابة وبسام جان أمين السر في القضية رقم ٤٣٩٨ لسنة ١٩٨٧

حضر الأساتذة / سامح عاشور ، نجاد البرعى ، ضياء الدين داود ، منى عبد الحليم رمضان ، علم الدين زنط ، حسين حسان ، عبد الحليم رمضان بتوكيلات سابقة الإثبات وقدم الأستاذ / ضياء الدين داود توكيلا عن المتهم الأول ٤٩٣٣ ألسنة ١٩٨٧

والحاضر عن المدعية بالحق المدنى قرر أنه لا يجوز إعمالاً لنص المادة ٣٠٢ / من قانون العقوبات تقديم أى دليل سواء كانت شهادة شهود أو غير ذلك لإثبات صحة ما أسند إلى المجنى عليها كها أنه اعمالاً لنص المادة ١٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية يسقط حق المتهم فى تقديم دليل صحة ما أسند ، إليه إذا مر خسة أيام من تاريخ إعلانه بالجنحة المباشرة دون إعلان المجنى عليها والنيابة العامة بدليل ما قذف به والحاضر عن المتهم الأول قدم إعلان المدعية بالحق المدنى وقدم إيضا إعلان شهود وهم الفريق أول محمد فوزى السيد / شعراوى جمعة ، السيد / سامى شرف مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر للمعلومات وهم حاضرون بالجلسة والمحكمة قررت سؤال الشاهد الأول بالآق :

اختاره الله لى هو الصواب . . فليس بينى وبين أحد خصومة شخصية ، ولم أسع إلى ذلك أبداً والقضاء فى مصر كان ومازال، وسيظل هو الحصن أسع إلى ذلك أبداً والقضاء فى مصر كان وها أيضا الساحة العادلة المقدسة التى الحقيقي لأمن ولأمان كل مواطن ، وهو أيضا الساحة العادلة المقدسة التي يكن لها وحدها أن تضع الأمور فى نصابها الصحيح . .

وإذا رأى أحد أن في بعض الكلمات مساساً شخصياً به ، فأنا لم أقصد ذلك أبداً ، ولعلى اعتذر مقدماً عن أى فهم يؤدى الى أن قصدت اساءة ذلك أبداً ، ولعلى اعتذر مقدماً عن أى فهم يؤدى الى أن قصدت اساءة لأحد . . . للسيدة برلنتى أو لنجلها من المشير ، أو لأحد من أسرة المشير ، أو أى انسان آخر قد تكون تناثرت حوله كلمات لا يجب ان يعرفها أحد ، أو أى انسان آخر قد تكون تناثرت حوله كلمات من حياتها الخاصة موضوع فالمسئول عن ذلك السيدة برلنتى التى جعلت من حياتها الخاصة موضوع كتابة ومذكرات ، وأحاديث صحفية . . وجعلت من زواجها من المشير قضية سياسية .

هكذا بدأت القضية بسماع الشهود . . . ثم المرافعات . . ثم تقديم الملذكرات . . . قبل أن يصدر الحكم ويقول القضاء كلمته . . .

س : من وكيل المدعية : هل علمت أن السيدة المدعية بالحق المدنى أنجبت من

: كلا إلى أن أذيع ذلك رسمياً بعد الهزيمة .

من وكيل المدَّعية : هل علمت أن السيدة المدعية بالحق المدنى حتى اليوم أنها كانت زوجه المشير عامر ؟

عقب وفاته أذيع هذا الأمر وانا علمت به .

من وكيل المدعية : هل كانت لك علاقة في يوم بالمخابرات العامة المصرية خلال عمل سيادتكم ؟

: كلا . . ولكن كان لي علاقة بها في حدود وظيفة العمل .

من وكيل المدعية : هل تعلم شيئا عمن تدعى زهرة عبد الحميد ؟

من وكيل المدعية : هل تعرف شخصا يدعى محمد البهى ؟

: أسمع عن الاسم فقط وليس لي علاقه به .

من وكيل المدعية : كيف انتهت خدمتكم بالقوات المسلحة المصرية ؟

أنا تقدمت باستقالتي كوزير للحربية بتـاريخ ١٩٧١/٥/١٣ وفي نفس اليـوم تحددت اقامتي في منزلي وفي يوم ١٦/٥/١٦ اعتقلت بسجن أبي زعبل حبس احتياطي على ذمة القضية المدعى العام الاشتراكي ١٩٧١ وحكم فيها بتاريخ ١٩٧١/١٢/٩ صدر الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة .

من وكيل المدعية : هل قرأت الأعداد ٣٠٨٤ ، ٣٠٨٥ ، ٣٠٨٦ من مجلة

هل تعرف المتهم الأول عبد الله إمام ؟

صحفي معروف بمجلة روز اليوسف.

من وكيل المدعية : هل توجد علاقة شخصية تربطك بالمتهم عبد الله إمام ؟

هو صحفي معروف وأنا كشخصية عامة نعرف بعض .

من وكيل المدعية : علام جئت تشهد ؟

أنا جيت بناء على الإعلان اللي وصلني من المحكمة . 5

من الحاضر عن المتهم الأول: قمتم سيادتكم باعتقال المشير عامر بتاريخ ١٩٦٧/٦/١١ هل تواجدت المدعية بالحق المدني آنذاك برفقته كزوجة له ؟

: في ١٩٦٧/٨/٢٥ كلفت بتطهير منزل المشير عبد الحكيم عامر من اثني عشر ضابطا على المعاش متواجدين بمنزل المشير عامر بصفة دائمة ومعهم أسلحتهم ، كذلك جنود القوات السلحة بأسلحتهم ، كذلك بعض المدنيين من بلدته أسطال



# الشاهد الأول : الذريق أول معهد نوزي

اسمى فريق أول متقاعد محمد فوزى امين فـوزى ٧٧ سنة ومقيم ٢٩ شــارع الدكتور محمد حجاب الحي الثاني مصر الجديدة \_ حلف اليمين

من وكيل المدعية بالحق المدنى: ما هي وظيفة سيادتكم وقت أن كان المشير

عبد الحكيم عامر قائداً للقوات المسلحة ؟ : رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة من عام ١٩٦٤ ، ١٩٦٧ وعقب ذلك

القائد العام للقوات المسلحة اعتباراً من ١١/٦/٦/١١ . : ما العلاقة التي كانت تربطكم بالمشير عامر ؟

: علاقة عمل في حدود الوظيفة .

من وكيل المدعية : هل كانت تربطكم بالمشير علاقة خاصة ؟

س : من وكيل المدعية : هل تعلم كيف تعرف السيد المشير عامر على المدعية بالحق

: من وكيل المدعية : هل كنت تعلم كيف تم الـزواج بين السيـد المشير عـامر والسيدة / المدعيه بالحق المدنى ؟ من معالم المعالم المع

: من وكيل المدعية : هل تعلم أن للسيدة المدعية بالحق المدنى علاقة شخصية مع عدوح مصطفى ؟ وصد أناها المعالمة

من وكيل المدعية : كيف كانت علاقتك بالمشير عامر حتى وفانه ؟

علاقة حميدة للغاية إلى أن توفاه الله . 3 أو غيرها أى أن الرئيس ناصر ملتزم بالخطة الدفاعية ويرفض الخروج عنها إذن قيامنا بأى ضربات يعتبر خارج الموضوع .

س : سيادة الفريق هل لديك أقوال أخرى ؟

ج: لا تحت اقواله

امضاء: محمد فوزى

بأسلحتهم ، توجهت إلى المنزل ومعى قوة عسكرية وتمكنت بعد جدل مع هؤلاء الضباط من أن أنهى العملية ، كان الاعتبار الأساسى لإنهاء الموضوع بهدوء وسلامة هو وجود عائلة المشير عامر وزوجته وأولاده اللى أنا أعرفهم جميعاً ، من هنا كان الاعتبار في التصرف في هدوء بدون إزعاج وأحمد الله إن العملية تمت بسلام وأخذت وقتاً وانتهى حوالي الساعة ٤ صباحا .

بسلام واحدت وقا واللهى سواى المارك 1477/9/10 كلفت بنقل المشير عبد الحكيم عامر من والحادثة الأخرى كانت 147/9/10 كلفت بنقل المشير عبد المبلد توجهت منزله بالجيزة مما نسب إليه من محاولة العمل بقوة ضد الشرعية في البلد توجهت ومعى رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت ، المرحوم عبد المنعم رياض ومعه قائد الشرطة بطلب نزول المشير عامر وفي هذه الواقعة كان يوجد ثلاثة شهود شافو شيء أخذه المشير عامر بنفسه ، كما قالت بنته إنه سم وفي يوجد ثلاثة شهود شافو شيء أخذه المشير عامر بنفسه ، كما قالت بنته إنه سم وفي في هذه الأثناء أيضاً لم نلاحظ وجود السيدة المدعية بالحق المدنى ولم يكن لدينا أي فكرة عن علاقتها به وأن المشير عامر انتحر برغبته وسط أفراد عائلته الذين أعرفهم مناء المدنة

س : من دفاع المتهم : هل من ضمن أفراد عائلة المشير الذين ورد ذكرهم في أقوال المدنى . سيادتكم المدعية بالحق المدنى .

ج : كلا .

من دفاع المتهم : ورد على لسان السيدة برلنتي عبد الحميد في تصريح لجريدة س : من دفاع المتهم : ورد على لسان السيدة برلنتي عبد الناصر بعدم قيامنا بالضربة الوفد ان قرار رئيس الجمهورية الزعيم جمال عبد الناصر بعدم قيامنا بالضربة الأولى تسبب في خسارة الجيش في حرب ١٩٦٧ وبذلك فهذا السبب في الهزيمة الأولى تسبب في خسارة الجيش في حرب ١٩٦٧ وبذلك فهذا السبب في المرتب

وأن الأمر ليس له سابقة في العلوم العسكرية الشرقية والغربية وقت كنتم سيادتكم رئيس حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت ؟

سيد مرسس رب المراج عن جهة غير محلصة وغير مسئولة ومن الناحية الموضوعية هذا الحدث بعيد كل البعد عن النتيجة التي وصلت إليها الحرب ، الموضوعية هذا الحدث بعيد كل البعد عن النتيجة التي وصلت إليها الحرب ، ففي يوم الجمعة ١٩٦٧/٦/٢ اجتمع الرئيس جمال عبد الناصر مع المشير عامر ومعه تسعة من قادة القوات المسلحة كنت أنا بينهم وأنذرنا بأن اسرائيل ستقوم بالضربة الجوية صباح ١٩٦٧/٦/٥ وبدأ في القول أن على القاده عمل الإجراءات الوقائية لمثل هذا الحدث . انتهى هذا الحدث بأن ولا قائد من قادة القوات المسلحة اللي سمع هذا الإنذار وعلى رأسهم المشير عامر اتخذ الوقاية لهذا الاحتمال ، والمؤكد أنه في يوم ١٩٨٧/٦/٥ كانت معركة دفاعية ومصر تطبق الخطة الدفاعية المصدق عليها عام ١٩٦٦ اسمها قاهر والخطة الدفاعية تعني صد العدو ومنعه من الحصول على هدفه بالخطة الدفاعية لا تعني قيامنا بضربات جوية

ELINE E HELE WATER OF THE COLUMN THE ELINE HERE

عن هذا الموضوع للمباحث العامة فعرفت أن المنشور يـوزع بواسطة إحدى السيدات بعابدين وقامت المباحث العامة بتفتيش المنزل، وطلبت الاتصال بالنيابة العامة للحصول على الإذن بالتفتيش ولما كان الموضوع حساسا أنا أشرت على المنشور بتأشيرة للسيد الرئيس جال عبد الناصر وأرسلتها إليه وانتهى الأمر.

: من دفاع المتهم : ما الأمر الذي انتهت إليه التحريات ؟

: التحريات كانت موجهة إلى معرفة مصدر هذا المنشور لأنه كان يرسخ في ذهني أن الأمر لا يعد شائعة ليس لها دليل على أساس أن هذا الأمر يسيء للمشير عامر .

: من دفاع المتهم : بصفتك كنت وزيرا للداخلية هـل تعلم أن السيدة نفيسـة عبد الحميد كانت تسافر وتعود بوصفها زوجة للمشير عبد الحكيم عامر ؟

: كان يشاع أنها كانت تسافر إلى الخارج مع شقيق المشير عامر على أنها زوجته .

: من وكيل المدعية : ما هي علاقتك بالمشير عامر وعبد الله امام ؟

: كنت عَلى معرفه قوية بالمشير أنا أعرفه من عام ١٩٤٨ والسيد عبد الله إمام

من وكيل المدعية : ذكرت أن الدكتور البهي قابلك وأهداك هذا الكتاب أين تم

ما أنا قلت إنه قابلني صدفة وبعد كده كنا نتقابل بشكل غير منتظم .

: من دفاع المدعية : هل سبق واقعة استغلال نفوذ بخصوص هذه الواقعة من السيد المشير عبد الحكيم عامر أو المدعية بالحق المدنى.

: ما أنا قلت إن السيد المشير اتصل بي قال لي قول للدكتور البهي معدش حد

من وكيل المدعية : ذكرت في أقوالك أنه حدث اعتداء في غضون ١٩٧٧ على الفيللا التي كان يقطن بها الدكتور البهي هل علمت بهـذه الواقعـة بصفتك الرسمية أم عن طريق الدكتور البهي .

ج : في عام ١٩٧٧ لم يكن لي صفة رسمية .

: من وكيل المدعية : هل تعلم أن هناك ثمة دعاوى بخصوص الفيللا أمام القضاء الإداري وحكم فيها لصالح المدعية بالحق المدني .

: هل لديك اقوال أخرى ؟

: لا . تحت أقواله

امضاء: شعراوی محمد جمعة



# الثاهد الثاني : شعراوي جمعة

اسمى شعراوى محمد جمعة وزير الداخلية الأسبق ٦٢ سنة ومقيم بشارع نـزيه خليفة إمبان سابقاً.

: من دفاع المتهم : ما الفترة التي قضيتها وزيراً للداخلية ؟

: الفترة من ١٩/١/٩/١٠ حتى ١٩٧١/٥/١٣ وكنت وزير مجلس الوزراء . : من دفاع المتهم ما الذي تعلمه عن واقعة الدكتور بحمد البهي وزير الأوقاف

: كنا زملاء في الوزارة خلال ١٩٦٤ ، ١٩٦٥ وعند تغيير الوزارة تم تغيير الدكتور البهي إلى أن جاء يوم وحضر إلى الدكتور محمد البهي بمكتبى وأخبرني أنه يسكن في فيللا في مصر الجديدة وتم شراء هذه الفيللا بواسطة سيدة علم أنها والـدة السيدة برلنتي عبد الحميد وأن شقيق المشير اتصل به وطلب منه أن يترك الفيللا إلا أنه رفض ، فهدده وأنا طلبت منه أن ينتظر حتى يبلغ الرئيس جمال عبد الناصر وبعد ذلك اتصلت بمكتب الرئيس عبد الناصر وأبلغته بالقضية المعروضة وبعد يومين اتصل بي المشير عامر وهو ثائر وقال لي قول للبهي بتاعث ده ما يسيبش الفيللا ومحدش حايقرب له . وأبلغت الدكتور البهي بذلك وانتهى الأمر وفي عام ١٩٧٧ قابلت الدكتور البهى واهدانى كتابا عن الواقعة وقال لى إن الواقعة تكررت بأسلوب آخر بأنهم جابوا طوب وزلط ورمل لإرغامه على ترك الفيللا

فعمل كتاب ووزعه على المسئولين في الدولة . : من دفاع المتهم : إبان عملك كوزير للداخلية هل تناهى إلى علمك وجود زوجة أخرى للمشير عبد الحكيم عامر ؟

: حتى فبراير ومارس ١٩٦٧ لم أسمع شائعة وفي مارس ١٩٦٧ جاء إلى احد الأفراد السياسيين ومعه منشورات مكتوبة وقال : هل تعلم أن المشير عبد الحكيم عامر 3 متزوج من برلنتي عبد الحميد : ولم أصدق هذه الشائعة وحولت الأمر للتحرى

: أنا كانت أول مرة أعرف إنها زوجة للمشير عامر .

: ما طبيعة هذا الزواج ؟

معرفش.

: من دفاع المتهم : هل لديك ثمة معلومات حول قيام الرئيس عبد الناصر بمباركة هذا الزواج ؟

3

من دفاع المتهم : كيف بدأت العلاقة بين السيدة برلنتي والمشير ؟

: معرفش ، لكن على ما أذكر أن هذه الأمور تناولها التحقيق في قضية انحراف جهاز المخابرات.

: من دفاع المدعية : متى توليت الإشراف على جهاز المخابرات المصرية ؟

: لم أشرف في يوم من الأيام على جهاز المخابرات .

: من دفاع المدعية : جاء في بعض التحقيقات الصحفية أنكم كنتم تستأجر شقة بالطابق الثاني بالعمارة ١١٠ شارع النيل للتصنت على السيدة برلنتي وهي أسفل

3

من دفاع المدعية : ما طبيعة عملك في الفترة من يناير ١٩٦٤ حتى مايو ١٩٧١ .

من سنة ١٩٥٥ حتى ١٩٧٠ كنت سكرتير الرئيس جمال عبد الناصر للمعلومات ثم مديرا لمكتب الرئيس وطبيعة العمل تتطلب تلقى المعلومات والتقارير من أجهزة ووزارات الدولة وعرضها على الرئيس عبد الناصر ثم تلقى توجيهاته لابلاغها للجهات المعنية.

من دفاع المدعية : هل يجوز لغير رجال المخابرات الاطلاع على ملفاتها ؟

هذا الأمر محل تحقيق أجرته النيابة العامة .

من دفاع المدعية : هل تعرف زهرة عبد الحميد ؟ س

7

من دفاع المدعية : هل تربطك علاقه بالدكتور البهي ؟

هو من بلد جنب بلدي ومفيش علاقة أخرى .

من دفاع المدعية : هل نما إلى علمك أي شكاوي بخصوص الفيللا استئجاره ؟

هل لديك أقوال أخرى ؟

لا. تحت أقواله.

(١) الواقعة قامت بها المخابرات العامة ورواها صفوت الشريف بالتفصيل في أقواله في التحقيقات التي أجريت معه في قضية

إمضاء سامي شرف



اسمى عبد الرءوف سامى شرف ٥٨ سنة وزير سابق مقيم ٦ شارع محمد جلال مصر الجديدة بطاقة عائلية ١٦٥٤ مصر الجديدة \_ حلف اليمين

من وكيل المدعية : ما علاقتك بكل من المدعية بالحق المدنى والمتهم الأول عبد الله امام ؟

: أنا معرفش السيدة المدعية بالحق المدنى على وجه الإطلاق ولكن أعرف المدعى عليه الاول وهي علاقة صداقة عادية بدأت بعد ١٩٨١ .

س : من وكيل المدعية : هل لديك ثمة معلومات عن علاقة المدعية بالحق المدنى

: تقريباً حتى شهر أغسطس ١٩٦٧ لم يكن عندى أدنى علم عن هذا الأمر .

من وكيل المدعية : هل تناهى إلى علمك عقب هذا التاريخ أمر بهذا

: تقريباً في شهر اغسطس ١٩٦٧ عرفت أن السيدة المدعية بالحق المدني كانت محتجزة آنذاك في مبنى المخابرات العامة بعد أن نسب إليها توزيع منشورات تطلب مقابلة القائد والزعيم / جمال عبد الناصر وأنا علمت بهذا الأمر بصفتي مديراً لمكتب القائد / جمال عبد الناصر .

ما طبيعة المنشورات التي نسبت للسيدة المدعية بالحق المدنى بتوزيعها ؟

استقاله المشير عامر في نهاية ١٩٦٢ ، ١٩٦٣ .

هل تمت مقابلة المدعية بالحق المدنى بالسيد رئيس الجمهورية أنذاك ؟ لا . . ولكن أنا كلفت من الرئيس عبد الناصر بمقابلتها وقابلتها فعلاً في مبنى 3

هل دار بينكم حوار بخصوص الدعاوى المطروحة أمام المحكمة ؟



# الاستاذ / عبد العليم رمضان

هو فيه نقطة نظام ، إن مسألة المدعى المدنى آخر من يتكلم هذا شيء غير متبع فى القانون ، فمن المقرر أن المتهم هو آخر من يتكلم كها أننا أعلنا شهودا وأعدنا اعلانهم : السيد صفوت الشريف وزير الإعلام والمستشار عبد السلام حامد كها أننا أعلنا المدعية بالحق المدنى لإحضارها لسماع شهادتها فالمدعى المدنى يُسمع كشاهد وفق نص المادة ٢٨٨ إجراءات ومن حقنا أن نسمعها بعد حلف اليمين فالمدعى المدنى يتميز عن الشاهد وفى تأصيل المادة ٢٨٨ إجراءات كانت محكمة النقض أرست قاعدة بأن المدعى المدنى يُسمع كشاهد قبل تقنين هذه المادة .

وكانت الفكرة أن المدعى المدنى وهو صاحب مصلحة فى الدعوى المدنية لا يجوز وكانت الفكرة أن المدعى المدنى وهو صاحب مصلحة فى الدعوى المدنية لا يجوز أصلاً أن يشهد على حقه ، فمحكمة النقض قالت لا ، لأن فيه تمييزا بين شخصيته عندما يكون مدعيا ويدعى ويزعم كيفها شاء دون حساب ولكن حين يحلف اليمين يعامل معاملة يكون مدعيا ويدعى ويزعم كيفها شاء دون حساب ولكن حين يحلف المدى فهى لا تعتصم شاهد الزور من أجل ذلك الدعويان متحركتان من قبل المدعية بالحق المدنى فهى لا تعتصم أبداً بحصانة وليس هناك تمييز بينها وبين أى شاهد أو غيرها .

ابدا بحصانه وبيس معال سير بيه والمناها فنصمم على حضورها أو إحضارها لأن هذا الحق متعلق بحق من ولما كنا قد أعلناها فنصمم على حضورها أو إحضارها لأن هذا الحق المدنى ، فإن تمسكنا بهذا حقوق الدفاع ، إذ كان القانون أباح لنا أن تسأل المدعية بالحق المناذ / عبد السلام حامد الحق يوجب أن تسمع كشاهدة ، ايضا يهمنا سماع شهادة الأستاذ / عبد السلام حامد المدعى العام الاشتراكى طلبنا سماع شهادته وأعلناه مرتين وأعلن مرة أخرى لجلسة اليوم ، وفي هذا الوقت من ضمن المسائل المثارة في هذا النزاع التحقيقات الصحفية التي كتبها عبد الله امام في مسألة عبد السلام حامد والمتعلقة بالتحقيق في القضية الخاصة بانحراف عبد الله امام في مسألة عبد السلام حامد والمتعلقة بالتحقيق في القضية مطلوب شهادته ولا جهاز المخابرات يهمنا شهادة الشاهد بالضرورة أيضاً صفوت الشريف مطلوب شهادته بعد اعلانه يعتصم بحصانة في مجال الشهادة لأننا لا نتهمه إنما نريد أن نسمع شهادته بعد اعلانه

إن المحكمة لا تحاكمه كمتهم إنما تسمعه كشاهد والشاهد حين يتخلف عن الحضور لسماع شهادته توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات .

يهمنا أساساً الاستماع إلى شهادة المدعية بالحق المدنى بناء على الحق المخول للمتهم نفسه في استماع شهادتها ، خاصة بعد أن تحلف اليمين ، وقد دعاها المتهم إلى الحضور بتكليف قانونى يوجب عليها الحضور ويتمسك الدفاع بحق سماعها واتخاذ الأجراءات معها سواء بتغريمها أو ضبطها وإحضارها ، كذلك فإن الدفاع يتمسك بسماع شهادة السيد الأستاذ / عبد السلام حامد المدعى العام الاشتراكي للشهادة بعد حلف اليمين وهو صاحب مصلحة كشاهد ولا عصمة لسيادته من الشهادة تحت أي دعوى ، حتى ولو كان منتمياً للسلطة القضائية ، وهو ليس منها ولا يعتبر في وظيفته كمدعى عام اشتراكي من المستشارين أعضاء الهيئات القضائية المتمثلة في قانون السلطة القضائية ، ونحن نعلم بوجود سابقة في القضاء المصرى سمحت فيها عكمة جنايات القاهرة للدفاع عن الرئيس السابق أنور السادات إبان اتهامه في قضية الاغتيالات المعروفة بقضية مقتل أمين عثمان بشهادة المرحوم محمد كامل قاويش رئيس النيابة ، الذي حقق في هذه القضية كها ادعى دفاع المتهم بطلب سماع شهادة صفوت الشريف وزير الإعلام لإثبات ونفي الوقائع محل دفاع المدعية بالحقوق المدنية والتهم الواردة في سلسلة مقالاته ويتمسك الدفاع بهذه الطلبات ويلتمس من عدالة المحكمة توقيع الجزاءات على الشهود الذين أشهدوا وتخلفوا عن الخضور لأداء واجب وأمانة الشهادة عما يعطل الفصل في الدعوى .

### الأستاذ / نجاد البرمى

نحن نثبت هذا الكلام باعتباره دفاعاً جوهرياً تلتزم المحكمة بالرد عليه والدفاع الجازم الصريح هو الدفاع الذي نصر عليه ، والذي قالت فيه محكمة النقض إنه يقرع سمع المحكمة ، فيه طلب كنا أوردناه ولم يأخذ حقه ، وهو طلب إلزام المدعية بالحق المدنى أن تقدم وثيقة زواجها من المشير عبد الحكيم عامر ، في حينه فسر الطلب أنه نوع من التشهير بالمدعية بالحق المدنى والتشهير غير وارد ، لأننا استدعينا إلى هنا ولسنا نحن الذين أتينا ، ولأننا كمدافعين نتعلق بأى طوق نجاة يوصل هذا المتهم لشاطىء البراءة . . . لماذا طلبنا إلزامها أصلا بتقديم وثيقة زواجها من المشير عامر . أولاً وفق نص المادة ، ٢٠ من قانون الإثبات فمن حقنا أن نطلب هذا الطلب ونوضح أسبابه وخاصة إذا كانت الورقة مشتركة بيننا وبينها ، والصفة والمصلحة هي الأساس الذي تُقام عليها الدعاوى ، فلا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة فيها ، فالمدعية تتداعى هنا بصفتها زوجة للمشير عبد الحكيم عامر وهذا ورد نصاً في عريضة الجنحة المباشرة عندما قالت : إن ما جاء بهذا )

المقال فيه اتهام للطالبة ولزوجها المشير عبد الحكيم عامر فإذا ما تداعى إنسان بصفة فلا يقبل منه هذا التداعى وفق ما هو مشهود عند الناس بل يجب أن تتداعى بورقة رسمية تؤكد هذه الصفة .

الخلاف وارد ، هل كانت برلنتي عبد الحميد زوجة للمشير عامر أم لا ، حتى تنسب لنفسها قيام رابطة زوجية بينها وبين المشير عبد الحكيم عامر ؟ هذه المسألة محل شك كبير حداً .

أنا أقول ربما ، وهذا تحت مسئوليتي ، حتى أنها لم تكن متزوجة المشير عامر بورقة عرفية ، مقدم لسيادتكم حافظة مستندات بها مقال للأستاذ / محسن محمد رئيس تحرير الجمهورية في مقال « من القلب » وارد في هذا المقال أن المشير عبد الحكيم عامر لأنه كان يخشى من أن يتزوج برلنتي عبد الحميد ، ولأنه كان يتصور أن هذا الزواج به مساس به وبمستقبله زوجها لأخيه مصطفى عامر ثم لما أصبحت حاملا وافق المشير على أن يقيد الولد باسمه وهذه إحدى الروايات وهي تقول إنها تزوجته بعقد عرفي وقع عليه شقيقاه مصطفى عامر وعلى عامر .

وهناك رواية عبد المنعم أبو زيد سكرتير المشير الذى قال إن برلنتى عبد الحميد حاولت أن تتزوج المشير عامر لمدة ست سنوات ، وكانت تضع له أحجبة تحت الفراش وأن والدتها وسطت الناس ليتزوجها ، ثم عندما أعيتها الحيل تفتق ذهنها عن إنها لا تتزوجه بورقة عرفية إنما تتزوجه بصورة فوتوغرافية ففي عيد ميلادها اتصورت هي وشقيقاه مصطفى عامر وعلى عامر ، واعتبرت أن هذه الصورة بمثابة عقد زواج وشقيقاه شاهداه ، كل هذا يشكك فيها إذا كانت زوجته أم لا ، حتى يصح لها أن تتداعي بهذه الصفة ولا يصح الارتكان إلى ما شاع على ألسنة العامة من أنها زوجة بعقد عرفي فهذه الشائعات هي التي تطلقها . والصحفيين بيقولوا برلنتي قالت لي إنها زوجة والذي ساعد على تأكيد هذه الشائعة أن برلنتي لها من المشير ولد ، فالناس تصورت ما دام لها ولد فمعني هذا أنه تزوجها فمن الثابت في الشريعة الغراء أن الولد للفراش وليس للزوجية .

إن برلنتي عبد الحميد تريد أن تؤكد أنها زوجة للمشير عبد الحكيم عامر وذلك بأن تتداعى أمام محكمة بأنها زوجة للمشير ثم يصدر حكم سواء بالبراءة أو الإدانة مصداقاً لقولها . . .

أنت زوجة للمشير ، أعطينا وثيقة عرفية أنا أقبلها منك ليست هناك وثيقة فأنت لا تستطيعين أن تتداعى بصفتك زوجة للمشير عبد الحكيم عامر ربما يكون هناك ثمة زواج

شفوى . . . تأتى وتقول إنه كان متجوزنى شفوى ويأتى مصطفى عامر وعلى عامر ويشهدا ليقررا أن المشير كان متزوجها شفويا ، ونحن شهود هذا الزواج حتى فى هذه الحالة يكون هناك مجال للشك ، أنا أعول عليه أهمية كبيرة لأنها تداعت بصفة حتى الآن لم تثبتها أنا قلت إنها زوجة للمشير عامر بعقد عرفى فإذا ما تبين أنها حتى لم تكن أساساً زوجة للمشير عامر فإنه يكون فيه مجال للشك لأنها نسبت زواجها للمشير بدون إن يكون موجود أصلاً .

فيه مسألة أخرى كانت عدالة المحكمة قد صرحت لنا باستخراج صورة رسمية من تحقيقات انحراف جهاز المخابرات ثم تقدمت بطلب للمخابرات ومرفق به صورة من تصريح الهيئة الموقرة فالمخابرات بدلاً من أن تخاطبني راحت خاطبت عدالة المحكمة بخطاب وصف بأنه سرى ، قالت فيه إنها لم تكن جهة تحقيق ونحن بالتالي لا نحتفظ بثمة أوراق ، إنما يؤسفني أن ما ورد بهذا الخطاب عار عن الحقيقة ، وأن الذي أجرى التحقيق هو المهندس / حلمي السعيد بالمخابرات وقد ندب بعد ١٩٦٧ ليكون جهة تحقيق لأنه حقق وكتب نتيجة تحقيقه وأن هذا الخطاب تكذبه المدعية بالحق المدنى نفسها ، لأنها قالت إنه حقق معها في المخابرات ومن هنا فأنا أطلب أن تصرح لي المحكمة باستنساخ صورة من هذا الخطاب كي أجرى شئوني مع من أصدره باعتباره قد ارتكب ما هو منصوص عليه في المادة ١٢٣ عقوبات لأنه يمتنع عن تنفيذ أمر المحكمة أو يدلي بمعلومات غير صحيحة .

# الأستاة / عبد العليم رمضان

مسألة المخابرات ولأنها كانت جهة تحقيق لذلك طلبنا سماع شهادتها وندفع بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لدفع الأولى وتحريك الثانية من غير ذى صفة حيث زعمت أنها زوجة للمشير في قذف أو سب ، حيث إنها لم تثبت هذه الصفة المدعى بها لعدالة المحكمة لأنها يتعين لتحريك الدعوى المدنية أن تتحرك بدعوى صحيحة مقبوله شكلا .

- مسألة المخابرات وردت في كلامها ، هي بتقول إنها استجوبت هناك ، كان لها دور في حياتها مع المخابرات لذلك فقد دعونا سلطة التحقيق وأريد من عبد السلام حامد أن يشهد أمام محكمة الجنح في هذه الوقائع .

الحوافظ الأثنتي عشرة بها أحاديث للست أجرت بها تحقيقات صحفية تاريخ صدورها سابق على العددين المنشور فيهم الكلام محل المساءلة ، هذا الكلام ينطبق عليه ما ورد في المادة ٣ إجراءات ، نفس الكلام نشر قبل كده من سنة أو سنتين وأعيد نشره بمختلف المصور في مجلات ، ومع ذلك لم تتوجع المدعية بالحق المدني ولم تشك للنيابة



## الأستاذ سامع عاشور :

الحقيقة استدرجت في هذه المعركة القضائية من الممثلة برلنتي عبد الحميد ، فالسيدة برلنتي عبد الحميد منذ سنوات ليست بعيدة كانت من النجوم ، كانت تتزاحم عليها عقود الأفلام السينماثية والأضواء كانت حولها ، وقد مضت سنوات وأصبح شأنها شأن كثير من المثلين الذين انزوى عنهم الضوء ، لكن جاءت المقالات فرصة لأن تظهر فيها مشاريعها لإنتاجها فجاءت بنا في قضية قديمة من سنة ٨٥ إذا كان لها حق من سنة ٨٥ ، وأنا سوف أتكلم عن القصد الجنائي الخاص . من قال إن ما نشر في المجلات وما نشر سنة ٨٥ يتعلق بها ، الحقيقة أن كل ما كتبه عبد الله إمام يتعلق بالمشير عامر ، فلو أنصفنا فنحن أمام ادعاء بقذف في حق المشير عامر وهذا هو حق النقد ، هل أستطيع أن أتناول تصرفات عامر دون أن أذكر من اقتحم حياته الخاصة ، عندما يقال إن الرجل الثاني في مصر في الستينيات قد تزوج أم لم يتزوج ، قد تعرف على امرأة من طريق المخابرات وأنه سخر جهاز المخابرات لصالحه الشخصى وأنه استخدم أجهزة الدولة ثم أقوم أحذف اسم برلنتي ، لن يكون ذلك تحقيقاً . لكن عبد الله إمام وهو ناقل لكل هذه التحقيقات سواء على لسان شعراوي جمعة أو غيره لا يستطيع أن ينفصل عن واجب إعادة قراءة التاريخ ، لأن أنا لا أتصور أن رجلًا وصل إلى أعلى مستوى عسكرى ويقود القوات المسلحة ويقوم بهذه التصرفات المفزعة ، وهذه التحقيقات فيها مسئولين كبار ، ضمنهم وزير إعلام وثقافة كل مهمته إنه يصّور برلنتي في أوضاع مخلة ، أو يقوم بدور مخجل ويضع هذه الوثائق بجهاز المخابرات ، ويسخر لإثبات أن برلنتي شريفة أم لا ، ويأتي ممدوح كامل ويتعاقد معها بعلم المخابرات وتسرق نقوده ، كل هذه الوقائع ليه لأن عبد الله إمام قالها . . هذه قضية لأن يكون هناك صفوت آخر وعبد الحكيم آخر إذا أنا لم أمارس حقى في إعادة كتابة التاريخ أو قراءة الكتب لأن برلنتي كانت جزءا من كل ، هل أنا من حقى على فرض صحة القذف في حق عبد الحكيم ، أنا ملزم أتبع قواعد الإثبات ، أنا بقول لأ مش مكلف أن أتبع نفس

العامة ، حيث أن القذف والسب شرط حق الشكوى فيه ينقضي بمضى ٣ شهور وحيث المنشورات المنشور بها نفس الكلام في عريضة دعواه إذا كان ذات الكلام منشور ، يكون سقط حقها في تقديم الشكوى لذلك نحن ندعى بعدم قبول شكوى المدعية بالحق المدنى للدعويين العموميتين لأنه نشر بعد سنتين لاحقتين على نشر ذات الكلام في عريضة دعواه وتحقيقات المتهم الصحفية وبأن هذا الكلام المنشور بالصحف والمجلات الـزاخرة بهـا حوافظنا الأثنتي عشرة .

نجاد : على أية حال سوف يفتتح المرافعة الأستاذ سامح عاشور ثم الأستاذ ضياء الدين داود ثم أنا ثم الأستاذ عبد الحليم رمضان ليكون مسك الختام .



#### الأستاذ ضياء الدين داود :

الصورة الحقيقية للدعوى أن برلنى اختارت ان تشق طريقها بوسائل الإعلام وأن تؤرخ وتكتب فى السياسة . وتطرح حكايتها الشخصية المتمثلة فى زواجها من عامر ، فهى اختارت كسر الحاجز الذى يحيط بكيانها الخاص ونفذت خارجه وأتاحت للآخرين أن ينفذوا إلى حياتها الخاصة ولكنها تريد أن تنفرد بساحة الإعلام تروى الوقائع من وجهة نظرها كها تشاء ولكنها تحرم على الآخرين حتى ولو كانت مهمتهم الأساسية أن يخاطبوا الرأى العام وتحرم الرأى العام من أن يستمع إلى الكلمات وأن يوازن بين الحقيقة . عبد الله إمام كتب قصة عن حياة المشير وحياته هو وزواجه منها ومع احترامنا للفن وأهل الفن فمازال مجتمعنا المصرى يقف موقفاً متشدداً من أن تتزوج شخصية عامة أكثر من زوجة وخاصة من أهل الفن ، لازال مجتمعنا لايتقبلها في حياته وهذا ما جعل المشير يخفى هذا الجانب من حياته ويستره تماما طالما هو على قيد الحياة .

هناك نزاع بين حقين : حق السيدة برلنتي عبد الحميد في أن تكتب ما تشاء وأن تروى ما تشاء وأن تمنع ما تشاء عن أن يكتب في مواجهتنا ما يشاء .

وحق الرأى العام وهو حق مقدس فى أن يستمع إلى الحقيقة وأن يرى الصورة من كل الزوايا ، ولذلك نبعت فكرة النقد التى تحمى المجتمع من الانحرافات والتى يخاطب بها الرأى العام .

المادة ١٠٢ حينها تثبت حق النقد في مواجهة الموظف العام جاءت في أكثر صور النقد ولم تكن الصورة الوحيدة وكانت أحكام المحاكم وأحكام الشراح معيناً ضخها يعين على تصور ما يعنيه حق النقد والموظف العام والكتب ثرية في تحديد الشخصية العامة . أحد الشراح يقول في بعض الأحيان يسعى بعض الناس إلى الشهرة فيجدون في تقديم حياتهم

الإجراءات لأنها تعرض القذف في حقها ، فأنا هنا أمام قواعد إباحة ، نفس إطار الحديث عن الموظف العام وقد رأى الفقيه جوزيف برتل كان ليه تعليق للنصوص المتعلقة بالقذف في حق « الشخصية » العامة ، إذا كان حقاً إن لآحاد الناس أن يطالبوا بحماية الشارع من مطامع الطامعين فإن الأمر يختلف في ذي الصفة العمومية لابد أن يجد في نفسه كفاءة النهوض عما يتولاه طبقاً أنا

قدمنا بعض المجلات الفنية الموعد والشبكة وفيها كلام لبرلنتي عبد الحميد لا نستطيع أن نقارنه بما نسبه إليها عبد الله إمام وهي تقول إنها « ملكة السكس البلدي » ده في المجلة للأسف الشديد ، وده على لسانها هي برلنتي عبد الحميد شفت أفلامها واكتشفت إن كل مقومات هذه السيدة الحديث عن الجنس وكشف العورات . . شكراً لسيادتكم وألتمس البراءة .

where . If also the ting he is it is pay that . I also in it is not in the continue of

الخاصة مادة طيعة ألى تحقيق أغراضهم ، فلو كان هناك من الناس من يبحث عن الخطوة لدى الجمهور وهم يهدمون بأنفسهم حوائط حياتهم الخاصة ويحولونها إلى قطع من الزجاج الشفاف مثل هؤلاء الأشخاص إنما يضيقون بأيديهم من نطاق حياتهم الخاصة ويغدو من الضعوبة عليهم أن يقوا أنفسهم من ظنون الناس أو تطفلهم عليهم لأنهم هم الذين دفعوهم إلى ذلك .

ومع ذلك يمكن تعريف الحياة الخاصة للشخصية العامة بأنها كل ما يكون من المقبول نقله إلى الرأى العام .

إن نطاقى الحياة الخاصة والحياة العامة امران مرتبطان ومن ثم يصعب الفصل بينهما في الحياة العملية إذ يبدو مستحيلا معرفة متى نبدأ الحياة الخاصة ومتى نبدأ الحياة العامة .

درجة الشهرة عند الشخص كلها كان الشخص مشهورا ، كان نطاق حياته الخاصة متسقاً مع حياته العامة ويرى « د. كمال حسام الهوارى » فى بحث حق احترام الحياة الخاصة أن الحق فى الخصوصية وحق الرأى العام فى أن يعلم حقائق التاريخ وأهم الشخصيات الشهيرة فى مجال الخصوصية هم أهل الفن بأنواعه ، فهؤلاء يبحثون عن الشهرة ويعتبر فى حكم الشخصيات الشهيرة من قد يصبح موضوعاً أو محلا للأخبار اليومية التى يهم الناس معرفتها ، فالجمهور له مصلحة عامة فى أن يعلم الأخبار والحقائق والقاضى يتمتع بسلطة تقديرية لتحديد الشخصيات العامة .

حق النقد حق مقدس ، أما إذا ضاق حق النقد إلى الحدود التي تجعل أن هناك رأيا من طرف واحد ، فهذه كارثة كبرى على الرأى العام وعلى الحقيقة التي يجب أن تتاح لها كل من طرف واحد ، فهذه كارثة كبرى على الرأى العام كاملة ويمكن تعريف الشخصيات الشهيرة بأن تكون في الفرص لتطرح على الرأى العام كاملة ويمكن تعريف الشخصيات الشهيرة بأن تكون في وضع يجعلهم محلا لأنظار الناس .

وضرب أمثلة كثيرة منهم أهل الفن وأهل السياسة فاختيار الشخص بنفسه أن يطرح نفسه على الرأى العام كما فعلت برلنتي عبد الحميد ، لأنها هي التي اختارت أن تتحاث عن علاقاتها مع المشير ، ولم يتحدث أحد عن حباتها مع عامر سواء كان ذلك بزواج أو بغير زواج ، وإنما هي التي سعت لتؤكد ذلك ، وأصبح من حق الأخرين أن يكتبوا الحقائق ، فإذا ثبت أن الفنان جعل من نطاق حياته الخاصة كتاباً مفتوحاً ، فيجب أن نرفض فإذا الاعتراف بالحق في الخصوصية فإذا لم يستح وطالب بالحماية القانونية فيجب رفض هذا الطلب ، بل ذهب رأى إلى أنه لا يوجد في حياة الأشخاص ما يسمى بالحياة الخاصة ، فإذا كان من آحاد الناس أن يحميه المشرع من مطامع الطامعين من ذوى الصفة الذين يختارون وسائل الإعلام ليطرحوا أنفسهم عليها وما يتصل بالحياة الخاصة يجب أن يعلمه الجمهور بغض النظر عن حياة الشخصية المشهورة أو ربطها الصغير .

فالمصلحة العامة وليست الشهرة هي أساس الإباحة ومن ثم فلا مجال للبحث عن الرضى من عدمه ، بحيث أن الشخص الذي اشتهر من خلال تقدمه لوسائل الإعلام هو بذاته الذي قدم هذه الشهرة لنفسه ، ومن ثم فقد أباح للآخرين أن يكتبوا ويردوا عليها ، ويناقشوها وما نحن بصدده لا يخرج عن أن المشير عامر كان رجلا له أهمية تاريخية في فترة من تاريخنا ، له مسالك عامة وخاصة ، أصبح في ذمة التاريخ ومن حق أي كاتب أن يتناول حياة المشير من زواياها المختلفة ، وهذا هو أساس الكتابة ، أساس كتابة عبد الله إمام وإلقاء ظلال على حياته الخاصة والمؤثرات التي أثرت في حياة المشير فالعلاقات النسائية والزواج هما أحد المؤثرات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على شخص أو آخر ، فعبد الله إمام حينها تعرض لهذا لم يتعرض حتى إلا في ضوء ماكتبته نفيسة عبد الحميد حواس وفي حدود حينها تعرض لهذا لم يتجاوزها ولم يقدم من عنده جديداً ، كل ما قدمه هو الحديث عن الشير عامر وزواياه المختلفة بما فيها هي ، ومن ثم كان تركيزه على هذه الخاصية .

فشخصية نفيسة عبد الحميد كشخصية ارتبط اسمها باسم المشير عامر شخصية سعت بنفسها إلى الصحافة المحلية والعالمية لتدلى بتصريحات عن علاقاتها الشخصية حول زواجها وحول إنجابها من المشير عامر وحول حياتها الفنية وحول نظرتها السياسية بحكم اقترابها من المشير عامر قد اختارت أن تضع حياتها وآراءها في الضوء أمام الرأى العام

وإذا ما أقدم صحفى ليصحح وقائع - كها قال الشراح - حتى ولو كان لفظه لاذعاً فإن هذا لا يجرمه القانون لأن السياق هنا هو الذي يحكم ، وطالما أن الشخص محكوم بالهدف فيها يعتقده هو حتى ولو كان لفظه لاذعاً فلا يلام على ذلك ولا يلام إلا الشخص الذي قدم نفسه للرأى العام ، لأنه كسر حاجز الخصوصية وأباح نفسه للآخرين ووضع نفسه في زجاج يكشف كل حياته ، هذا هو نطاق الحياة الخاصة ونطاق المادة ٣٠٧ أوضح لحضراتكم ولزملائي الإفاضة بالحديث .

فالقصد الخالي في جرائم المدوان على الشرف والاعتبار بتحاني شأد شأن أى فصد

النقض قضت ببراءة صحفى ، قال إيه الصحفى ده ؟ وصف الأغلبية البرلمانية التي كان يتزعمها سعد زغلول في مجلس النواب بعبارات قال فيها إنه يعبد الحكومة ولا يحب الوطن وأنه جائع منحط ، يقصد سعد زغلول ومجلس النواب الذي يرأسه سعد زغلول فهو جائع

وقد برأت محكمة الجنايات ومحكمة النقض أيدت وقالت إن القصد الجنائي لا يتوافر بمجرد علم ناشر هذه العبارات بأنها شائعة ومفذعة بذاتها بل يجب بحث الدعوى والسبب الذي قيلت من أجله تلك العبارات والظروف والمناخ قبل الحكم على الصحفي .

بعد ذلك في حكم شهير جدا بمحكمة النقض وصف رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت أنه وحماره يتراكبان فمرة يكون هو إلى أعلى ومرة يكون الحمار إلى أعلى .

ولكن المحكمة لما برأت الصحفى قالت: إن تلك العبارات هي لون من النقد السياسي قد يشتط كاتبه في بعض الأحيان .

وفي سنة ١٩٣٠ عندما حدث الانقلاب الدستوري وألغى دستور سنة ١٩٢٣ في ظل هذا المناخ ضيقت محكمة النقض هذا القصد وقررت أن القصد الجناثي في جرائم الشرف والاعتبار ينوافر إذا ما كانت هذه العبارات شائنة ومفذعة بذاتها .

ألغى دستور سنة ١٩٣٠ وأعيد دستور سنة ١٩٢٣ فعادت محكمة النقض إلى التوسع . الذي يعنيني هنا أن محكمة النقض اقامت نظرية كاملة لحسن النية وهذه نظرية مهمة ولم تأخذ حقها بحثا ودراسة وقالت إن حسن النية من كليات القانون وأنه معنى لا يختلف بين الجرائم وأنه يكفي أن يكون الشارع قد ارشد إليه وضبط عناصره ، لكي يتحتم أن يمتد أثره إلى كل الجراثم واستندت إلى المادة الخاصة ٦٣ ع التي تبرىء الموظف من المسئولية إذا فعل فعلًا من شأنه الإضرار بالأفراد ولكنه تصور وفق باعث مشروع أنه يتصرف في أمر واجب فعله ، وقالت إن هذه المادة إنما هي النظرية العامة لحسن النية التي يمتد أثرها إلى كل الجراثم .

اذا كان الصحفى حين نشر ما نشر ، لم يكن مدفوعا بدافع محقوت وكان قد تأكد من مصدر ما نشره أو على الأقل يكون قد بذل غاية ما في وسعه إلى هذا التأكد .

والمحكمة قد برأت هذا الصحفي لأنه نشر إذن تموين في وثيقة وقال إن وزير التموين يصدر أذونات التموين على بياض ووزير التموين كذب ذلك ، فعاد الصحفي ليقول احنا عندنا أذون سوف تنشرها فيها بعد ، ثم تبين أن هذا الإذن مزور ومع ذلك فقد برائته المحكمة وقالت إنه حاول ما في وسعه أن يتوخى الحقيقة .

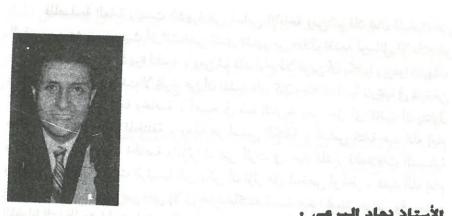

#### الأستاذ نعاد البرمي :

سيادة الرئيس يهمني قبل أن أبدأ أن أتقدم باعتذار حقيقي إلى عائلة المشير عبد الحكيم عامر ، وأتمنى مخلصاً أن يصل اعتذاري هذا إلى تلك الزوجة الكريمة الحقيقية الصادقة التي لم يعرف أحد اسمها حتى الآن والتي لا تشير إليها الأوراق إلا باسم الحاجة تلك السيدة التي خرج المشير عبد الحكيم عامر من بيتها ليلة ٢٣ يوليو مع زملاء له ليقوموا بالثورة المجيدة بزمالة جمال عبد الناصر والتي خرج المشير من ذات البيت في يوم من أيام يونيه سنة ١٩٦٧ مقبوضًا عليه بتهم أقلها محاولة قلب نظام الحكم ، ذلك أن ما سوف أتعرض له بالحق والصدق قد يجرح إحساس تلك العائلة التي لم يرتفع لها صوت من سنة ١٩٦٧ ليتحدث عن المشير أو يتاجر بعلاقته معها أو يتكلم أبناؤه منها وهم أبناؤه حقا وصدقا

بعد إذن المحكمة أطرق موضوعا خاصا بالقصد الجنائي في جرائم العدوان على الشرف والأعتبار أتكلم عن أنه إذا كان ما كتب يعتبر تاريخا لحياة برلنتي عبد الحميد لوكانت برلنتي عبد الحميد تستحق أن يكتب لها صحفى في مستوى عبد الله إمام صفحات من مجلة سياسية في مستوى روز اليوسف .

فالقصد الجنائي في جراثم العدوان على الشرف والاعتبار يتحقق شأنه شأن أي قصد جنائي آخر بالعلم والإرادة أن يعرف المته أن جريمته تقع على حين يحميه قانون وإرادة هذا الفعل والعلم بماديات الجريمة ، ومن أخص ماديات الجريمة أن يعلم المتهم أن ما نشره يوجب عقاب المجنى عليه ، فإذا ما كان المتهم يعلم أن ما نشره لا يوجب لاحتقار وعقاب المجنى عليه ، فلا جريمة لأن القصد الجنائي هنا قد انهدر ، وأسمحوا لي أن أتكلم عن القصد الجنائي في جرائم العدوان على الشرف والاعتبار وأن أقرر أن قضاء النقض قد تذبذب حول هذا الموضوع فكان يضيق عندما تضيق الديمقراطية وكان يوسع كلما وجد المجال رحبا للتوسع . سنة ١٩٢٤ بعد صدور تصريح ٢٨ فبرايـر سنة ١٩٢٨ محكمـة

هذه المسألة نحاول أن ننزلها على موضوع برلنتى بتشتكى هى من أن المتهم قد نشر وقائع تمسها لو صحت وهى صحيحة لأدت إلى احتقارها ، لكن هنا أنا أقول إن المتهم قد بذل غاية وسعه فى التحرى وقد نسب كل ما كتبه إلى مصادره وأنه ودون الدخول فى مسألة الشخص العام ، أريد أن أتكلم فى نقطة أن كل ما أثارته المدعية بالحق المدنى ثابت والأكثر على ذلك أن ما فعله عبد الله إمام لا يعدو أن يكون دفاعاً شرعياً عن المجتمع ككل من محاولة تسميم أفكاره وهذا دفاع شرعى لصالح المجتمع ككل وفى هذا الصدد أطرح على حضراتكم أربع وقائع .

الأولى : واقعة ممدوح كامل

الثانية : هل كان واحد من المسئولين يعلم أو لا يعلم .

الثالثة : أنتحر أم لم ينتحر ولماذا انتحر؟

الرابعة : تحقيقات المخابرات ؟

والوقائع دونتها السيدة برلنتي عبد الحميد وروتها سواء لصحفى أو في مذكرات منشورة ، وكل ما عمله عبد الله إمام أنه قال لها إن ما تقولينه ليس صحيحاً وليس فقط محرفا لكن مكذوب من أساسه .

#### اول مكاية: مهدوج كامل .

السيدة برلتى عبد الحميد في حديث إلى مجلة الوطن العربي قالت إنه أنا في فترة الجفوة ما بيني وبين عبد الحكيم عامر ، تقدم إليها مليونير فرنسى من أصل جزائرى وعرض عليها الزواج ، شريطة أن تسافر معه ، لكنها قالت إن عواطفها مع المشير عبد الحكيم عامر كانت مشبوبة وقد صعب عليها أن تترك مصر وفيها المشير عبد الحكيم عامر يتنفس هواءها ، يا سيدى كل ما فعلناه أن قلنا للرأى العام قصة هذا المليونير المزعوم القصة رواها بتفصيلها السيد صفوت الشريف في تحقيق أجرى معه في مبنى المخابرات ، والقصة في حقيقتها أن برلنتي عبد الحميد عندما تمكنت من عقل المشير وعندما تحكم هواها مع المشير وخشى صلاح نصر أن أسرار الدولة قد تتسرب عن طريقها ، حاول أن يقنع عامر أن برلنتي ليست أهلا لصداقته . فتراهن على مبلغ من المال أنه يستطيع أن يقوم صلاح نصر بتصوير برلنتي مع شخص آخر ، ودى كانت مسألة متبعة مع المخابرات .

وهى قالتها لما جابت سيرة الراقصة « سين » وكان يحيى ممدوح كامل وهو اليوم مدير في شيراتون ، ممدوح كامل كان يعمل في المخابرات مترجم وكان يميزه شعره الأصفر ، كلف أن يقيم علاقة مع برلنتي ، راحو جابو إحدى مندوبات المخابرات اسمها ريرى قالوا لما تجيب برلنتي ازاى ، قالت : دى فيه واحدة بتجيبها اسمها رفيعة هانم فجابوا الست دى .

قالت إن برلنتي لا تأخذ فلوس إنما تأخذ هدايا ، صفوت الشريف نزل وأخذ خسمائة جنيه من أموال المخابرات واشترى سلسلة ومصحف وأعطاهم لممدوح كامل ليقدمهم لبرلنتي ولما وصلت المسألة ، قالت له نكون أصدقاء لا أريد هدايا . عندما نشرت هذا الكلام في روز اليوسف لم أذكر اسم رفيعة هانم أو صفوت الشريف إنما أنا عايز أقول إن هذه السيدة ليست كاتبة للتاريخ ، إنما هي تروج بضاعة مغشوشة وفيه كتاب اسمه ما لم تنشره الصحف ، في هذا الكتاب أجرت فيه حواراً مع مؤلفه حول علاقتها مع المشير من ضمن ما قالته هي إن جمال عبد الناصر كان يعلم أني كنت زوجة للمشير وإنه كان بيتصل في بيتنا وأنا كنت بأرد ، وفي إحدى المرات قال لي مش تسيبيه شوية يا متوحشة ، ولكن الحقيقة أنها تروج بضاعة غير صحيحة ، لا عبد الناصر كان يعلم ولا أحد من المسئولين يعلم والأكثر من ذلك إن المشير كان يحرص بشكل فظيع ألا يعلم أحد أنه له ثمة علاقة ببرلنتي عبد الحميد .

#### واتمة مبد المنعم ابو زيد

عبد المنعم أبو زيد كان شماشرجى عبد الحكيم لم يخف عنه شيئا ، وقدم هذا الرجل إلى محكمة الحراسة وفيه مذكرة ، أنا قدمتها لحضراتكم فيها كل ما حاق به من عذاب من السيدة برلنتي ، سنة ١٩٦٣ كلف المشير عامر عبد المنعم أبو زيد سكرتيره الذي لم يكن يخفى عنه أى شيء أن يؤجر فيللا لأن فيه خبراء ألمان سيقيمون فيها ، الرجل شمر عن ساعد الجد ووجد فيللا منزوية في الهرم وأثثها وذهب إلى المشير ولما كان في اليمن واتصل به وقال له اعط المفتاح لعلى شفيق .

وفى إحدى المرات فوجىء بالسيدة برلنتي عبد الحميد أمامه وقال ضمن الحاجات اللي قالما إن المشير يعرف أنى أنا فلاح ولا أرضى بمثل هذه الوقائع .

#### واتمة الدكتور البهي :

قمة السطوة التي كانت تمارسها المدعية بالحق المدنى . الدكتور محمد البهى كان وزيراً للأوقاف قاعد في الفيللا بتاعته وفوجىء بالشرطة العسكرية حاصرته في فيللته لطرده فاستنجد بشعراوى جمعة فنجده على النحو الذي أورده شعراوى جمعة في شهادته أمام عدالتكم .

واقعة الدكتور البهى هو كتب كتاب وبقى ماشى يوزعه فى الشارع ، لأن بعد ما مات جمال عبد الناصر وجه السادات ، جت برلنتى المرة دى تنفذ بالقوة على فيللا الدكتور البهى كتب مقدمة تحت عنوان مأساة ، قال فيها :

وهذه ليست قصة ساكن مع مالكة السكن : ولكنها قصة و المادية » التي إذا سادت كفرت بالقيم الإنسانية ، وحملت الناس على ترك عبادة الله الواحد ، وبالتالى على عبادة المال وحده وعبادة كل ما هو مادى يثير الإغراء . حتى لنجد كثيراً من الناس يعبدون و الجيف » . . إذا علاها بريق الذهب ، ويجرون وراء المتع المادية ولوكان في الاستمتاع بها هلاكهم ، ويسخرون من أولئكم الذين يؤمنون بالقيم الإنسانية من العدل ، وإحقاق الحق في ذاته ، وأداء أمانة المسئولية في الحكم .

« إنها قصة « طغيان » المادية بالقوة ، كسند في الحياة ، لا ترى في الوجود « إنسانية » تساند الضعيف عند الاعتداء عليه ، وتدفع القوى عند سوء استخدامه للقوة . إنها ترى فقط ظلام المادة ، بعد أن حجب هذا الظلام العقل والمنطق ، وما يتميز به الإنسان كإنسان ، في تهذيب نفسه وفي علاقته بالأخرين » .

الطريف أنه أثناء نظر هذه الدعوى فوجئت بخطاب من زميل محام بالأسكندرية معروف تبين أن برلنتي عبد الحميد حاولت في السبعينيان أن تكرر حكاية الدكتور البهى بطريقة أخرى مع فيللا أخرى . أثناء سفر المشير إلى برج العرب اكتشف فيللا منزوية في كينج مربوط تصلح مكان لقاء مع برلنتي ، وراح للمالك يستأجرها فقال : أنا حقيقة ما بأجرش ولكن الفيللا بتاعتي تحت تصرف المشير وقت ما يجب ، وكان يقعد فيها المشير مع برلنتي ساعة أو ساعتين وهو في طريقه الى برج العرب .

فجاءت فى السبعينيات وطلعت صورها مع المشير وقالت انا كنت متجوزة المشير فى الفيللا ، وان الفيللا مملوكة لى ، ودخلت فى نزاع قضائى مع المالك والمحكمة قضت بطردها وإلزامها بتعويض ١٠٠٠٠ جنيه هذه الواقعة لو نشرتها هل أعاقب .

أنا فى نهاية مرافعتى أريد أن أضع الدعوى فى نطاقها الصحيح هى بالضبط قصة إنسانة أرادت أن تروى من وجهة نظرها وحدها ما ترى أن الناس يجب أن يسمعوه فإذا ما تصدى لها إنسان وحاول أن يكشف بضاعتها المغشوشة صاحت الذئب . . الذئب ، فلا ذئب هناك ، وإنما الكذب والغش والخداع .

سيادة الريس لما تقدم فأنا ألتمس البراءة وأنا أشكر عدالة المحكمة على سعة الصدر وحسن الاستماع .



#### زجيسه مساد

بدءاً أسجل انضمامى إلى الزملاء الأساتذة الحاضرين عن المتهم الأول فيها أبدوه من دفوع ودفاع في هذه القضية \_ ونقول ابتداءاً إن الواقعة محل التداعى تدخل في نطاق النقد المباح ، ذلك أن ما نشر في مجلة روز اليوسف نحو قضية انحراف جهاز المخابرات \_ جاء لمصلحة جموع الشعب والصالح العام \_ ولم يكن نقدا شخصيالأشخاص معينين وحق النقد يشكل سبباً من أسباب الإباحة ، أى أنه لا يدخل في نطاق القذف أو السب لفقدانه القصد الجنائي العام اللازم للجريمة \_ ومن ذلك يتبين أن أركان النقد خسة هي :

١ ـ الواقعة الثابتة . ٢ ـ الرأى أو التعليق . ٣ ـ موضوع يهم الجمهور . ٤ ـ العبارة الملائمة . ٥ ـ سلامة النية .

النقد هو حكم على واقعة ثابتة أو مسلمة أو غير منكورة ـ وحق النقد يكاد يكون مطلقا يشمل كل ما أعلن بالفعل للجمهور وصار في حوزته من وقائع سواء تعلقت بالموظفين أو من في حكمهم أو بغيرهم ـ لأن الواقعة متى أصبحت مشهورة معلومة وكانت متعلقة بشأن عام أو مصلحة عامة فقد سقطت في حوزة الجمهور وأصبح من حقه أن يتدارسها ويقلبها على جميع وجوهها ويستخلص كل النتائج والفوائد التى يمكن أن تنتج من بحثها والمناقشة فيها علناً . وبإنزال تلك الأحكام على واقعة التداعى ـ فإنه يبدو واضحاً أن ما تناولته مجلة روز اليوسف من نشر لهذه الواقعة يدخل في دائرة النقد المباح ـ ذلك أن ما نشرته المجلة يمثل واقعة ثابتة وسليمة وغير منكورة لا من الشعب الذي يمثله المتهمون ولا من المسئولين والسلطة ولا من المدعية بالحق المدني نفسها ـ حيث أن ما جاء في المقالات من المنشورة بمجلة روز اليوسف هو بعينه الذي تضمنته محاضر النيابة العامة في التحقيق الذي أجرته مع المدعية بالحق المدني السيدة / برلنتي عبد الحميد ـ وما نشر كان تعليقاً على محاضر النيابة العامة ، وهي بطبيعة الحال واقعة تهم الجمهور لكونها متعلقة بأخطر جهاز حكومي النيابة العامة ، وهي بطبيعة الحال واقعة تهم الجمهور لكونها متعلقة بأخطر جهاز حكومي

فى الدولة \_ وسلامة النية ظاهرة وهى الأصل وخاصة أن المدعية بالحق المدنى السيدة / برلنتي عبد الحميد لم نزعم ان ثمة ضغنا شخصيا بينها وبين المتهمين ومن قاموا بالنشر .

فإذا كان ذلك \_ وكانت العلانية تتوافر للواقعة \_ من قبل النشر \_ حيث أن تحقيقات النيابة العامة لم تكن سرية ، الأمر الذي يقطع بتوافر ركن العلانية قبل قيام المتهم الثانى والثالث بالنشر ومن ثم فإن ما نشر يدخل في نطاق النقد المباح والصالح العام .

والقضاء مستقر من قديم على حق النقد الذي يتسع لأشد العبارات قسوة طالما يدور ويستهدف الصالح العام ومنها عبارات أشد قسوة وجهت إلى رؤساء الوزارات تتهم بالخيانة والتفريط في حقوق الوطن وعمالاه المستعمر وكذا أحكام النقض المؤيدة لقضاء محكمة الجنايات في هذا الصدد.

ولما كانت الأصول القانونية المقررة بأن استعمال الحق سبب من أسباب الإباحة . فمن يستعمل حقا يقرره القانون - أيا كان موضعه - لا يرتكب جرية ولا يمكن أن يعتبر مرتكبا لجرية . وعلى هذه القاعدة الأصولية تنص المادة ( ٢٠ ) من قانون العقوبات : « لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بحسن نية عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة » ، وكانت المادة الخامسة من قانون سلطة الصحافة ١٤٨ / ١٩٨٠ تنص صراحة على أنه : « لا يجوز أن يكون الرأى الذي يصدر عن الصحف أو المعلومات الصحيحة التي تنشرها سببا للمساس بأمنه - كما تنص المادة ٤٧ من الدستور على أنه : « حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة الوطن » .

ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن حق النقد حق ثابت ومقرر للكتاب والصحفيين والرسامين والمصورين وأنه يشكل سبباً من أسباب الإباحة بحيث أن من يمارس النقد إنما يكون ممارساً لحق مشروع يقرره القانون ويحميه ولا يعتبر مرتكباً لجريمة .

ولما كان ذلك كذلك ، وكانت مهمة الصحفى الأساسية هى تنوير الشعب وإحاطته علماً بما يدور حوله من أمور عامة تهمه أو تتعلق بحياته وأمنه وكان ما تناولته مجلة روز اليوسف بالنشر والتعليق ينصب على واقعة ثابتة ومسلمة وغير منكورة وموضوع يهم الجمهور وصيغ بعبارة ملاثمة مع توافر حسن النية - فإن المتهمين لا يكونون باليقين مرتكبين لقذف أو سب أو تشهير - إنما استعملوا حقاً بل مؤدين لواجب يقره القانون ويجيزه وبديهى - أنه إذا انتفى الخطأ وهو ركن من أركان المسئولية التقصيرية أصبح التعويض

المطالب به لا سند له من القانون ، الأمر الذي تصبح معه دعوى المدعية بالحق المدنى جديرة بالرفض \_ وأطلب براءة جميع المتهمين ورفض الدعوى المدنية .

# تمقيب الأستاذ ضياء الدين داود :

حرصت طوال حياتي كمحام اشتغل في هذه الساحة الكريمة منذ سنة ١٩٤٩ ألا أسمح بأن تنتقل الخصومات التي ننحضه فيها كوكلاء إلى مستوى الأصلاء .

لذلك فقد تجاوزت عن كل مس شخصى من بداية الجلسات وكنت أنوى أن ألتزم السلوك حتى الآن ، لولا ما قيل الآن ولو أنى اعتبره خارج الدعوى ولكنه قيل في هذه الساحة وينبغى أن يقابله كلام .

قصة ١٥ مايو قصة شرف لأن كل كلمة حوكمنا من أجلها قد صدقتها الأيام ثم عرض الأمر على القضاء في أعلى مراتبه بالمحكمة الدستورية العليا وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي ثم عرضت أنا شخصيا الأمر على محكمة قالت هذه المحكمة في حكم صدر لي على جميع زملائي .

إن مثل هذه الأحكام لا ترقى الى مستوى الأحكام وأنه لا يترتب عليها آثار الأحكام الجنائية الصادرة من قضاء متخصص شريف مستقل . وإنما هو قضاء سياسي موجه لا قيمة له في مقام العقاب ! ولا يترتب عليه أثر من آثار الأحكام .

لو سمحت حضراتكم: الـزميل مسنى وماكنت أريد ولن أجـاريه بـأن أمسه ، بـل له ولكل الزملاء الاحترام وأنا حريص كل الحرص أن أظل عند المستوى بأننى وكيل عن أصيل ولكنى حرصت فقط أن أحمى سمعة زملاء لى مما قيل في شأنهم افتراء .

الأمر الثانى الذى أقرره عن موكلى أنى فوجئت أن موكلى مطروح تاريخ حياته ونضاله على هذه الساحة وما كان هذا موضع القضية ورغم أن الزميل يهددنا دائها أننا نخرج خارج الموضوع ، عبد الله إمام له عشرات السنين وله عشرات الكتب فى كافة المواضيع السياسة . وقصة « ثورة مصر » التى تكلم فيها ، الزميل كتب فيها عبد الله إمام أعظم ما كتب فى مجلة المصور رداً على مكرم محمد أحمد تناول فيها القضية من كل جوانبها السياسية ودافع عنهم أعظم دفاع ردا على مكرم محمد أحمد دون أن يخشى أية مسئولية وكونه يختار أى جريدة يكتب فيها أو لا يكتب هذا أمر يعنيه (١) .

الأمر الثالث: أن هذه المقالات كلها تنصب على قصة حياة المشير عامر وجاءت برلنتى تبعا لذلك وأنها جاءت عرضا وجزءا من حياة المشير. ويكفيني هـذا تعليقا عـلى مرافعة المدعى المدنى.

<sup>(</sup>١) أصدر المؤلف كتاباً عنوانه و ثورة مصر ۽ تناول فيه التنظيم والتحقيقات والوثائق وقد نشرته دار سينا .

#### المكرات

بلِحَارِة بَلِقَمِيَّة مِن النَّمَاة طَهِا، لَعَيْنِ داوه المَامِي الى الْجِكَمَّة تَعَبَلُ جِزْءا مِن الدفاع :

يُعْسَاق والنبيسة / فيد الله أجام النسسة والنبيسة / إراشان فيد الشويسة

« بدعية بكمج العلى »

#### الدنطع

\_ نوجز هنا بعض ما ضمناه مرافعتنا بالجلسة :

أولا: صورة هذه الدعوى أن السيدة/ برلنتي عبد الحميد عمدت بإرادتها على أن تطرح حياتها وعلاقتها بالمرحوم المشير عبد الحكيم عامر وأن تروى من رؤيتها أفكارا ووقائع سياسية على أساس أن مردها لعلاقتها بالمشير رحمه الله . كما تحدثت فيها عن بداياتها الفنية والاجتماعية والسياسية وحياتها الخاصة . .

- فهى بنفسها ويإرادتها ولأمر ما فى نفسها قد يكون طموحا وقد يكون استعادة للشهرة وحرصا على أن تكون مادة إعلامية تشمل كل جوانب حياتها الخاصة والعامة وتضع أمام الرأى العام أسرار حياتها من جوانب شتى . .

- فتقول فعلا عن نفسها أن الفرق بينها وبين مارلين مونرو ( أنها أمريكية وأنا مصرية ووجه الشبه بيني وبينها أنها لا ترتدى السوتيانات ولا الكورسيهات وأنا كذلك ، إنها حاجة شهية خاصة وأنا كذلك وأنها صاحبة جسم جميل وأنا كذلك . . ووصفت نفسها بأنها طابن مونرو الشرق أو مارلين مونرو - بنت البلد » وتحدثت عن زواجها الأول . .

- وتحدثت في مجلة الموعد عن حبها للمشير وحبه لها ( لأنها امرأة اغنتني عن صداقة الرجال وأنا لا أمل الحديث معها ) .

0 0 0

ثانيا: كتب الأستاذ عبد الله إمام سلسلة من التحقيقات الصحفية في مجلة روز اليوسف تحت عنوان حكاية عامر وبرلنتي وضع لها مقدمة اشار فيها إلى مذكرات السيدة برلنتي السياسية وحكى بعد ذلك طرفا من قصة المشير بما في ذلك علاقته بالسيدة برلنتي ودورها في حياته . ولأن المشير عامر كان يشغل مركزا قياديا مرموقا ومؤثرا وكان اقتران اسمه بالسيدة برلنتي تم ما قبل زواجها محلا لنظر وحديث المجتمع لأنه مها يكن التقدير لدور الفنانين فلازالت غالبية المجتمع المصرى لا تقبل الزواج الثاني لمسئول هام وتنكر أكثر اذا كان الزواج من الوسط الفني . .

\_ وقد جاء في سياق هذا التحقيق الصحفى الذي كان يدور حول المشير يرحمه الله بطبيعة الحال ذكر للسيدة برلنتي وتضمن ضمن السياق تناولا عن وجهة نظر أخرى وبوقائع مختلفة لكثير مما أدلت به من تصريحات وأحاديث للصحف المحلية والعالمية .

0 0 0

ثالثا: وبذلك تكون السيدة برلنتى المدعية بالحق المدنى هي التى اختارت وسائل الاعلام محليا وعربيا لطرح خصوصياتها وخصوصيات المشير ولعرض جوانب حياتها وأفكارها . . ومن ثم فقد هدمت بذلك حائط حياتها الخاصة وأقامت فيها شقوقا عميقة وحولتها كها يقول الدكتور ممدوح خليل عبيد في حماية الحياة الخاصة سنة ٨٣ ص ١٧٤ ـ الى قطعة من الزجاج الشفاف .

- وكما يقول الدكتور حسام الأهواني في الحق في احترام الحياة الخاصة ص ٢٥٨ رقم الا فإن الحياة الخاصة لا تتمتع بالحماية إلا إذا ظلت كتابا مغلقا - أما إذا ثبت أن الفنان قد جعل من حياته الخاصة كتابا مفتوحا يطلع عليه ألناس فيجب أن نرفض له الاعتراف بالحق في الخصوصية وإذا لم يستح وطالب بالحماية القانونية فيجب أن يأبي القضاء الاستجابة لهذه الادعاءات . .

0 0 0

رابعا: وهنا يتقابل حقان حق يتصل بالمصلحة العامة وهو حق النقد وأن يعلم الجمهور الحقائق والتاريخ وحق الشخصية المشهورة في الخصوصية . .

- وحق الرأى العام المتصل بالمصلحة العامة أولى بالرعاية والتقديم فمن حق الجمهور أن يعرف التاريخ ومن واجب المؤرخ أن يشبع حاجة الجمهور للمعرفة عن طريق تقديم الحقيقة الموضوعية ولا يترتب على الكاتب أى مسئولية عها يدلى به من مدح أو لوم حتى لو اتسمت بعض عباراتها بالقسوة طالما أنه يؤمن بذلك ويعتقد فيه .

- ولا يخفى أن بعض جوانب الحياة الخاصة كها هو الحال فى هذه المدعوى تؤثر وتكتسب أهمية كبرى على نطاق الحياة العامة . . ومن ثم يكون من مصلحة الجمهور معرفتها : د المرجع السابق للدكتور حسام الأهوانى » . .

0 0 0

نوعية من الوقائع . .

1- أن وقائع أصبحت بالفعل في حوزة الجمهور يفعل أصحابها نتيجة عرضهم اياها على الجمهور أو أصبحت كذلك نتيجة الشهرة التي استقرت بها الواقعة في البيئة المحلية أو العامة على أنها واقعة مسلمة بورقة . .

٢ وقائع لم تصبح بعد فى حوزة الجمهور ولكن يكشفها الناقد وهذه اذا نازع فيها
 مدعى القذف وجب إثبات صحتها . .

\_ وقال إن خطأ الرأى لا يخرج به الناقد من دائرة الإباحة وليس للقاضى أن يحاسب المتهم على أساس رأيه فى الموضوع الذى عالج المتهم الكفاية فيه أو التعليق عليه . . . إنما المهم هو اعتقاد الناقد صحة ما يرى وعدم تجاوزه فى التعبير عنه دائرة المعقول المنتظر من مثله فى مثل ظروفه وللناقد أن يستنتج من الواقعة التى يعلق عليها الباعث إليها ، وله فى هذا الصدد أن يسند إلى الغير بواعث سيئة أو غير كريمة متى كانت الوقائع الصحيحة التى يؤسس عليها نقده تشفع لهذا الإسناد وتبرره وكان ظاهرا من عبارات الناقد أنه يستخلص تلك البواعث من تلك الوقائع لا من مصدر آخر غيرها . .

ويقول المرجع السابق ص ٤١١ إنه يجوز للناقد أن يعرض لشئون الحياة الخاصة فيها هو مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بشئون الحياة العامة للشخص وبقدر ما يستلزمه هذا الارتباط . .

\_ على أنه يكفى أن يكون الموضوع مما يهم الجمهور ولو لم يتصل بالمصلحة العامة الصالا مباشرا . .

- ويقول أيضا ص ٤١٦ بعنوان النقد التاريخي . « من المقرر أن للتاريخ حق سرد وتقرير ما جرى في حياة الأشخاص من وقائع تهم المجتمع وهذه الوقائع والأحداث والمواقف التاريخية إما أن تتعلق بأحياء أو بأموات :

« يراجع أيضا بنفس المعنى تقريبا الدكتور جمال العطيفى فى حرية الصحافة سنة العراجع أيضا بنفس المعنى تقريبا الدكتور جمال العطيفى فى حرية الصحافة سنة العرب المسمول المسم

\_ وقد أورد الدكتور العطيفي في هاهش على حكمين لمحكمة السيدة زينب من دائرتين مختلفتين يؤكدان هذا المفهوم . .

خامسا: وحق النقد كفله الدستور وأبرزه في نص خاص وهو صمام أمن وعلامة صحتة . وقد تكفل القضاء والفقه بوضع المعايير والحدود التي يمارس فيها النقد وجعلا من الشخصية المشهورة قدراً من الأهمية مما يدخله في نطاق المادة ( ٣٠٢) عقوبات . . فأصبح كل من تتصل حياته وطبيعة عمله ونشاطه بالرأى العام أو يطرح نفسه في الإعلام للظهور في المجتمع يكون قد قبل سلفا أن تتناوله الصحف . . وكلها كان الشخص مشهورا كان نطاق حياته العامة متسعا على حساب حياته الخاصة التي تنكمش شيئا فشيئا . .

- وليس مقبولا عدلا ولا متفقا مع الصالح العام أن تبدى شخصية مشهورة أو تبتغى الشهرة ، أفكارا ومعلومات وآراء في وسائل الإعلام ويحرم على غيرها أن يتصدى لهذه الأفكار والمعلومات بالنقد أو التصحيح أو التحليل . .

سادسا: والواقع أنه لا يوجد قذف تخدش للاعتبار أو سببا للمسئولية أو الاحتقار كها ذهبت المدعية بالحق المدنى فقد طرحت هي من حياتها الخاصة وأفكارها من جوانبها المختلفة ولم يخرج ما كتبه الأستاذ/ عبد الله امام عن ترديد أو تصحيح أو تفصيل الوقائع والأفكار . . .

\_ وما قالته المدعية بالحق المدنى نفسها أكثر مساسا للخصوصية بما ساقه المتهم .

- ولاشك أن تقدير الالفاظ ومدى مساسها بالموجهة له مسألة تقديرية تختلف من شخص لشخص ومن وسط لوسط بل ومن زمان لزمان فقد تكون بعض الألفاظ ماسة بشخص وهي بذاتها لا تكون ماسة بآخر . .

- وسرد الوقائع بالصورة التى رواها المتهم لا مساس فيها بالمدعية بالحق المدنى لأنها على أى حال أقل بقليل مما وصفت به نفسها حسبها قدمناه فى صدر هذه المذكرة وعززناه بقصاصات الصحف التى تحوى تلك الاحاديث والنقد يكون طالما انصب على تصرفات وآراء وبسلامة نية وهو كها يقولون من النتائج الطبيعية للعيش فى مجتمع حر . .

\_ ويقول الدكتور محسن فرج في جرائم الفكر والرأى والنشر طبعة ثانية سنة ١٩٨٨ ص ٤٠٩ روحق النقد يكاد يكون مطلقا يشمل كل ما أعلن بالفعل للجمهور وصار في حوزته من وقائع سواء تعلقت بالموظفين أو من في حكمهم أو بغيرهم ، لأن الواقعة متى ما أصبحت مشهورة وكانت متعلقة بمصلحة عامة فقد سقطت في حوزة الجمهور وأصبح من حقه أن يتدارسها ويقبلها على جميع وجوهها ويستخلص كل النتائج والفوائد التي يمكن أن تنتج من بحثها والمناقشة فيها علنا وعلى ذلك فلا يباشر الناقد حق النقد إلا على أساس

المُذكرة المُقمِة مِن هـ. كرومة على هبين المامية ، والأستاذ نجاه البرص المامي إلى المكية تعيل جزءاً من العقاي ...

مطلعة السهدة زينب الجزئية دائرة الجنج مذكرة يأخوال الأمتاذ / عبد الله إمام

المجمم الأول

طف

بدعية بالمج للدني

السودة / طيعة عبد المديد الشكيرة ببرائنتي عبد المديد

في الجنمتين رقبي ٢٨٦٩ أسنة ٨٧ ج ٢٧٠ السيدة زينب والمدد لنظرهما جلسة ٢٧/٧/٨٨٠

#### الموضوع

وقائع النزاع تخلص فى أن المدعية بالحق المدنى أقامت الجنحة رقم ٤٣٨٩ لسنة ٨٧ السيدة زينب ضد المتهم الأول وآخرين معه وطلبت بعد سماعهم الحكم بالعقوبات التى سوف يطلب توقيعها عليهم السيد وكيل نيابة السيدة زينب المتدخل خصيا فى الدعوى ، إلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف على سند من القول موجزه أن المتهم الأول قد نشر بالعدد رقم ٣٠٨٥ من مجلة روز اليوسف الصادر بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧ مقالا تحت عنوان برلنتى وانحراف المخابرات وأسند فيها إليها عبارات كاذبة وتنطوى على جريمتى قذف وسب فى حقها لأنها تتضمن أمورا لو صحت لأدت إلى عقابها واحتقارها بين أهل وطنها فضلا عا به من تشهير بسمعتها وخاصة أنها شخصية معروفة »

وبعد أن أوردت المدعية بالحق المدنى العبارات والألفاظ التي ترى أنها تشكل في حقها ختمت دعواها بطلباتها .

كما أقامت ذات المدعية الجنحة رقم ٤٣٩٠ لسنة ٨٧ ح السيدة زينب ضد المتهم الأول وآخرين وطلبت فى ختامها بعد تطبيق مواد الاتهام المسطرة بصحيفتها وفق طلب وكيل نيابة السيدة زينب المتدخل خصما ، إلزام المتهمين والمسئول عن الحق المدنى بأن يؤدوا إليها جميعهم مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضا مدنيا مؤقتا والمصاريف .

وشرحت دعواها بأنه بتاريخ ٣ / ٨ / ١٩٨٧ صدر العدد رقم ٣٠٨٦ من مجلة

سابعا: وما أوردته المدعية من عبارات بصحف دعواها ومنتزعة من سياقها في كتابات الأستاذ / عبد الله إمام تنصب على سيرة ذاتية وعامة للمشير عامر رحمه الله وعلاقته من زاوية أخرى بالرئيس الراحل عبد الناصر وعلانية أو سرية زوجا المشير منها وغير ذلك من الوقائع والأحداث التاريخية التي ترتبط جوانبها العامة بجوانبها الحاصة ارتباطا لا يحتمل أية تجزئة . .

\_ وهى لا تحمل اية إساءة ، ذلك أن فى حكم محكمة السيدة زينب رقم ٣٦٦ سنة على المشار إليه آنفا كانت المدعية عارضة أزياء فى حفل عام تعرضت لها إحدى \_ المجلات بالنقد \_ وقال الحكم إن « المدعية وقد تحملت مسئولية الازياء وعرضها على الجمهور فى حفل عام فإنها يجب أن تتحمل حكم الرأى العام وحكم الجمهور على تصرفاتها . .

وهكذا يتضح أننا بإزاء ممارسة مشروعة لحق النقد متقيدة بالصالح العام وتمت بحسن نية وسلامة قصد وفي حدود الاعتدال لو تناولها أي كاتب آخر . .

اراى العام عا يبيع مراحرين من المحال المحل المحال المحل المحالة المحل المحالة المحل المحل

### ر لــنلك ،

نصمم على الطلبات الواردة بمذكرة الدفاع الأول . وكيل المتهـم - ضياء الدين داود الحامى ٣ - هل المقالات موضوع الاتهام تعد من باب تناول الوقائع التاريخية - أثر ذلك ؟
 ٤ - هل يمكن اعتبار المقالين موضوعى النزاع من ضمن التحقيقات القضائية المسموح بنشرها ؟

كلمة ختامية والله الموفق كريمة على حسين ـ نجاد البرعي

#### النسم الأول النتمى - النصائي

#### أولا : القصد المنائى فى جرائم المدوان طى الثرف والامتبار تطوره

من المقرر أن سوء القصد هو لب جرائم النشر لأنها في مجموعها صورة لتجاوز حق الإعراب عن الفكر او لإساءه استعمال هذا الحق استحقت القمع في نظر الشارع ولكونها كذلك كانت غير واضحة المعالم وكانت حدود المباح والممنوع فيها يتعلق بها متداخلة متشابكة متحركة متنقلة لا يفصلها في كثير من الأحيان إلا فارق معنوى أو نفسى هو سوء القصد والحق أن القاضى إذا وصل إلى التحقق من سوء القصد فيها نشره المتهم يكون قد قطع معظم الطريق

- والقصد الجنائي هو ما استقر عليه الفقه « علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها » فهو بهذا التعريف وليد عنصرين العلم والإرادة وإن كان عنصر الإرادة يزيد فيه قليلا باعتبار أن الإرادة هي جوهر القصد وليس العلم متطلبا لذاته ولكن باعتباره مرحلة في تكوين الإرادة وشرطا أساسيا لتصورها ( العميد د. محمود نجيب حسني ـ النظرية العامة للقصد الجنائي ـ ص ٥٠ ـ ٥١ ) .

- والقصد الجنائي يتطلب شمول العلم موضوع الحق المعتدى عليه بارتكاب الجريمة فيجب ان يعلم الجانى بوجود الشيء الذي يقع عليه فعله وتتحقق منه النتيجة التي يعاقب عليها القانون - ويتطلب القصد الجنائي أن يحيط العلم بعناصر الركن المادى للجريمة ، فيعلم الجانى بخطورة فعله ونوع الاثارة التي تترتب عليه ويتوقع النتيجة الإجرامية التي يحدثها الفعل ويتوقع فوق ذلك علاقة السببية والظروف المشددة التي قد تغير من وصف الجريمة (د. نجيب حسنى - مرجع سابق ص ٦١) .

- وإذ كان ما تقدم وكان القصد الجنائي يبنى على العلم بحقيقة وقائع معينة فإن انتفاء هذا العلم يستتبع ضرورة انتفاء القصد الجنائي وعلى ذلك فإنه وهذا هو ما يهمنا في

روز اليوسف وقد تضمن هذا العدد مقالا للمتهم الأول تحت عنوان « حكاية عامر وبرلنتي » حوى عبارات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتنطوى على جريمتي قذف وسب في حتى المدعية بالحق المدنى لأنها تضمنت أمورا لو صحت لأدت إلى عقابها واحتقارها فضلا عن التشهير بسمعتها والحط من كرامتها والإساءة إليها وخاصة أنها شخصية معروفة .

وبعد أن استعرضت المدعية الألفاظ والعبارات التي ترى أنها شائنة ختمت صحيفتها بطلباتها .

وقد نظرت الدعويان معا بجلسات  $^{99}$  / 11 / 70 وتأجل نظرها لجلسة  $^{71}$  / 11 / 71 لإعلان الشهود حيث سمعتهم المحكمة وأجلت نظر الدعوى لجلسة  $^{71}$  / 1 / 19۸۸ م لجلسة  $^{71}$  / 1 / 19۸۸ م للمذكرات .

#### الدفاع تمهيد خطة مقدمة

ـ ينقسم دفاعنا في هاتين الدعويين الى قسمين :

القسم الأول: يتناول الجانب القانوني الفقهي وسوف نناقش فيه ما يلي: اولا: القصد الجنائي في جرائم العدوان على الشرف والاعتبار تطوره.

ثانيا: انتفاء صفة الجريمة عن القذف لتوافر سبب إباحة .

١ \_ مدخل عام الأصل حرية الصحافة \_ ماهيتها واجب الصحفى .

٢ \_ حق نقد الشخص العام \_ تعريفه \_ الاثبات في مواجهة \_ شروط إباحة حق النقد عموما \_ النقد السياسي والنقد التاريخي .

٣ \_ تفسير عبارات القذف \_ قواعد \_ أحكام .

٤ حق نشر الإجراءات القضائية والتحقيقات .
 واجب الصحفى إزاء ذلك ـ تأصيل تاريخى .

القسم الثانى : ونتناول فيه وقائع الاتهام ونجيب على الأسئلة الآتية :

١ حل يتوافر القصد الجنائي لدى المتهم ؟
 سقوط الواقعة في علم الجمهور ما أثره ؟ الدلائل عليه .

٢ ـ هل تعتبر المدعية بالحق المدنى شخصا عاما ـ لماذا ؟
 هل يجوز الإثبات في مواجهتها ؟ تفصيل هذا الإثبات .

هذه الدعوى \_ إذ تعلق الغلط بخطورة الفعل على الحق الذى يحميه القانون كان بذلك غلطا جوهريا وانتفى به القصد الجنائى فمن ارتكب فعلا يعتقد أنه غير خطر على الحق - ثم أحدث الفعل الاعتداء الذى يجرمه القانون عدا القصد متنفيا (د. نجيب حسنى مرجع سابق ص ٩١) .

والقصد الجنائي في رأى الفقه يتوافر متى نشر القاذف ما نشر عالما بأنه يوجب الاحتقار اذ يمس الشرف أو السمعة .

\_ ولقد تذبذب قضاء النقض في استظهار القصد الجنائي في جراثم العدوان على الشرف والاعتبار .

فذهب أولا إلى أن كل ما يشترط لقيام الركن الأدبي هو مجرد نشر العبارات أو الواقعة مع العلم بمضمونها وأنه ليس لسوء النية في الحقيقة معنى في الاصطلاح القانوني إلا أن الفاعل قصد نتائج العمل الذي ارتكبه (نقض ٣/٣/ ١٩٠٠ المجموعة الرسمية السنة الثالثة ص ٣ ونقض ١٩٠٨/٣/٢٨ المجموعة الرسمية السنة التاسعة ص ١٥٩)

ولكن قضاء النقض عاد بعد إعلان دستور سنة ١٩٢٣ وتطبيق النظام الديمقراطى فى مصر إلى متابعة قضية المحاكم فى البلاد التى أخذت عنها مصر دستورها وهى بلجيكا وفرنسا وهما يشترطان فى جرائم العدوان على الشرف أن تقع الجريمة بقصد الإساءة فلا يكفى القصد العام لتحقق الجريمة بل يجب أن يثبت أن المتهم كان مدفوعا بدافع محقوت . وقد ضيق هذا الشرط كثيرا دائرة العقاب إلى حد كبير وأفسح المجال الواسع للمناقشات والمجادلات السياسية والبحث والنقد ولا سيها النقد التاريخى .

( الأستاذ / محمد عبد الله في جرائم النشر طبعة سنة ١٩٥١ ص ٢٧٦ - ٢٧٧ )

ثم عاد قضاء النقض عقب الانقلاب الدستورى الذى تم سنة ١٩٣٠ إلى قضائه الأول ولزمه حتى انتهت الحرب العالمية الثانية حتى تحولت عنه في حكم أصدرته في ١٩٤٦/١١/١٠

ـ وسوف نعرض هنا تفصيل ما أوضحناه وبيانه .

يثير تحديد الركن المعنوى في جراثم القذف سؤالا هاما هو ـ هـل في غير أحـوال الإباحة المسلم بها في القانون يمكن أن توجد ظروف تبرر استعمال العباره الخشنة أو الجارحة علنا دون أن يتعرض الشخص لعقوبة السب أو الإهانة ؟

- وهل يمكن أن توجد ظروف تبرر إسناد واقعة معينة علنا إلى شخص ما ولو كان القانون في الأصل لا يجيز نشرها صحيحة أو كاذبة أو لا يجيز نشرها إلا إذ كانت صحيحة ؟

تذبذب قضاء محكمة النقض إجابة على هذين السؤالين .

في سنة ١٩٢٤ نقضت محكمة النقض حكما لمحكمة الجنايات كان قد صدر بمعاقبة صحفى في تهمة إهانة مجلس النواب والشيوخ لنشره مقالا نسب فيه إلى فريق الأغلبيه و أنه يعبد الحكومة ولا يحب الوطن ويضحيه لشهواته وأنه جائع منحط ووظيفته هي التهام الوطن وأنه محب للمال ومن السهل استرضاؤه وأنه غير حريص على خدمة الوطن وغير مخلص له وأنه جبان وكذاب وأن رئيس مجلس النواب جاهل لا إراده له ».

وقد أقامت محكمة النقض قضاءها على أساس أن القصد الجنائي لا يتوافر ويفترض بمجرد نشر العبارات مع العلم بمعناها بل يجب البحث في جميع ظروف الدعوى لمعرفة ما إذا كان قصد ناشر المقال منفعة البلاد أم مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم وقررت أن من المتفق عليه في جميع البلاد الدستورية أن الطعن من الخصوم السياسيين يمكن قبوله بشكل أعم وأوسع من الطعن في موظف معين بالذات وأن المناقشات العمومية مها بلغت من الشدة في نقد أعمال وآراء الأحزاب السياسية يكون في مصلحة الأمة التي يتسنى لها بهذه الطريقة أن يكون لها رأى صحيح في الحزب الذي تؤيده ( نقض ١٩٢٤/١/١٩٤ في القضية رقم ١٧٤٤ لسنة ٤١ ق منشور في كتاب المسئولية للدكتور القللي ص ١٣٦).

وعلى هذا المنوال ولذات الاسباب تواترت أحكام النقض في سنة ١٩٢٨ نقضت حكم صدر بإدانة صحفى في تهمة إهانة وسب رئيس مجلس النواب وأحد الوزراء بأن نعته بأنه هو وحماره يتراكبان فمرة يكون إلى أعلى وأخرى إلى أسفل (نقض ٣٩٣٦/٣/٢ القضية رقم ٣٦٤ لسنة ٤٢ ق منشور في كتاب الاستاذ / محمد عبد الله جرائم النشر ص ٢٩٠).

على أن محكمة النقض قد عادت اعتبارا من عام ١٩٢٩ إلى قضائها القديم والذى كان يقطع فى توافر الركن المعنوى فى جراثم العدوان على الشرف والاعتبار بالقصد العام المستفاد من تعمد المتهم نشر العبارات الماسة فمتى كانت العبارات جارحة فى ذاتها أى جارحة إذا وجهت إلى الشخص العادى تكون جارحة لو وجهت إلى شخص سياسى ، حتى لو وجهت إليه بمناسبة مناقشة وبحث فى أمور خطيرة جسيمة وانتهت إلى أن نقد الرجال العمومين لا يباح فيه الخروج على محارم القانون ( نقض ١٩٣٠/٣/١٩ مجموعة القواعد حـ٣ ع ١٩٣٠ ص ٢٧٢ من تقض ١٩٣٠/٣/ مجموعة القواعد حـ٣ ع ١٠٧

- ولكن فجاءة وفي عام ١٩٤٦ عادت محكمة النقض إلى قضائها المتفق مع روح الديمقراطية عندما عالجت حسن النية لا باعتباره جزئية ضئيلة تكمل ثبوت القذف ولكن باعتباره من كليات القانون العامة فقالت :

باعتباره من دبيات العانوى المستولية عن الجريمة رغم توافر أركانها هو من كليات وحيث إن حسن النية المؤثر في المسئولية عن الجريمة رغم توافر أركانها هو من كليات القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض وهو معنى لا تختلف مقوماته باختلاف الجراثم ، ويكفى أن يكون الشارع قد ضبطه وأرشد إلى عناصره في نص معين أو مناسبة معينة ليستفيد القاضى من ذلك القاعدة العامة الواجبة الاتباع » .

\_ وأردفت تقول « وحسن النية ليس معنى باطنا بقدر ما هو موقف أو حالة يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف تشوه حكمه على الأمور رغم تقديره لها تقديرا كافيا واعتماده في تصرفه على أسباب معقولة ، ولقد أشارت إلى هذا المعنى تعليقات الحقانية على المادة ٢٦١ من قانون العقوبات السابق ( وهي المادة ٣٠٢ عقوبات ) حين قالت ( ويلزم على الأقل أن يكون موجه القذف يعتقد في ضميره صحته حتى يمكن أن يعد صادرا سلامة نية وأن يكون قد قدر الأمور التي نسبها إلى الموظف تقديرا كافيا وليست هذه الإشارة إلا تطبيقا لقاعدة اعتمدها قانون العقوبات في المادة ٦٣ منه والتي أوجبت على الموظف الذي يدرء عن نفسه مسئولية جريمة ارتكبها بحسن نية تنفيذا لما أمرت به القوانين ـ أن يثبت لبيان حسن نيتة أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة وقد ذكرت تعليقات الحقانية على هذه المادة أنها مأخوذة من المادتين ٧٧ و ٧٨ من قانون العقوبات الهندى الذي عـرف حسن النية في المـادة ٥٢ منه بقـوله ﴿ وَلا يَقَالُ عَن شَيء إنه عمل أو صدق بحسن نية إذا كان عمل أو صدق بغير التثبت أو الالتفات الواجب ، وحيث إن المشرع فضلا عن ذلك قد أوجب على القاذف الذي يحتج بحسن نيته أخذا بالفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ع أن يثبت صحة كل فعل أسند إلى المقذوف فدل بهذا على أن التثبت الذي لا غنى عنه لحسن النية يجب أيضا أن يشمل كل وقائع القذف المؤثرة في جوهره واقعة دامغة . . . ( نقض ١١/ ١١/ ٤٦ مجموعة القواعد حـ ٧ ع ٢٢

ص ١٦٦)
وهذا الحكم الهام قد سلم بوجود نظرية عامة لحسن النية تنتظم الجرائم كلها بما فيها وهذا الحكم الهام قد سلم بوجود نظرية عامة لحسن النية تنتظم الجرائم كلها بما يأتيه جرية القذف ويكون حال القاذف كحال الموظف الذي يقوم اعتقاده في مشروعية ما يأتيه من أعمال في سبيل تنفيذ القوانين واللوائح \_ إذا تأذى بهذا الأفراد في أنفسهم أو في أموالهم من أعمال في سبيل تنفيذ القوانين واللوائح \_ إذا تأذى بهذا الأفراد في أنفسهم أو في أمواهم من جانبه مقام مشروعيتها في الواقع إذا كان هذا الاعتقاد قد سبق التحرى والتثبت الكافي من جانبه وكان قائما على أسباب معقولة وفق م ٦٣ عقوبات ( الأستاذ محمود عبد الله \_ مرجع سابق

وقد تتابع هذا التفسير في قضاء النقض (حكم ٧ / ١٠ / ١٩٤٧ مجموعة القواعد

- ٧ ص ٣٦٩ ، حكم محكمة جنايات مصر في القضية ٣٣٦٥ لسنة ٤٦ السنة ٥ ونقض ١/ ٦ /١٥ الطعن رقم ٥٣ لسنة ١٨ ق غير منشور وأحكام أخرى أشار إليها الأستاذ محمود عبد الله ص ٣٠٦ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ ) حيث سلمت محكمة النقض في كل تلك الأحكام بأن المناسبة قد تسمح بأن يستعمل في معرض النقد العبارات المرة القاسية العنيفة في وصف المجنى عليه دون أن يعتبر استعمالها سبا له ما دام مستعملها يتعرض للمصلحة العامة ، ( نلتمس مراجعة جريمة القذف في حق ذي الصفة العمومية ـ سيد صالح منصور ص ٨١ وما بعدها ) .

ونستخلص من جماع ما تقدم امور:

أ ـ أن القاذف لابد أن يعلم بخطورة فعل القذف على حق المجنى عليه في عدم العدوان على شرفه وأن غلطه في هذا يعد غلطا جوهريا ينفي عنه القذف .

ب \_ أن أحكام محكمة النقض فى تطورها لحسم فكرة القصد الجنائى فى جرائم القذف قد أقامت نظرية عامة لحسن النية فى هذا النوع من الجرائم كنوع من التفسير المتكامل لأحكام قانون العقوبات واشتراطا كى يتمسك القاذف بحسن نيته أن يكون تمسكه هذا لأسباب معقولة .

وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث حول القذف الجنائى فى جراثم العدوان على الاعتبار وسوف نعود إليه فى القسم الثانى من هذه المذكرة لنرى ما إذا كان قد توافر لدى المتهم أم أنه قد انتفى من هذه الدعوى .

وننتقل الأن إلى جزء ثان من أجزاء القسم الأول القانوني .

#### ثانياً : انتظاء صنة الجريمة عن القدف

#### لتوافر سبب اباعة

#### ١ . مدخل عام : الأصل هرية الصمالة والذكر . باهيتها واجب الصملى

تعتبر حرية الصحافة هي إحدى صور حرية الرأى وهذه بدورها واحدة من الحريات العامة \_ ورغم أن حرية الصحافة هي إحدى صور حرية الرأى إلا أن معظم الدساتير لا تكتفى بتسجيل حرية الرأى بل تحرص أيضا على إبراز حرية الصحافة تقديرا لأهميتها بل أصبحت الدساتير الحديثة وبعد تطور وسائل الإعلام الأخرى تشير إلى حرية الإعلام بصفة عامة مع أفراد نص لحرية الصحافة .

فالدستور المصرى بعد ان نص فى مادته السابعة والأربعين على أن حرية الرأى مكفولة . . . يبين النص على حرية الصحافة فى المادة الثامنة والاربعين فيقرر أن حرية

الصحافة والطبع والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ثم يعود ليؤكد ذلك في المادة ٢٠٨ (د. جال العطيفي \_ حرية الصحافة ص ٢٣) .

ويذهب د. جمال العطيفي إلى أنه « عند الحديث عن عقاب رجال الصحافة عما ينشرونه فإنه يجب أن تقدر الظروف التي تعمل فيها الصحافة والسرعة التي يتم بها النشر والتي تقتضيها طبيعة المهنة وهو ما يجب أن يكون له أثره في تحديد مدى مسئولية الصحفى وفي ذلك قضى بأن رجال الصحافة وهم يؤدون رسالة سامية جديرون برعاية خاصة في محاسبتهم على ما يقع منهم من أخطاء غير مقصودة في مزاولتهم مهنتهم ( جمال العطيفي مرجع سابق ص ١٣٥ والحكم المنشور بهامش رقم ٢ ذات الصفحة ) .

وقد كانت تلك المقدمة ضرورية قبل أن نلج في مناقشة ما سوف نناقشه فيها يلي :

#### ٢ .. من نند للشعب المام

## تعريف \_ جواز الاثبات في مواجهته \_ شروط إباحة حتى النقد عامــة \_ النقد السياسي والتاريخي

المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات أرادت فيها يبدو إقامة نظرية كاملة لحق نقد الشخص العام ، وليس الأمر كما يحاول دعاة تضييق الحريات \_ أن يصوروه استثناء خاصا بفئة معينة دون باقى الناس لماذا ؟ سوف نورد أولا نص م ٣٠٢ عقوبات « يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة ١٧١ عقوبات أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه \_ ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذ حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه » .

وقوانين العقوبات التي صدرت منذ عام ١٨٨٣ قد تضمنت نصا مماثلا ( م ٢٦١ من قانون العقوبات الصادر ١٩٠٤) و (م ٧٧٧ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٨٨٣)

ـ ولكن هل حق النقد بشروطه المنصوص عليها في المادة ٣٠٧ مقصورا على من ذكرهم النص ، أي الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فقط أم أنه يسع ليشمل آخرين

- بعض عبدة النصوص يقولون ذلك ونحن ومعنا كل الفقه الحديث والقديم نذهب خلافهم يقول الأستاذ شريف كامل « إن القوانين وإن نصت صراحة على استعمال حق

النقد في مواجهة الموظف العام ومن في حكمه فقط فإن عليه ذلك هي رغبة المشرع في أن يبرز مدى أهمية حق النقد فنص عليه في أخطر مكان له وأدقه وهو ميدان الوظيفة العامة وما في حكمها إذ هو الميدان الوحيد الذي يمكن أن يثار فيه الشك حول مدى إمكان استعمال حق النقد فيه بسبب ما يحظى به الموظف العام من حصانات وامتيازات بحكم

#### (د. شريف كامل - الجرائم الصحفية - طبعة سنة ١٩٨٤ ص ١٨)

ويقول الأستاذ الدكتور المستشار عماد النجار « إن القول بأن القذف أصلا مؤثم وإن أبيح استثناء في مواجهة الموظف العام ومن في حكمه ولا يمتد إلى غيرهم مردود بأنه قد يطرق من ليس بموظف عام مصلحة عامة أو أمرا عاما بالنقد والتحليل بل وحتى التعييب في ميادين علمية أو سياسية فهل يختلف أمره هنا عن الموظف العام ؟ والـذي نعتقده هـو أن هذا الاستثناء كان بسبب أن حق النقد حق عام لا سبيل إلى جحده أو التشكك فيه فلم يسع الشارع إلا أن ينص عليه في أقصى مكان له وأدقه وهو كونه مواجهة موظف عام وخاصة أنه له حصانات وإمتيازات بسبب الوظيفة العامة لدرجة أن سعيد باشا في قانونه لم يخول نقد الموظف العام بأى حال « ويضيف د. عماد النجار » وبذلك نعتقد أن حق النقد هو سبب لإباحة القذف والسب والإمانة والتحريض إذا ما توافرت شروطه وأن الأحكام التي افترضت عدم اشتماله على قذف وسب إنما هي أحكام لم تحط علما كافيا بماهية النقد وطبيعته ووظيفته الأساسية في المجتمع وأن حق النقد وهو كها نعتقد يبيح الجراثم القولية حتى لو اشتمل على قذف أو سب \_ تحقيقا للنفع العام يكون بمثابة دفاع شرعى ضد الفساد لصالح المجتمع ( د. عماد عبد الحميد النجار النقد المباح ص ٨٥ - ٨٧ ومثل ذلك ( د. محمود محمود مصطفى \_ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص ٢٠٤ - ٣٠٥)

ويرى الأستاذ صالح سيد منصور « أن أصلح تعريف لدى الصفة العمومية في أحكام القذف والسب هو ما قالت به المادة ٣٥ من مشروع قانون الصحافة الفرنسي سنة١٩٣٦ فقد عرفته بأنه كل من يؤدي وظيفة أو نيابة أو خدمة عامة أو يحدث من جراء أقواله أو أفعاله أو كتاباته تأثير على الرأى بطريق مباشر أو غير مباشر وأساس ذلك أن الشارع لا يحفل بذى الصفة العمومية بصفته هذه بل بصفته فردا يحدد مصير المصلحة العامة بأعماله ويقرن تأثر الرأى العام بمظاهر نشاطه أو ما ينشره من كتابات أو يبديه من أقوال ( صالح سيد منصور .. القذف في حق ذي الصفة العمومية ص ١٣٦ )

وما دمنا قد انتهينا إلى أن نص م ٣٠٢ من قانون العقوبات يمتد ليشمل فوق من ذكرهم النص كل شخص من المكن أن يكون له تأثير ما على الرأى العام وأن حق النقد ليس مقصورا عليمن ذكرهم نص المادة ٣٠٢ بل يمتد إلى ما عداهم فإنه يحسن بنا أن نزيد

#### أولا : الواقعة ثابتة وسلم بها

يذهب الفقه إلى أن الناقد لا يباشر حق النقد إلا على أساس نوعين من بين الوقائع

أ- وقائع أصبحت بالفعل فى حوزة الجمهور بفعل أصحابها نتيجة عرضهم إياها
 على الجمهور أو أصبحت كذلك نتيجة الشهرة التى استقرت بها الواقعة فى البيئة المحلية أو العامة على أنها واقعة مسلمة معروفة .

ب - ووقائع لم تصبح بعد فى حوزة الجمهور ولكن يكشفها الناقد ( محمد عبد الله مرجع سابق ص ٣١٣ .

- على أن ثبوت الواقعة لا يقتضى أن تكون ثابتة سلفا وإنما إذا أثير الجدل في صحتها يكون في وسع الناقد التصدى لإثباتها وإقامة الدليل (عماد النجار ـ مرجع سابق ص ١٩٧ ) وما بعدها في ص ١٧٧ .

#### تانيا : الواقعة مما يهم الجمهور

وكون الواقعة مما يهم الناس أو - وقفا لتعبير الفقه - الأهمية الاجتماعية للواقعة شرطا أوليا لإباحة القذف وإن كان من المسلم أنه ليس ميدان الوظيفة العامة وحده هو ما يهم الناس فكثير من الميادين يتصل اتصالا وثيقا وحيويا بحياة الناس ولا يتعلق بالوظيفة العامة أو شاغلها . . . ومن المعلوم أن هناك جانبا من حياة بعض الأفراد الخاصة له دلالاته وأثره على حياتهم العامة أو الوظيفية مما يكون من المفيد كشفه حماية للمجتمع فرجل الدين الذي يتعاطى المخدرات مثلا لا يكون في نقد هذا الجانب الخاص من حياته قذفا بل من المصلحة كشف هذه العورة حتى يرتدع هو وغيره عن هذا السلوك الشائن صيانة للدين (د. عماد النجار مرجع سابق ص ١٧٥ - ١٧٦) .

ولأن موضوع هذه الدعوى يختلط فيه الساسة بالتاريخ فإنه من المحتم أن نسهب قليلا في نوعين من النقد لأعمال تهم الجمهور هما نقد الأعمال السياسية وتناول التاريخ .

1 - النقد السياسى : الفقه مستقر على أن كل من يدخل فى ميدان السياسة ومن يتدخل فيها يجب أن يكون محلا للمراجعة والمراقبة والمناقشة والنقد والانتقاد لما يتضمنه هذا الميدان من خطورة وأهمية بحيث لا يمكن حمايتها أو السهر عليها مع تقييد حرية الألسنة والأقلام (محمد عبد الله مرجع سابق ص ٣١٩) وتطبيقا لذلك قضى بأنه لما كان الكاتب السياسى لم يمس ذات المنقود الشخصية فإن كل نقد مها بلغ من العنف والمرارة ليس إهانة ولا سب (محكمة جنايات مصر ١٤ / ٢ / ١٩٤٨ فى القضية ٣٥٥٧ لسنة المشور فى عماد النجار مرجع سابق ص ١٨٠).

#### الأمر ضبطا بتحديد معيار للشخص العام.

يذهب الأستاذ محمد عبد الله إلى أن و الشخص العام هو كل شخص طبيعى رجلا كان أو امراءة يتصدى أو تتصدى لقيادة الناس أو سياستهم أو أرشادهم أو العمل باسمهم فى أمر من الأمور العامة سواء من مصلحة عامة شاملة أو مصلحة محلية محدودة » ( محمد عبد الله \_ فى جراثم النشر ص ١١٣ ) ( ومثل ذلك شريف كامل \_ الجراثم الصحفية ص ١٩ وبه أمثله لمن يعتبر شخصا عاما )

ويثور سؤال لابد منه وهو هل يجوز أن يتناول النقد حياة الشخص العام الخاصة ؟

\_ يقول الدكتور جمال العطيفى « إن الحياة الخاصة للشخص العام ليست ملكا له وحده دائيا ، بل إن هذه الحياة الخاصة قد تتصل بحياته العامة اتصالا وثيقا بحيث لا يمكن الحكم عليه من ناحيته العامة بغير التعرض لحياته الخاصة ، فالشخص العام يمكن أن يكون موضعا للنقد ولو في حياته الخاصة التي تتصل بواجباته العامة فكل تصرف يصدر منه لا يمكن اعتباره متعلقا به وحده \_ وما دام الشخص العام هو كل شخص تتصل طبيعة عمله بالرأى العام أو تصدر عنه تصرفات تتم عن رغبته في الظهور في المجتمع فمثل هذا الشخص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحف ( جمال العطيفي \_ حرية الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحف ( جمال العطيفي \_ حرية الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن يقال عنه الصحافة ص يمكن أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن يقال عنه إنه قبل سلفا أن يقال عنه المحلوب ال

ومن المسلم به أن « درجة تحمل الشخص العام تتناسب طردا مع نوع مسئوليته وجسامتها فكلها كان الموضوع الذى يتصدى له حساسا متصلا بعواطف الجمهور كلها كانت المسئولية التى يتحملها منه جسيمة وكلها زاد ما ينبغى أن يتحمله من حرية الفكر وتكاليفها ( محمد عبد الله \_ مرجع سابق ص ١١٤).

وما دمنا قد انتهينا إلى أن حق النقد هو حق عام يباح استعماله فى مواجهة الموظف العام وغيره وان الإثبات فى مواجهته جائز وأوضحنا من هو الشخص العام ننتقل إلى بيان شروط حق النقد .

\_ وفق ما حدد قانون العقوبات فإن حق النقد مباح بشروط خمسة ان يكون الموضوع الذي يوجه اليه النقد ثابتا ومسلما به وأن يكون الموضوع الذي يوجه إليه النقد مما عنها المجمهور وأن يكون النقد موجها أساسا لهذا الموضوع وأن يكون النقد ملائها ومتناسبا مع الموضوع الذي يوجه إليه مقترنا بحسن النية (محمد عبد الله مرجع سابق ص ٣١١ عماد النجار ص ١١٦ فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ص ٩٩٥) وسوف نتناول بالإيضاح تلك الشروط الخمسة .

- ويقول الأستاذ شريف كامل: إنه ( بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون مجال السياسة بأى صفة أيا كانت وعلى اختلاف مواقعهم فإن الاعتبار السياسي للشخص يباح للبحث والتعليق والمناقشة والتقييم وإبداء الرأى دون أن يعتبر المساس به اساءة إلى اعتباره ( شريف كامل - مرجع سابق ص ٤٦) .

٢ - النقد التاريخى: المنتهى عنده أنه إذا كان المؤرخ أو صاحب النقد التاريخى قد روى الوقائع متوخيا الدقة محتاطا متثبتا فتقديره لهذه الوقائع وتعليقه عليها مها يكن مريرا أو موجعا لا يعرضه للمسئولية إذ هوفى حكمه حر يوزع ثناءه أو لومه حسب اعتقاده لا يخضع الا يعرضه للمسئولية إذ هوفى حكمه حر يوزع ثناءه أو لومه حسب اعتقاده لا يخضع الا لرقابة الرأى العام - والوقائع الصحيحة تضحى ملكا للتاريخ الذى ينبغى ألا يحرسه موت الميت لأن أحكامه على الأموات تعظ الأحياء ، أما ما ينال ورثة الميت من أذى بسبب ذلك في سمعتهم أو اعتبارهم فإنه يعود على مورثهم وسوء طالعهم لأعلى التاريخ المرجع السابق ص ٣٢٦ - ٣٢٧).

وفى حكم شهير للقضاء المصرى حول النقد التاريخى انتهى القضاء إلى تبرئة صحفى من تهمة القذف عن مقال نشره وصف فيه السيدة أمينة البارودى بأنها كانت تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة وتتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء في أمور غير شريفة وأن لها اتصالا غير شريف بآخرين وذلك في معرض حديثه عن خروج الفرنسيين من سوريا ولبنان وقد سبب القضاء لحكم البراءة بقوله:

و ومما يجب ألا يغرب عن البال أن المتهم الأول صحفى ورئيس تحرير مجلة ومن واجب مهمته أن يطلع الجمهور على ما يرى أن من المصلحة العامة وجوب الاطلاع عليه غير مدفوع بعوامل شخصية ولا ريب فى أن الموضوع الذى نقله لقرائه هو من تلك المواضيع التى يهم الكافة فى بلاد الشرق الأوسط أن يعلموا بحقيقتها والتيارات الظاهرة والخفية فيها والسياسات التى تنازعها وهو ما يستشف من ذلك المقال وينصرف إليه الذهن فلا يتعلق منه بالأشخاص إلا قدر ضئيل لا يلبث أن يزول أثره ويبقى بعد ذلك منه درس نافع ووقائع تستحق التسجيل عن فترة من الزمن اضطربت فيها بلاد الشرق الأوسط بأحداث ذات بال (حكم محكمة مصر الابتدائية فى ١٥ / ٤ / ٤٤ - الجنحة رقم ١٩٤٥ جنح السيدة سنة (حكم عكمة البارودي ضد إحسان عبد القدوس وروز اليوسف).

وفى فرنسا يتمتع الكاتب التاريخي أيضا بحرية واسعة فقد رفضت محكمة باريس فى الماتب التاريخي أيضا بحرية واسعة فقد رفضت محكمة باريس فى ١٩٣٢/١/١٥ دعوى تعويض أقامتها حفيدة الكاتبة الفرنسية الشهيرة جورج صاند ضد كاتب نشر عن جدتها مقالا جاء فيه « أنه ليس من المستطاع حصر عشاق جورج صاند ابتداء من فلان إلى آخر من عشقتهم فى كهولتها تأسيسا على أن ذلك من قبيل النقد المباح فى

الأدب والتاريخ وخاصة أن حياة هذه الكاتبة موضوع بحوث ومقالات عدة ( الحكم منشور في محمد عبد الله ـ مرجع سابق ص ٣٢٦ هامش ٥ ) .

وبعد أن انتهينا من البحث حول النقد السياسي والتاريخي كأمثلة تتعلق بدعوانا وتعتبر من الوقائع التي تهم الجمهور سوف نعود مرة ثانية إلى استكمال بحث بقية أوجه نطاق حق النقد .

#### تَكْتًا : أن يكون النقد موجها أساسا إلى العمل

الأصل في النقد أنه يوجه إلى تصرفات الشخص وأنه متى ما تنيا هذا الهدف فلا تثريب عليه في نقد ذات أشخاص أصحاب التصرفات بحكم ذلك الاتصال الطبيعي بين الشخص وبين تصرفاته وأعماله وإرادته .

- والفقه على أنه يجب دائيا أن يكون الموضوع بالنسبة إلى النقد بمثابة الأسباب بالنسبة للحكم تشهد بصحته أو بخطئه وبقصده أو بشططه فإذا ذكر الرأى بغير ذكر الموضوع الذى يستند اليه لا يكون نقدا ويستطيع الناقد وهو يبدى الرأى في عمل الشخص أو تصرفه أن يلمس جوانب من حياته الخاصة وأخلاقه الشخصية مها كانت قوة العبارة المستعملة في النقد ما دام أن ذلك من مقتضيات النقد ومن لوازمه بحسب نوع الموضوع الذى يتناوله النقد وما دام لم يثبت أن ذلك النقد كان وسيلة مقصودة أو فرصة لتلويث سمعة الشخصوالاساءة إلى شرفه أو اعتباره أو مكانته في المجتمع ( د. شريف كامل مرجع سابق ص ٥٧ ) - ومثل ذلك د. عماد النجار مرجع سابق ص ١٩٩ وما بعدها ) .

#### رابعا : أن يكون للنقد متلانها مع الموضوع للذي يوجه إليه وبحس نية

ولا يبقى من شروط إباحة النقد إلا كونه متلائها مع الموضوع وأن يكون بحسن نية ومعنى ذلك أن الناقد تحكم عليه أن يتعرض للنفع العام فيها يبديه من آراء وأن يعتقد صحة رأيه .

وفى ذلك تقول محكمة النقض وإذا كانت العبارات المنسوبة إلى المتهم مقذعة وجاءت بأسلوب عام لا تبرز فيه واقعة بعينها يمكن القول بأن المتهم كان ينقدها ومن أثرها أن تصور في خيال القارىء أفدح المكاره وأزرى الصفات التي يمكن أن تسند إلى هيئة الحكم في البلاد فصيغة التعميم هذه تشهير صريح لا يفيد فيه القول بحسن نية كها أن التعميم لا ينقلب إلى تخصيص بوقائع معينة جائز اتباعها لمجرد ورودها على لسان المتهم ( نقض جلسة ينقلب إلى تخصيص بوقائع معينة جائز اتباعها لمجرد ورودها على لسان المتهم ( نقض جلسة عمومة القواعد حـ ٢ ص ١٨٠ ـ د معماد النجار مرجع سابق ص ٢١٠ ) ...

كها انه من المستقر عنده أنه « لاتثريب على الناقد أن يلجأ إلى السخرية من الشخص أو العمل الذى ينفذه ولا يبطله أن تستعمل فيه عبارات مرة وقاسية إذ المناسبة التى يساق فيها النقد قد تقتضى نوعا من قارس القول ومر العبارة وعنف اللفظ ولا يعد ذلك قذفا ولا سبا ما دام الناقد يبغى المصلحة العامة وليس التشهير ومرتبطا بالواقعة محل النقد ومتصلا بها وثمة صلة بين الواقعة وبين ما يقول ذلك ، إن الحدود بين النقد المباح وبين السب المعاقب عليه ليست ثابتة أو جامدة » (عماد النجار - مرجع سابق ص ٢١٨ الأحكام بالهامش).

وبذلك نكون قد انتهينا من بحث نقد الشخص العام وتعريفه ونطاقه وشروطه ولا يبقى إلا الانتقال إلى كيفية تفسير المقال والأحكام في هذا الشأن .

#### ٧ - التضير - كيف يكون - رقابة ممكمة النقص

من المستقر عليه انه لتفسير كلمات المقال يجب حمل الكلمات والعبارات والرسوم على معناها العادى وأن العبرة بالمقال كله فى مجموعه دفعة واحدة فلا يصح تجزئة المقال أو الخطاب أو الرسم واعتبار جزء منه ماسا بأحد مع صرف النظر عن باقيه وإنما العبرة به ككل وانه إذا اشتمل المقال على معنيين أحدهما سيىء والآخر مباح ، كان على محكمة الموضوع أن توازن بين الأمرين مستندة إلى مختلف الظروف والاعتبارات فلا ترجح أحدهما على الآخر إلا إذا كان ثمة دليل يرجحه (عماد النجار - مرجع سابق ص ٢٠٥ ونقض ٢٠١١/١٠)

( يراجع لمزيد من التفاصيل الأستاذ محمد عبد الله جرائم النشر ص ١٧١ وما بعدها )

ومحكمة النقض وان كان قضاؤها مستقرا على أن مسائل الواقع لا تدخل في اختصاصها ولا تعمل رقابتها عليها ، ومبادئها الأصولية على أن أمر تفسير المحررات يخضع بحسب الأصل لاختصاص قاضى الموضوع فهو وحده المنوط بتفسيرها وتكييفها وإنزال حكم القانون عليها طالما يقيم حكمه على أسباب ترشح للنتيجة التى انتهى إليها ولكن وإن كان قضاء محكمة النقض قد استقر على ذلك إلا أنه اختلف في جرائم القذف والسب وفى ذلك تقول محكمة النقض و من المقرر عند علياء القانون وفي كثير من أحكام المحاكم الفرنسية ان لمحكمة النقض والإبرام في الجرائم الصحفية حق مراقبة محكمة الموضوع في تفسير ما ينشر في تلك الصحف وتحديد معنى ألفاظه ، والحكمة في ذلك ظاهرة وهي وجود جسم الجريمة أمام محكمة النقض كما هو أمام محكمة الموضوع وهو كل ما يدور عليه البحث في هذا النوع من الجرائم (حكم نقض منشور في د. عماد النجار مرجع سابق ص ٢١٠) وتقول المحكمة العليا أيضا و البحث في موضوع المقال واستظهار ما قد يكون فيه من

الأمور المعاقب عليها يقتضى الذهاب فى تأويل معانيه الى تعيين من هو المقصود بالمطاعن إذ أن مراقبة محكمة الموضوع لوجود الجريمة أو عدم وجودها قد لا يمكن إتمامه إلا بهذا التعيين ، ( نقض ٢٧/٣/٣/ عجموعة قواعد الربع قرن ص ٧٩٩ القاعدة ، ٥ )

ويقول د. عماد النجار « إن مسلك محكمة النقض في مراقبتها قاضى الموضوع فيها يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لا يزال حكم القانون الصحيح هو مسلك منطقى ويتفق مع حقائق الأمور طالما أن الواقعة المعروضة على محكمة النقض ومن ثم يكون لذلك اعتباره عند نظر هذه الأخيرة للموضوع إلا أن محكمة النقض لا تتدخل في التفسير إلا إذا كان قائيا على عناصر المقال المكونة له أما إذا كان تفسير قاضى الموضوع مستندا إلى ظروف خارجية عن المقال من شأنها أن تؤثر في فهم المقال والوقوف على مرامى الكلمات فإنه لا يكون لمحكمة النقض عندئذ أن تتدخل في التفسير لأنها سوف لا يكون في وسعها التحقق من هذه الظروف والاعتبارات المؤثرة بنفسها ومن ثم تركن فيها الى قاضيالموضوع ضرورة (د. عماد النجار النقد المباح ص ٢١٣ ونقض ٢١٩/٥/١٥ السنة ٤٠ ق مجموعة الأحكام ص ٧٥٠).

وبهذا نكون قد انتهينا من ذلك الجزء لندلف إلى الجزء الأخير من القسم القضائى الفقهى وهو نشر الإجراءات القضائية .

#### ٤ . من نثر الأجراءات التطائية واجب الصملى ، تأصيل تاريكى

لأن المقالات موضوع المداعاة جاءت نقلا متطابقا مع إجراءات ملاحقة قضائية تحت بحق المدعية فإننا سوف نناقش ونستعرض حق نشر الإجراءات القضائية وسند إباحته وحدوده .

تذهب المادة ٦٠ من قانون العقوبات إلى أنه ( لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة » .

ويذهب الفقه إلى أنه في بعض حالات النشر فإن حرية الصحافة التي أصلها الشارع في الدستور ٤٨ و ٢٠٨ تجعله مباحا رغم ما قد يتضمنه من وقائع قذف ومن توافر القصد الجنائي لدى القاذف فطالما أن الشارع قد قرر حرية الصحافة وما يستتبعها من حق الصحف في نشر الاخبار فان ذلك يقتضى حتما اباحة الوسيلة الى استعمال هذا الحق أى إباحه الأفعال التي تهدف إلى الاستعمال المشروع للحق واساس اعتبار ذلك هو وجوب رفع المتعارض بين قواعد القانون فليس من المعقول أن يقرر الشارع حقا ثم يعاقب على الأفعال

التى يستعمل بها . . . وعلى ذلك يعتبر استعمال الحق سببا من اسباب الإباحة العامة ينطبق على كل الجرائم ويجرد الفعل من عدم مشروعيته فلا يسأل صاحبه مدنياً بالتعويض أو بالعقوبة ( الأساس القانوني لإباحة القذف في حالة نشر اخبار الجرائم والتحقيقات الجنائية د. جمال العطيفي \_ مجلة القانون والاقتصاد العدد الثالث السنة التاسعة والثلاثين ص ٦٤٨) .

وإلى هذا الرأى تميل غالبية الفقه فتسلم بحق الصحافة فى نشر أخبار الحوادث والتحقيقات الجنائية وبمشروعية هذا النشر ولو تضمن مساسا بمن تناولهم النشر ولكن حين يرى البعض أساس ذلك فى العرف لأن الغاية المقصودة بالإباحة تعلو على الغاية المقصودة بتحريم القذف . . . تقول إذ يرى البعض أساس الإباحة فيها سبق يراه آخرون فى روح التشريع ومبادئه العامة وذلك لأن للمجتمع مصلحة جوهرية فى أن يعلم أفراده بما يجرى فيه وهى مصلحة ترجح على مصلحة من يمسه النشر من الأفراد ( الأستاذ أحمد أمين بك عقوبات قاضى ص ٥٤٥ ـ ١٥٥ د . محمود نجيب حسنى عقوبات قاضى ص ٣٦٦ وعام ص ١٨٠ د . صالح سيد منصور القذف فى حق ذى الصفة العمومية ص ١٥٥) .

وقد طبق القضاء المصرى هذا المبدأ في نطاق النشر ، فاعتبر أن للصحافة حقا في نقد التصرفات المتعلقة بأمور تهم الجمهور مما يبيح استعمال عبارات كانت من الجائز أن تعد قذفا وحين خلطت بعض الأحكام بين انتفاء القصد الجنائي والإباحة بسبب القيام بحق أو أداء واجب فإن أحكاما أخرى قد طبقت استعمال الحق كسبب للإباحة تطبيقا سليها (عابدين الجزئية ٢/٥/٢ عجلة الحقوق السنة ١٧ ص ٩٩ إذ نفي بمناسبة نقد جريدة لأعمال شركة لتعمده الكسب من الجمهور بطريقة غير قانونية بأن هذا الانتقاد فيه خدمة للناس وأن هذا الحق مستفاد مما يجيزه القانون أو يوجبه في بعض الأحيان على كل فرد من أفراد الهيئة الاجتماعية من السعى لدفع الضرر عن نفسه وأفراد المجموع فهو حق قاندني ).

وقد أورد الدكتور جمال العطيفى فى بحثه القيم عن الأساس القانونى لإباحة القذف حكما لمحكمة عابدين رأى أنه طبق قاعدة استعمال الحق تطبيقا سليها على ما نشرته إحدى الصحف من اتهام سيدتين بالسرقة وقالت فى كلمتها بالبراءة « إن المحكمة يهمها بادىء ذى بدء أن تسجل أن الصحافة اليومية أصبحت فى هذا الزمان إحدى ضرورات المجتمع بل ومن ركائزه ومن أولى مستلزماته فى عصر يحتاج إلى السرعة والانصراف إلى العمل الجدى ، ولهذا كانت نشأة صحافة الخبر وصيرورتها صورة رابحة بين أنواع الصحف باعتبارها الوسيلة المباشرة كى يعلم الجمهور وأهل الرأى بمجريات الأمور العامة « . . . واستطردت المحكمة لتقول : « إنه بالرغم من نشر أخبار الجرائم أو التحقيقات قد اختلفت النظرة

الفلسفية فيها إلا أنها لا تزال من أهم ما يستهدى به الجمهور ، فيها يجد المواطن السبيل إلى تعرف أسباب الجريمة ودوافعها . . . الخ . ( يراجع الحكم المذكور \_ جمال العطيفي مرجع سابق ص ٦٥٨ )

وقد ذهب الدكتور العطيفي إلى تلخيص حق الصحف في نشر أخبار التحقيقات القضائية مستندا إلى ثلاثة أسباب :

١ - أن الترخيص للصحف وتنظيم مزاولة مهنتها بقانون المطبوعات ثم بقانون نقابة الصحفيين يعنى الاعتراف لها ولصحفييها بحق نشر الأخبار والتعليقات على التحقيقات الجنائية وهي لا تكون مسئولة عن ذلك إلا إن كان ما ينشره الصحفي مخالفا لما هو ثابت بالأوراق وإن كان ذلك بسوء قصد.

٢ - أن علنية إجراءات التحقيق أو سريتها ليست هي معيار إباحة النشر أو تجريه فمتى اعتبرنا نشر التحقيقات الجنائية حقا ثابتا للصحفي فإنه يغدو مباحا له استعماله سواء في ذلك أكان التحقيق علنياً أو سريا (د. جمال العطيفي ـ مرجع سابق ص ٦٦٢ ـ ٦٦٣)

فبذلك نكون قد ختمنا القسم الاول من دفاعنا القانوني في موضوع الدعويين المنضمتين ولن نجد كبير عناء في إنزال تلك التقريرات القانونية على وقائع التداعى وصولا إلى طلب البراءة للمتهم .

#### في النسم الموضوعسي

- المدعية بالحق المدنى هي السيدة برلنتي عبد الحميد وقد ارتبطت بشكل « ما » بعلاقة « ما » بالمشير عبد الحكيم عامر . . . والمشير عامر كان في وقت « ما » نائبا أول لرئيس الجمهورية ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة وقائدا عاما للقوات المسلحة . . . ولم تكن علاقة عبد الحكيم عامر بالمدعية ترشحها كي يكتب عنها المتهم وهو من الصحفيين والمؤرخين المعروفين . . . وهي في أحسن أحوالها عثلة لا تجد أخبارها طريقا إلا إلى صفحات الفن في الصحف .

- ولكن المدعية وقد كبرت سنها أحست بأن الأضواء قد انحسرت عنها فهى لم تعد وفق نص كلماتها - « ملكة السكس البلدى » وللأضواء بريق يعمى العيون فقررت - وكان قرارا غير مناسب - أن تعود إلى الأضواء لا باعتبارها ممثلة ولكن باعتبارها سياسية لعبت دورا في حياة المشير عامر وتملك من أسرار الدولة الشيء الكثير وهكذا بدأت هي حملتها لتكون شخصا عاما يتحدث عنه الناس .

بدأت اعتبارا من عام ١٩٧٧ تروج في الصحف والمجلات في أحاديث منشورة أنها تملك أسرار الدولة ومفاتيح التاريخ وتطرح على العالم كله قصصا وهمية تبدأ بكيف تزوجت عامر وتنتهى باتهام رخيص لجمال عبد الناصر بقتله .

\_ ونظرة على حافظتى مستنداتنا التى قدمناها بجلسة ١٩٨٨/١/٢٥ يبدو ذلك بوضوح :

أ\_ تطرح فى إحدى الحلقات كيف أن المشير لم ينتحر وإنما تخلص منه عبد الناصر
 وكيف أن عبد الناصر علم أنها زوجة للمشير وقدم لها هدية الزواج .

ب \_ فى حلقة أخرى تروى أن عبد الحكيم عامر كان يحب صلاح نصر وكان غير مرتاح للشخصيات التى كانت حول عبد الناصر ومنهم الفريق فوزى وسامى شيف .

وتمضى سلسلة الحلقات والأحاديث والتي تطرح فيها على الناس معلومات وهمية وأقوال مغلوطة عن حقيقة علاقتها بعامر أو علاقته هو بعبد الناصر وأقوال زائفة كاذبة عن أن عبد الناصر قتل عامر . . . إلى آخر المقدم بحافظتي مستنداتنا واللتين نحيل إليهما ونعفى أنفسنا من ترديد ما حوتاه (حافظتا مستندات ١ و ٢ مقدمتان بجلسة ١٩٨٨/١/٣٠ بها أكثر من ثلاثين مستندا تحوى صورا ضوئية من أحاديث المدعية بالحق المدنى) .

بل لقد ظلت تدلى باحاديث صحفية حول علاقتها بالمشير حتى بعد رفع هذه الدعاوى (حافظة رقم ١١).

فهى بذلك قد طرحت نفسها بقوة وإصرار على الرأى العام وطرحت عليه بذات القوة وبنفس الإصرار علاقتها بعبد الحكيم عامر . . . صحيح أنها قد طرحت علاقتها بالمشير عامر من منظورها هى ووفق معلومات مغلوطة روجت لها إلا أنها بذلك قد حولت نفسها بإرادتها إلى شخص عام يشارك بشكل أو بآخر فى توجيه الرأى العام أو ترويضه أو تحويله إلى اتجاه معين . ولقد قبلت بإرادتها أن تتحدث عنها وعن حياتها الصحف فلم يكن لها بعد ذلك أن تشكو أو تئن حين خرج المتهم ليعلن على الملأ فساد رأيها ويوضح غش بضاعتها وكذب معلوماتها والحقيقة تظل هى هى مهها بلغت مرارتها .

ولقد أوضحنا في الجزء الأول من هذه المذكرة أن نقد الشخص العام هو بمثابة دفاع شرعى ضد الفساد لصالح المجتمع ، والمعلومات الفاسدة قد تكون أشد خطرا من طعام فاسد على المجتمع ، فإن أثرت الأخيرة في صحته الجسمانية فإن الأولى تعمل أثرها في صحته العقلية والذهنية .

والحياة الخاصة للشخص العام كما سلمنا لم تعد ملكا له وحده ، بل هى متصلة بحياته العامة متكاملة معها، فماذا لوكان ما يطرحه الشخص العام على الجمهور هوحياته الخاصة فعلا ؟

والسيدة برلنتي عبد الحميد قد طرحت نفسها كشخص عام وطرحت علاقتها بعبد الحكيم عامر على الملأ فحق على كل من يهمه الأمر أن يناقشها فيها فماذا قالت هي ؟ وماذا قال عبد الله إمام ؟

قالت هي إنها كانت زوجة للمشير عبد الحكيم عامر . . . فكان لابد أن يعلم الناس أنها كانت زوجة بورقة عرفية .

طرحت على الناس واقعة أن هناك شخصا فرنسيا من أصل جزائرى عرض عليها الزواج ( مستند رقم ١٠ حافظة رقم ٢ ) .

... فكان لابد للناس أن يعرفوا أن هذا كان رجلا من رجال المخابرات العامة دسته عليها المخابرات كي تثبت للمشير عامر أنها غير مخلصة له .

( نلتمس مراجعة حافظتي مستنداتنا رقمي ١ و ٢ جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٨٨ وحافظة مستندات المدعية بالحق المدنى وبها الأعداد موضوع الاتهام ) .

باختصار شدید کان لابد لشخص ما أن یصحح مفاهیم کثیرة طرحتها علی الرأی العام المدعیة قاصدة تضلیله . . . وکان هذا الرجل هو المتهم .

ذلك هو الموضوع أولا وببساطة طرحت نفسها كشخص عام ، فحق عليها أن تتحمل عبثا أكبر من النقد . . . وأحبت أن تتحدث عنها الصحف فحتم عليها ألا تضيق بالحقيقة . . . وطرحت أخص خصائصها فوق صفحات الجرائد فلا تلومن الا نفسها عندما يخرج من يكشف زيفها وكذب ادعاءاتها .

ـ ولكن لنناقش الأمر على وجه آخر .

ألا يصح أن يكون المتهم وهو في معرض النقد والرد على المدعية بالحق المدنى وتصحيح المعلومات الكاذبة التي تروج لها قد تعمد وبسوء نيه أن ينسب إليها أمورا تحقرها لدى الجمهور ؟؟

فى الحقيقة أبدا . . . فإذا كنا قد انتهينا قبل ذلك إلى أن القصد الجنائى هو علم بوقائع الجريمة واتجاه الإرادة إلى إحداث هذه الوقائع وقبولها وإلى أن الغلط في موضوع الحق

المعتدى عليه ينفى القصد الجناثى .. نقول إذا كنا قد انتهينا إلى ذلك كله فالقصد الجناثى منتف لدى المتهم . لماذا ؟

١ ـ إن ما نشره المتهم قد سبق نشره فى روايات وكتب عديدة صدرت فى مصر وخارجها بل ونشر ما هو أشد منه وأكثر إيلاما سواء على لسان المدعية نفسها أو آخرين وسوف نضرب أمثلة :

أ\_ في ١٩٨٦/٤/١٣ نشر في جريدة الجمهورية العدد ١١٧٩٤ السنة ٣٣ الصفحة الأخيرة تحت عنوان « من القلب » بتوقيع الأستاذ / محسن محمد ما يلي :

« برلنتي عبد الحميد فنانة مصرية رآها المشير عامر فأعجب بها وقرر الزواج منها ولكنه خاف النتائج السياسية لهذا القرار ، فقد كان القائد العام للقوات المسلحة والرجل الثاني في مصر بعد جمال عبد الناصر ، تفتق ذهن المشير عن حل غريب للمشكلة ، عقد الزواج سجل فيه أن الزوج هو شقيق المشير ولكن الزوج الفعلي هو المشير ولم يهتم المشير أو السيدة برلنتي برأى الدين في هذا الشأن أو رأى الشريعة إلا عندما أصبحت السيدة برلنتي تنتظر مولودها من المشير . . . الخ » (نلتمس مراجعة المنظر حافظة مستنداتنا رقم ٥ مستند رقم ٢ رفق المذكرة)

نفس قصة زواجها التي تتضرر من أن المتهم قد نشرها .

ب\_ فى عدد الاحد ١٩٨٤/٤/١٥ نشرت جريدة الجمهورية مقالا ضخها نقلا عن صحيفة القبس الكويتية تضمنت وبالحرف الواحد ذات ما نشره المتهم عن كيف بدأت العلاقة بين المدعية بالحق المدنى والمشير عامر وكيف تعرفت به عن طريق المخابرات بل وأكثر من ذلك تعرض المقال لكيفية استيلاء المدعية المدنية على فيللا الدكتور البهى وقال عند زواجها من عامر إنه كان زواجا عرفيا لم يتقيد عند أى مأذون . . . النخ ( نلتمس مراجعة المقال مستند رقم ١ حافظة رقم ٥ رفق المذكرة )

ج - بل إن ذات ما نشره المتهم وتقاضيه المدعية بسببه اليوم قد نشره في كتاب أفرده للعلاقة بين عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر هو كتاب « ناصر وعامر » وذلك اعتبارا من ص ٥٠ وقد ردت المدعية بالحق المدنى على تلك المعلومات في مجلة آخر ساعة في حديث مع الأستاذ ثروت فهمى بتاريخ ١٩٨٤/٤/٢٥ وقد نشر المتهم هذا الرد في ذات الكتاب ص ١٠٦ وقدم له بقوله :

ر أدلت برلنتي بحديث للأستاذ ثروت فهمي في مجلة آخر ساعة العدد ٢٥٨٣ بتاريخ ١٥٨٤/٤/٢٥ وقد لخص المعلومات السابقة وعلقت هي عليها ونحن ننشر نص تعليقها لأنه يبين وجهة نظرها كاملة وليس هدفنا تجريح أحد أو التشهير بأحد ، فنحن نكن لها كل احترام كفنانة وأم ، لذلك كان لابد من نشر وجهة نظرها كاملة حتى بما فيها من تجريح ٤ .

ثم نشر المتهم أقوال برلنتي كاملة وعقب عليها ببيان أنها أدلت فيها بمعلومات غير صحيحة . . . الخ .

( الكتاب ص ٩٠ حتى ص ١٠٧ حافظة مستنداتنا رقم ٤ مستند رقم ١ ) .

د\_ كما أن ما نشره المتهم وتقاضيه المدعية بسببه سبق له أيضا أن نشره في كتاب اسمه « عبد الناصر والحملة الظالمة » وقد ورد في ص١٥٧ ما يلي :

« وكان آخر ما فى جعبتهم وحتى الآن ـ أن ألبسوا الممثلة برلنتى عبد الحميد ثياب السياسيين واستدعوها لتأدية دور فى الحملة على عبد الناصر . . . واختيرت برلنتى عبد الحميد لأنها كانت متزوجة من المشير عبد الحكيم عامر زواجا عرفيا سريا لم يكن معروفا فلم يعلن هذا الزواج ولم تظهر معه فى المجتمعات » .

ـ ثم أضاف قصة زواجها من المشير كاملة تكاد تكون ذات ما نشر في روز اليوسف ( مستند رقم ۲ حافظه رقم ٤ من ص ١٥٧ حتى ١٨١ ) .

000

ولا شك أن فى تداول ما نشره المتهم فى مجلة روز اليوسف والذى تقاضيه بسببه المدعية على هذا النحو الواسع وفى كل تلك الكتب والصحف كاف لكى ينفى القصد الجنائى عن المتهم من أن ما نشر لا يشكل إهانة للمدعية بأى وجه لأنه لو كان يشكل لها أية إهانة من أى نوع لأتخذت أية اجراءات ولكنها استمرت رخم كل ما نشر عنها فى الترويج لعلاقتها بالمشير بل وتناولت ما ينشر بالرد والتنفيذ ولقد سبق أن أوضحنا أن سقوط الواقعة فى علم الجمهور وتداولها بين الناس تنفى عمن يرويها تهمة القذف.

ولا شك أن المتهم وهو يرى تلك الوقائع بتداول نشرها وتناقلها الالسن بل وهو يرى الوقائع التاريخية تمسح على لسان المدعية فيصححها لها من يصححها تتأبى ذلك وترد مفندة أقوال القائلين في الصحف ـ لا شك أن المتهم وهو يرى هذا يتأكد في أن نشر تلك الوقائع والتعليق عليها أمراً لا قذف فيه وبالتالي فان ما نشر \_ على فرض أنه قذف \_ يكون قد فقد معنى كونه عدوانا على شرف المدعية وينتفى القصد لدى المتهم .

٢ \_ إن المتهم لم ينشر ما نشره إلا بعد أن تثبت عن كل واقعة نشرها بل ونسب كل
 واقعة إلى مصدرها .

0 0 0

فالمطلع على المقالات موضوع النزاع سوف يلاحظ للوهلة الأولى ما يلى : أولا : بالنسبة للعدد رقم ٣٠٨٦ لسنة ٨٧

أ - أن الجزء الخاص بأن أحد من المسئولين لم يكن يعرف زواج عامر من برلنتي قد اسنده المتهم إلى من سمعه منهم من شهود وهم السيد / شعراوى جمعة والفريق محمد فوزى والسيد / سامى شرف اضافة للسيد أمين هويدى وقد سمعت المحكمة شهادة ثلاثة منهم في هذا الشأن والذين أجمعوا على أنهم وهم يتولون أرفع المناصب في الدولة لم يكونوا يعرفون أبدا أن عامر متزوج من زوجة ثانية - ناهيك - أنها الممثلة برلنتي عبد الحميد . . .

ب \_ الجزء الخاص بطريقة التعرف بين عامر وبرلنتى فقد ورد نصا فى أقوال المدعية بالحق المدنى وشقيقتها أثناء التحقيقات فى قضايا انحراف أجهزة المخابرات ، بل ورد أشنع منه ما لم يستطع المدعى نشره ( نلتمس مراجعة أقوال المدعية المدنية وشقيقتها زهرة أثناء التحقيق فى قضية انحراف المخابرات مستند رقم ١ حافظة رقم ٩ ) .

ج - أما الجزء الخاص بمحاولة استيلائها على فيللا د. محمد البهى وزير الأوقاف الأسبق متدثره بنفوذ المشير عامر وسطوته فقد أسندها إلى السيد شعراوى جمعة الذى شهد أمام المحكمة بذلك وبوقائع تطابق الوقائع المنشوره .

ر تراجع أقواله جلسة ١٩٨٧/١٢/٢٩) وبكتاب كان الدكتور محمد البهى قـد أصدره وزكر فيه هذه القصة حافظة رقم ٣ جلسة ١٩٨٨/١/٢٥ وأيضا في أقـوال عبد المنعم أبو زيد أمام محكمه الحراسة (مستند رقم ١ حافظة ٣ ص ٧).

وبالمناسبة ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد حاولت المدعية بالحق المدنى أن تكرر قصة الدكتور البهى مرة أخرى مع أشخاص آخرين إذ حاولت أن تستولى على فيللا في العجمى بحجة انها كانت تلتقى فيها سرا بالمشير عامر ولكن وكيا خذلها تدخل جمال عبد الناصر وشعراوى جمعة في موضوع الدكتور البهى ، خذلها القضاء المصرى أيضا في هذه المرة بل وقضى لمن حاولت اغتصاب سكنهم بالتعويض ( مستند رقم ١ و ٢ حافظة رقم ٧ ) .

د\_ أما الجزء الخاص بالسيارات التي أخذتها والدة برلنتي من الدولة باعتبارها أرملة شهيد فقد أسندها إلى تحقيقات المخابرات وإلى أقوال زهرة شقيقة برلنتي بل وبرلنتي نفسها (مستند رقم ١ و٣ حافظة رقم ٩).

وتنشيطا لذاكرة المدعية وشقيقاتها وحتى تقف عدالة المحكمة على أن المدعى قد أسند كل فعل إلى مصدره نقدم للمحكمة ملخصا لأهم ما جاء بأقوال إصلاح عبد الحميد حواش الشهيرة بزهرة والسيدة برلنتى نفسها والسيد / صفوت الشريف لتتبين المحكمة صدق ما نقول (حافظة مستندات رقم ٩ و ٨ مستند ١ و ٣ و ١).

ثانيا : بالنسبة للعدد رقم ٣٠٨٥ موضوع الجنحة رقم ٤٣٨٩ لسنة ٨٧

أ\_ الواقعة الخاصة بالواقعة المرموز لها بلفظ « سين » وقد أسندها المتهم إلى تحقيقات قضية انحراف المخابرات بل وزاد على ذلك بأن حدد الفقرة التي وردت في تقرير مكتب

التحقيق والادعاء وما دامت الأمور قد طرحت على المحكمة فنحن فى حل من أن نقول إن تلك الراقصة هى الراقصة سهير مجدى ( نلتمس مراجعة تقرير عن موقف المتهمين فى قضية انحراف المخابرات ص ٤ سادسا فقرة ٣ مستند رقم ٢ حافظة رقم ٩ ) .

ب\_ ولكن أهم ما ورد فى تلك الحلقة كان خاصا بعملية سيطرة قامت بها المخابرات العامة على السيدة برلنتى عبد الحميد وأوردها المتهم كاملة بملابساتها ولأهميتها سوف نتكلم عنها وعن مصادرها .

\_ وردت الواقعة أول ما وردت على لسان السيدة برلنتي عبد الحميد إذ قالت في تحقيقات المخابرات :

« تعرفت على المشير في أواخر عام ١٩٦٠ عن طريق صلاح نصر الذي رتب لها اللقاء الأول والثاني ثم اشترك في إعداد اللقاءات التالية على شفيق » « وقد استمرت العلاقة حتى نهاية عام ١٩٦٤ عندما طالبته بالزواج الشرعى وخيرها بين الانفصال أو تتزوج بغيره وترك لها الحرية في ذلك إلا أنها ذكرت أنها لم تستطع البعد عنه ولا هو » وأضافت « انتهز صلاح نصر هذه الفرصة وكان قد دفع بشخص يدعى روبير على أنه فرنسى جزائرى يريد الزواج منها فحاولت إقناع نفسها بالزواج من هذا الشخص إلا أنها لم تستطع وقد تمت لها عملية كنترول مع الشخص المشار إليه لم يتم فيها اتصال جنسى » .

تلك هي أقوال المدعية والتي أوردها المتهم على لسانها ولكن لذات الواقعة بقية وردت على لسان شقيقتها إصلاح الشهيرة بزهرة فماذا قالت ؟

وقد تراهن مع المشير على مبلغ ألف جنيه ليثبت له أن برلنتى سيئة الخلق وقد قام بتدبير وقد تراهن مع المشير على مبلغ ألف جنيه ليثبت له أن برلنتى سيئة الخلق وقد قام بتدبير حادثة الشخص الفرنساوى ولكن كان المشير يعلم بما يحدث وعلى ذلك فقد أوصاها بأن تدافع عن أختها برلنتى لو استعمل معها هذا الشخص العنف » .

( أقوال زهرة مستند رقم ١ حافظة رقم ٩ ) .

وهذه الأقوال أيضا أوردها على لسان شقيقتها كها هي .

- ولكن باقى القصة التى أوردها المتهم رواها شخص ثالث هو الآن مسئول مهم بالدولة وقد عصمه مركزه وعضوية مجلس الشورى الذى يحتل فيه مقعدا عن المثول امام المحكمة ، هذا الشخص هو صفوت الشريف وزير الإعلام الحالى فماذا قال صفوت فى تحقيقات قضية انحراف المخابرات ؟

و في يناير سنة ١٩٦٤ اتصل بي حسن عليش وكلفني بعمـل كنترول عـلى برلنتي

عبد الحميد ولم يفصح عن الغرض من هذه العملية وكان طلب قبل كده بحوالى شهرين إننا نعمل عملية تسجيل في شقتها ، إذ أن هناك ناس يترددون عليها ولم يفصح عنهم واجتماعات مريبة تجرى في شقتها \_ وأجرنا فعلا شقة أسفل شقتها لإجراء التسجيل ولكننا لم نتمكن لعقبات فنية .

ولما طلب حسن عليش بعد كده عمل كنترول عليها اتصلت بمحمود كامل شوقي وأبلغته بهذا الأمر ووقع اختيارنا على ممدوح كامل نظرا لأنها تفضل الخروج مع الأجانب الغربيين وعلى أساس أنه يظهر أمامها بأنه فرنسى ، وحصل اتصال بين المندوبة ريري وبين ليل حمدي على أساس أن الأخيرة على اتصال ببرلنتي عبد الحميد وقد علمت ريري من خلال هذا الاتصال أن برلنتي ما بتخدش فلوس ، وإنما تفضل الهدايا . وعرضت الموضوع على حسن عليش ، ووافق إننا نشتري لها هدايا في حدود ٢٠٠ جنيه ، وقام محمود كامل شوقى بصرف هذا المبلغ من فلوس المندوبين للمندوبة ريرى التي قامت بشراء إسورة ذهب ومصحف وخاتم ذهب ولكنها رفضت تأخذهم . . . ولما برلنتي رفضت الهدايا قالت لمدوح انها مش عاوزه منه حاجة وتبقى صداقة بينهم ، وفعلا اتصل بها أكثر من مرة وسهروا في أماكن عامة ، وكان يظهر لها أنه غني ثم أخبرني بعد ذلك بأنها عايزه تتزوجه ، وأنا أعطيته تعليمات بأن يستمر معاها ويستدرجها لشقة العمليات تمهيدا لعمل الكنترول ، وفعلا تمكن ممدوح من إحضارها للشقة ، ولكنها جابت معهـا أختها وكـان المفروض إنه يأخذ معاه فلوس كثيرة ليعزز ما يتظاهر به من ثراء ، لكن أنا لم أعطه الفلوس وقلت له إنى حاحطهم له في الشقة في مكان معين تحت مفرش أودة السفرة ، وحطيت له أنا واحمد الطاهر مبلغ خمسمائة جنيه وحضرت برلنتي إلى الشقة ودخلت معاه أودة النوم ، وهزر معاها شوية وفتح لها سوستة الفستان أثناء وجود أختها خارج الحجرة وكنت أنا وأحمد الطاهر بنصور . . . الخ ، ثم استمر صفوت الشريف يروى حتى وصل إلى أن برلنتي اختلست من فلوس المخابرات مبلغ ٣٦٠ جنيها .

( تراجع الأقوال كاملة مستند رقم ١ حافظة ٨ ص ١٣ و ١٤ )

هذه هي الواقعة والمطلع على عدد روز اليوسف موضوع الاتهام يجد أن المتهم نقل الواقعة كها رواها صفوت الشريف .

انتهينا فيها سبق إلى أن المدعية بالحق المدنى هي التي طرحت نفسها كشخص عام يرد عليه ما لا يرد على غيره من حق النقد ، بل وتناول الحياة الخاصة بل ولقد دللنا للمحكمة وبأقوال المدعية للصحف والمجلات أنها هي التي طرحت ولا زالت ( مستند رقم ١١ حافظه ١١ ) على الرأى العام تفاصيل علاقتها مع المشير عامر كيف بدأت والى اى طريق وصلت .

\_ ودللنا على أن ما نشره المتهم جاء خاليا من عنصر القصد لأن كل ما نشر فقط فى علم الجمهور وتناقلته الألسن وطبع ونشر ووزع على أوسع نطاق من قبل ثم أوضحنا للمحكمة كيف أن المتهم كان حسن النية بمعنى أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى .

بل وأكثر من ذلك ونحن قد انتهينا إلى أن المدعية بالحق المدنى شخص عام فإن الإثبات فى مواجهتها يغدو أمرا جائزا اتفق عليه الفقه قديمه وحديثه واستقر على أن القانون عندما أجاز الإثبات فى مواجهة الموظف العام فى المادة ٢٠٠٣ع إنما كان ينص على حالة تنسحب على كل شخص عام وليس على الموظف فقط ( نلتمس مراجعة الجزء الأول )

ولقد بينا فيها سبق أن كل واقعة ذكرها المتهم قد دلل على صحتها وثبوتها من أقوال المدعية وشقيقتها وصفوت الشريف في قضية انحراف المخابرات وتارة من أقوال عبد المنعم ابو زيد (مستند رقم ١ حافظة رقم ٦ أمام محكمة الحراسة) وتارة من كتاب أصدره د. البهى يروى وقائع استيلاء المدعية على منزله واخيرا من شهادة الفريق اول محمد فوزى والسيدين شعراوى جمعة و سامى شرف أمام المحكمه بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٩ .

ـ وسوف يكون تكرارا مملا أن نكرر الوقائع ودلائلنا عليها وإثبات صحتها ولكننا نحيل عدالة المحكمة إلى تلك المستندات تطالعها في خلوتها للتأكد من ذلك و المستندات مرة أخرى .

- أ ـ أقوال برلنتي وشقيقتها إصلاح أمام النيابة العامة في قضية انحراف جهاز المخابرات ( مستند رقم ١ و ٣ حافظه رقم ٩ ) .
  - ب \_ تقارير مكتب الادعاء في هذه القضية ( مستند رقم ٢ حافظه رقم ٩ ) .
- ج ـ كتاب الدكتور محمد البهى حول واقعة استيلاء برلنتى عبد الحميد على منزله (مستند رقم ۱ حافظه رقم ۳).
- د مذكرة عبد المنعم أبوزيد إلى محكمة الحراسة وفيها تفصيل لما فعلته برلنتي وكيف كانت تذهب للعرافين من أجل الزواج بالمشير (مستند رقم 1 حافظة ٦ من ص٧).
  - هــ أقوال صفوت الشريف في قضية انحراف المخابرات .
     ( مستند رقم ١ حافظة رقم ٨ ) .

والمخابرات بل ومصر كلها ومن هو السبب في هزيمة يونيو سنه ١٩٦٧ . ـ فمن كل ذلك يبدو أن ما نشر كان يهم جمهور الناس .

فهو من جهة لون من النقد السياسي الذي تكلمنا عنه في القسم الأول من هذه المذكرة ، فالمثلة برلنتي عبد الحميد استدعيت لتروى دورا مشبوها في الحملة على جمال عبد الناصر وتدعى أنه قتل المشير عامر ، فكان لابد من الرد عليها وإسكاتها (يراجع حافظة رقم ١١).

هو ايضا لون من النقد التاريخي الذي يجب كها أوضحنا أن لا يحرسه موت الميت لأن المشير عامر وعلاقاته ونزواته ملك للتاريخ عبرة لمن يجيء بعده حتى لا يسلك سلوكه المعوج الشائن ، وما ينال ورثته من ضرر إن كان وزره كها تحدثنا في القسم الأول يقع على مورثهم لاعلى التاريخ . ( تراجع حافظة مستندات رقم ، ١ ويها جرائد الوفد التي تنشر حياة عامر ) و ونعود للسؤال الثاني وهو هل تناسبت عبارة المتهم مع النقد أو بمعنى آخر هل استعمل عبارات ملائمة ؟

عندما تطالع المحكمة ما تقدمنا به من مستندات ونقرأ المقالين موضوع الاتهام سوف نكتشف و أن المتهم كان يقوم بدور الناقل أكثر من دور المنشىء وأنه كان يذكر الوقائع بنصها كها وردت في الوثائق التي قدمناها إليها » .

وسوف يتلاحظ للمحكمة أن المتهم عندما يقوم بالنقل عن تحقيقات قضية انحراف المخابرات كان يشير إلى ذلك صراحة ثم يورد اسم من وردت العبارات على لسانه ثم يقوم بنقل نص عباراته من محاضر التحقيق ، مثال ذلك فإن ما أورده من أقوال على لسان السيدة / إصلاح عبد الحميد شقيقة برلنتي وارد بنصه في ملخص أقوالها المقدمة منا بحافظة مستنداتنا ( مستند رقم ١ حافظة رقم ٩ وكذلك عندما روى لقاء واقعة ممدوح كامل وبرلنتي عبد الحميد وتصويرها معه شبه عارية . . . إلخ فإنه ذكر أقوال السيد / صفوت الشريف في هذا الشأن كاملة وأسندها إلى المناسبه التي قيلت فيها فقط لم يصرح باسم صفوت الشريف لظروف عمله الدقيق ( مستند رقم ١ حافظه رقم ٨ ) .

كها سوف يتلاحظ للمحكمة أن المتهم عندما كان يستكمل معلوماته بسؤال شاهد واقعة كان يبدأ بكلمة « وقال لى . . . . . فلان » أو « عندما سألت فلانا عن صحة الواقعه أفاد » ثم يردف بذكر نص كلمات المصدر كها هي » .

وبذلك تبين بجلاء أن المتهم استخدم أقل عبارات ممكنة في إنشائه المقالين مشار النزاع وأنه لم يفعل أكثر من الربط بين وقائع تاريخية معروفة ومشهودة ووقعت فعلا ، رواها أطرافها ونقلها هو بأمانة المؤرخ المحقق الى قرائه .

و- ما سبق ان نشر بكتابين من تأليف المتهم ناصر وعامر وعبد الناصر والحملة الظالمة

( مستند رقم ۱ و ۲ حافظة رقم ٤ ) .

- ز\_ ما سبق أن نشره محسن محمد وغيره \_ جريدة الجمهورية ( مستند ١ و ٢ حافظة رقم ٥ ) .
- ح شهاده الفريق أول محمد فوزى والسيدين شعراوى جمعة وسامى شرف أمام المحكمه بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٩ .
- ط ـ وأخيرا ما نشرته وتنشره المدعية حول علاقتها بالمشير عامر وقد قدمنا نماذج منه (حافظتا مستندات رقيا ١ و ٢ جلسة ١٩٨٨/١/٢٥). (مستندات أخرى مقدمة حافظه ١١).

وبعد أن انتهينا من إثبات ما تقدم لابد لنا أن نناقش امرين .

هل الوقائع التي نشرها المتهم في العددين مثارِ الاتهام هما بما يهم الجمهور؟ وهل تناسبت عباراته مع موضوع النقد؟

- \_ هل الوقائع تهم الجمهور ؟
- ـ ذلك هو مثار الحديث في إباحه أى نقد فالنقد لا يباح إلا إذا كان يهم جمهور الناس ولا مراء في أن ما نشر يهم الناس في المقال الأول .
- ١ ـ لأن المشير عبد الحكيم عامر ليس هـو بالـرجل المجهـول ولقد ظلت أفعـاله وسلوكه مثار تساؤل بين الجمهور من ناحية ولأن سلوكه الشخصى قد أثر على كثير من القرارات التى اتخذها .
- ٢ ـ إن ما نشر كان يناقش في الأساس قضية انحراف جهاز المخابرات العامة في
   الفترة من ١٩٦٠ وحتى سنة ١٩٦٧ .
- ٣- إن ما نشر كان \_ وهذا هو المهم \_ تصحيحا لمعلومات مغشوشة أرادت المدعية ترويجها بين الناس مثل أن المشير عامر لم ينتحر بل قتل وأن عبد الناصر تخلص منه . . . إلى آخر الترهات التي قدمنا نماذج منها إلى عدالة المحكمة .
- ٤ أن المدعية قد أعلنت أكثر من مرة أنها سوف تنتج فيلها عن علاقة عبد الحكيم
   عامر وجمال عبد الناصر ولا شك ان تلك العلاقة تهم جمهور الناس .
- أن جمهور المواطنين لابد أن يعلم كيف كان عامر ورفاق السوء يديران الجيش

\_ وأظننا قد أوضحنا من قبل أن تناول التاريخ هو من قبيل المباحات التي لا تقوم بها جريمته ولا يسئل عنه إنسان متى ما انصرف قصده الى رواية التاريخ حتى لو اختلطت فيه الحقائق بالأساطير وحتى إن أصاب رذاذا لأعمال الشخصيات التاريخية مورثيها وأصدقاءها

وعلى هدى ما أسلفنا وعلى هدف ما قررناه من أن للمحكمة الحق فى تفسير كلمات المقال وعباراته كوحدة متكاملة لبيان مرامى عباراته والموازنة بين المصالح فيه وأنه حتى لو احتوى المقال عبارات تعتبر قذفا وأخرى ليست كذلك فللمحكمة الموازنة بين هذى وتلك ( الجزء الأول من المذكرة ص ١١ ) نقول على هدى هذا جميعه . فإننا نطرح هذين المقالين كاملين على عدالة المحكمة لتجيب على تلك الأسئلة بعد ان تطالعها .

هل كان المتهم يرمى إلى الاعتداء على شرف المجنى عليها بنشر المقالين أم أن همه الأول كان البحث حول تاريخ حياة المشير عامر وانحراف جهاز المخابرات والتي كان لازما للبحث حولها التعرض لعلاقة المدعية بها باعتبار علاقتها بها كانت سببا في انحرافها أو كانت إحدى نتائج انحرافاتها ؟

ألا يعتبر المقالان مثار الاتهام من باب تناول الماده التاريخية التي هي أصبحت بحكم كونها كذلك ، حقا للباحثين يتناولونها حتى لو مس التناول بشكل أو بآخر حياة معاصرين أحياء ؟

ألم يكن المتهم فيها نشر متبعا أقصى درجات حسن النية في التثبت والتحرى عن كل واقعة نشرها بل وفي إسنادها إلى مصدرها ؟

ألم تطرح المدعية نفسها كشخص عام ؟

ألم تطرح خصائص علاقتها بالمشير عامر على صفحات الصحف؟ ألم تقرر أن تنتج فيلها عن علاقه عامر بناصر؟ أحق لها وحدها أن تطرح على الناس ما تريد فإن رد عليها إنسان وبالوثائق تروح ترفع في وجهه سيف الاتهام؟ أتدلى بأحاديث في السياسة والحرب وما تعرف وما لا تعرف فإن صاح بها صائح مكانك أصبح متهها بقذفها؟

أتكون شخصا عاما فوق النقد ؟ فوق القانون ؟ فوق تصحيح الأخطاء ؟

لا نظن أن شيئا من ذلك - وإن تصورته - واهمة المدعية سوف يخطر ببال المحكمة عندما تخلو إلى نفسها لإصدار الحكم .

#### كلمة خنابية

\_ نظن أننا أطلنا \_ ولكن الدعوى ليست هينة إنها قضية الحرية ضد مقيديها ، قضية

التاريخ ضد مزيفيه قضية الإنسان عندما يسمح لعدسات المصورين أن تدخل إلى غرفة نومه مقابل أن يروى لهم ما يريد فإن صحح له إنسان ما قال ، لبس مسوح الشرف والعفة وانطلق يبكى العدوان على اعتباره .

ـ وسوف نلخص معا من جديد أهم النتائج التي وصلنا إليها .

١ ـ إن القصد الجنائى ينتفى إذا ما أصاب علم المتهم غلط فى الواقعة محل الجريمة وخطورتها على الحق المعتدى عليه وانتهينا إلى أن سقوط الواقعة فى علم الجمهور كاف بذاته ليدرأ القصد الجنائى عن المتهم .

٢ ـ أن محكمة النقض قد أقامت نظرية كاملة لحسن النيه ليست باعتبارها فرعا صغيرا من فروع القصد ، ولكن باعتبارها من كليات القانون وانتهت إلى أن الباحث المشروع والتثبت والتحرى يكفى لتوافرها وبالتالى نفى القصد . . . وقد أجملنا أن حق كتابة التاريخ هو بحث مشروع وأن المتهم قد تثبت وتحرى من كل فعل نسبه إلى المدعية .

٣ \_ إن حق نقد الشخص العام والإثبات في مواجهة لم يعد مقصورا على الموظف العام ومن في حكمه بل يمتد ليشمل كل شخص عام يقوم بدور ما في توجيه الرأى العام أو يأتى بأفعال من شأنها أن تجعله كذلك ، ولقد أثبتنا أن المدعية أتت بأفعال تجعلها شخصا عاما وأن ما أسند إليها هو وقائع تاريخية أقمنا على كل واقعة منها دليلا .

\$ \_ إن حق نقد الخصوم السياسيين وحق تناول التاريخ هما من الحقوق المقررة والمسلم بها والتى لا عقاب على نشرها بشرط كون الوقائع تهم الجمهور وتناسب عبارة المقال مع الواقعة . . . ولقد أثبتنا أن المدعية قد دخلت بإرادتها حملة تشهير بجمال عبد الناصر فهى من الذين تحركهم الرجعية لخدمة أهدافها وأن حياتها مع المشير عامر وانحراف جهاز المخابرات هما من الوقائع التاريخية المسلمة وأثبتنا فوق ذلك أن هذه الوقائع فوق كونها تهم الجمهور والمؤرخين لم يكن للمتهم فيها إلا فضل النقل دون الانشاء .

و\_ إن حق نشر المحاكمات والإجراءات القضائية وهي من الحقوق الثابتة قد
 استعمله المتهم إذ أن أغلب ما نشره مستمد من تحقيقات قضية انحراف جهاز المخابرات
 العامة وبالتالي فلا عقاب عليه وقد استعمل حقا مقررا له بمقتضى الشريعة .

#### وبمسط

تلك هى القصة ، ممثلة سابقة كبرت سنها وانصرف عنها معجبوها فاستدعتها قوى الرجعية لتقوم بدور محدد فى الحملة الشرسة على الرئيس والزعيم جمال عبد الناصر والبسها من استدعاها ثياب الشهداء فلها كشف المتهم زيف منطقها طار صوابها ورفعت فى وجهه سيف الاتهام ترهب به \_ ليس عبد الله إمام ولكن كل من يجرؤ على تناول قصتها مع المشير عبد الحكيم عامر \_ قصتها الحقيقية وليس ما تريد للناس ان يعرفوه . . . . وسوف تظل

حكاية عامر وبرلنتي في وجدان التاريخ شاهدا على مدى انحراف شخص تجمع له الشباب والقوة والسلطان وقاده رفقاء السوء في طريق مظلم انتهى به إلى الانتحار . . .

« بسم الله الرحمن الرحيم » ﴿ وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴾ صدق له العظيم

فلذلك نلتمس

الله الموفق

براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية

عن المتهم د. كريمة على حسين المحامية نجاد البرعى المحامى

الرسانية في شاريدان تحمله كالملك به والإيمانية الدينات المسترافعال المسلمة المسترافعال المعلوا شخصه عاما والديما أستد إليها هو وقائم المسترك السناجل كل ما أما حيما عليلان و... عند إلى من المد الحميد المساسية ومن تناول الترويخ هما من المفتول القول

والمدار بهام التي الا هذا أنها على بطر والهدي ما خون الوقائق تهم المدور ويتاريس بمرارة الكال مع الوقية ... ولقد أثبت أن المدينة قد دخات ويلدي حالة فقيم بيسالو عبد الناس مدر الليب عبد السيدة المسالم العدالها وأن حيات ما الشير عام والمعالف عدا

المستوان مماهم الموقائم التعارض المستوان والتناه مور دالم الم عاد الإطاع مواد توجا عبر الجمهور والمؤاضي الإنكن المستوام فيها إلا فضل النقل دون الانتقاء ب الع سالاستي تشو المحاكمات إذ الإجراءات القضالية وهي من المضوف الناشة قدّ

استعمله التهم إذ الأرافليد عارضي مشتمارين كفيفات فقيم المورق جهاز المطاورات العامد بالتالي فلا عقاب عليه رقد استعمل مقامقروا له يُقتضي الشريعة .

تلك عن القصاد عللة سابقة كبرت سنها والصرفات لعنها مطابها السلاماتها الوقع الرابعة المسلاماتها المرابعة الرابعة الترب مبال عبد الناصر والبسم على الرئيس والزعيم جمال عبد الناصر والبسم عن استدعاها ثباب الشهداء دايا كشف الماتها والمؤلفة منطفها طار صوابها ورفعت في ويهيا سيف الأنهام ترصب به ساليس عبد النام إمام ولكن كل من نور و على تناول قصنها مع المشا





# باسم الشعسب أسباب ومنطون الحكم فى المنحتين الرقميتين 1974 ، 2744 سنة ٨٧ جنح السيدة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق .

وحيث تخلص واقعتا التداعى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فى أن المدعية لحق المدنى حركتها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفتين أودعتا قلم كتاب هذه لحكمة فى ١٠ / ٨ / ٨ وأعلنت إلى المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية وفق صحيح قانون بطلب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المواد ١٠١ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ من نون العقوبات وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية مبلغ ١٠١ جنيه على سبيل تعويض المؤقت . وقالت شرحا لدعواها الأولى إنها بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٨ صدر العدد محدم من مجلة روز اليوسف وطرحت فى الأسواق وجاء فيها على لسان المتهم الأول برلنتى وانحراف المخابرات ، ما يشكل جريمة السب والقذف ، حيث جاء فيه أن زوج طالبة المشير عبد الحكيم عامر قد استغل المخابرات فى أهداف شخصية ، وأن من أسباب لساسيات المخاصة بين الرئيس عبد الناصر والمشير عامر هى قصة المشير مع الطالبة ، كما المناس المخابرات صلاح نصر تراهن مع المشير ليثبت له أن المدعية ليست المأة التى تصلح زوجة للمشير ، وقد استعان فى ذلك بأحد رجاله ويدعى محدوح كامل لمأة التى تصلح زوجة للمشير ، وقد استعان فى ذلك بأحد رجاله ويدعى محدوح كامل

أصدر الحكم القاضى الأستاذ عماد حسنى وهو من مواليد القاهرة ٨ إبريل ١٩٥٥ وقد عين ضابط شرطة عام ١٩٧٧ عقب تخرجه ثم انتقل إلى النيابة العامة عام ١٩٨٠ .

سابقا حيث روى واقعة انتزاع فيللا الدكتور البهى للمدعية بالحق المدنى بواسطة شقيق المشيركها سألت عبد الرءوف سامى شرف .

وحيث أنه بذات الجلسة قدم الحاضرون عن المتهم ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى الحلقة الأولى من مذكرات المدعية بالحق المدنى فى مجلة الموعد ، تحت عنوان المشير لم ينتحر ولكن عبد الناصر تخلص منه ، والحلقة الثانية من مذكراتها المنشورة فى مجلة الأسبوع العربى متضمنة عرض مبالغ كبيرة عليها لنشر مذكراتها ، والحلقة الثالثة من مذكرات المدعية بالحق المدنى فى مجلة الوطن العربى بتاريخ ١٠ / ٤ / ٨٦ وحلقات أخرى متتابعة من مذكراتها التى نشرت فى بعض المجلات المصرية والعربية وقد تضمنت الحافظة صورا ضوئية للصفحات التى تضمنت نشر هذه المذكرات .

وطويت الحافظة الثانية كسابقتها صورا ضوئية لحلقات مذكرات وأحاديث شخصية مع المدعية تارة عن سيرتها الذاتية ومرة أخرى عن علاقتها بالمشير عامر وقصة زواجها به وبعض رجال الدولة آنذاك .

وحيث تضمنت الحافظة الثالثة منشورا منسوب صدوره للدكتور محمد البهى عن محاولة الملاعيه بالحق المدنى الاعتداء على حيازته لمسكنه مرتين ومحاولة اخلائه بالقوة بعد أن أصبحت والدتها مالكة للفيللا .

وحيث أنه بجلسة ٢٩ / ٢ / ٨٨ قدم الحاضرون عن المتهم الأول حافظة مستندات طويت نسختين من كتاب ناصر وعامر وكتاب عبد الناصر والحملة الظالمة وكذا حافظة مستندات أخرى طويت العدد ٢٥ ، ١١ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٨٨ من جريدة الجمهورية متناول بدء العلاقة بين المدعية والمشير عامر نقلا عن جريدة القبس الكويتية . وكذا العدد يتناول بدء العلاقة بين المدعية والمشير عامر نقلا عن جريدة الجمهورية وبه مقال للأستاذ محسن محمد عن كيفية زواج المدعية من المشير ، وكذا قيامها بنشر المذكرات الخاصة بها وعن المشير في مجلة الوطن العربي كها قدموا حافظة مستندات أخرى طويت صورة ضوئية من مذكرة منسوبة إلى النقيب عبد المنعم أبو زيد الحارس الخاص للمشير كها قدموا حافظة مستندات أخرى طويت صورة من الأحكام رقم ٢٠٦٩ سنة ٧٧ مدني مستعجل الأسكندرية وكذا الحكم ٢٣٣٤ مدني كلى الأسكندرية ضد المدعية بالحق المدني في دعوى اغتصاب حيازة بكنج مربوط .

وحيث أن بدأت الجلسة قدموا حافظة مستندات طويت صورة من محضر التحقيق الذي أجراه المستشار عبد السلام حامد أورد به الاعترافات التي وردت على لسان صفوت

الذي استطاع أن يصطحب المدعية إلى شقة في مصر الجديدة ، حيث اختلى بها في الغرفة ولكنها رفضت أن تستسلم له ، فضلا عها جاء بباقي المقال مما حدا بها لرفع دعواها ، وقالت شرحا لدعواها الثانية أنه بتاريخ ٣ / ٨ / ٨ صدر العدد ٣٠٨٦ من مجلة روز اليوسف التي طرحت في الأسواق . وجاء فيها على لسان المتهم الأول تحت عنوان «حكاية برلنتي وعامر » أن صلاح نصر قد دعا المدعية بالحق المدنى إلى حفل في استراحة الهرم ، وعرفها على المشير عامر الذي كان في حالة سيئة بعد أحداث سوريا ، محاولا الترفيه عنه وأن القبض على المدعية بالحق المدنى والتحقيق معها قد دلل على صحة ما ورد عن انحراف في المخابرات ، وأنها كانت تلجأ للعرافين لكتابة أحجبة توضع تحت وسادة المشير وأنه قام بالاستيلاء على فيللا الدكتور محمد البهى وزير الأوقاف السابق بالقوة لشرائها باسم والدة المدعية بالحق المدنى ، إلا أن تدخل الرئيس عبد الناصر قد أنهى هذا الأمر وأنها قد حاولت في منتصف السبعينيات أن تخرج الدكتور البهى من الفيللا بنفس الأسلوب عن طريق عاصرتها بسيارات المقاولين وأن جميع أجهزة الدولة كانت تتعاطف مع المدعية لأسباب لا يعرفها ، كها أنها أرملة الشهيد الرائد محمد أنور عونى وأن هذه الأمور تشكل جريمتي والدتها سندا على أنها أرملة الشهيد الرائد محمد أنور عونى وأن هذه الأمور تشكل جريمتي السب والقذف ما حدا بها لرفع دعواها .

وحيث تُدُووِلَتْ الدعوتان على النحو المبين بمحاضر جلساتهما .

وحيث أنه بجلسة ٣٠ / ١١ / ٨٨ قدم الحاضر عن المدعية بالحق المدنى حافظتى مستندات طويتا العددين ٣٠٨٥ ، ٣٠٨٦ من مجلة روز اليوسف .

وحيث أنه بهذه الجلسة دفع الحاضرون عن المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى .

وحیث أنه بجلسة ۲۱ / ۲۱ / ۱۹۸۷ سألت المحكمة الشهود والمبینین بمحضر الجلسة بناء علی طلب الحاضرین عن المتهم الأول إذ سألت المحكمة الشاهد الأول الفریق أول متقاعد محمد فوزی أمین فوزی والذی قرر أنه كان یعمل رئیسا لهیئة أركان حرب القوات المسلحة من عام 75 إلی 77 ثم القائد العام للقوات المسلحة اعتبارا من 11 / 7 / ۸ میث قرر أنه لیس لدیه معلومات عن علاقة المدعیة بالحق المدنی بالمشیر عامر ، وأنه فی 10 / 10 كلف بتطهیر منزل المشیر عامر من المتواجدین به ، وتواجد أثناء هذه العملیة زوجته وأولاده مما دعاه إلی إنهائها بسلام ، وفی یوم 10 / 10 / 10 كلف بنقل المشیر عامر من منزله بالجیزة حیث قام بالانتحار فی وجود ابنته وأنه فی كل هذه الحالات لم یشاهد المدعیة بالحق المدنی ، وحیث سألت المحكمة أیضا شعراوی محمد جمعة وزیر الداخلیة

الشريف عن محاولة إجراء ( الكنترول ) على المدعية بالحق المدنى قبل زواجها من المشير .

وحيث أنه بذات الجلسة قدموا حافظة مستندات أخرى طويت ملخصا بأقوال إصلاح عبد الحميد حواس الشهيرة بزهرة وتقريرا عن موقف المتهمين في قضية انحراف المخابرات العامة والاتهامات المنسوبة لهم ومنها تصوير بعض الفنانات وكذا حافظة مستندات أخرى طويت العددين رقمى ٧٨٥ ، ٢٨٦ من جريدة الوفد واللذين تضمن كل منها بعض تفاصيل حياة المشير . وكذا حافظة مستندات أخرى طويت العدد ٨٤ منها بعض تاريخ ٢١ / ٣ / ٨٨ من مجلة الوطن العربي تضمنت تحت عنوان وثائق نكسة ٧٧ أمام القضاء المصرى بعض مذكراتها وقصة إعتقالها في مبنى المخابرات العامة .

وحيث أنه بجلسة ٢١ / ٣ / ٨٨ دفع الحاضرون عن المتهم بعدم قبول الدعوى المدنيه لرفعها من غير ذى صفة بوصف المدعية قد رفعت دعواها بوصفها زوجة للمشير كها دفعوا بانقضاء الدعوى لسبق النشر ومرور المدة اللازمة للشكوى وقدموا بذات الجلسة حافظة مستندات طويت نسخة من كتاب ما لم تنشره الصحف .

وحيث أنه بجلسة ٢٦ / ٢ / ٨٨ قدم الحاضرون مع المتهم مذكرة بدفاعهم وطلبوا فيها براءة المتهم .

وحيث قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة ١٨ / ٤ / ٨٨ .

وحيث أنه إبان حجز الدعوى للحكم قدم الحاضر عن المدعية بالحق المدنى مذكرة شارحة صمم فيها على طلباته . وأيضا قدم الحاضرون عن المتهم مذكرة شارحة التمس فى نهايتها براءة المتهم ومذكرة أخرى من دفاع المتهم .

وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى فإنه من المقرر قانونا على سند من نص المادة ٢١٧ أ . ج والتي عينت الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وهي قسائم متساوية في تعيين الاختصاص ، وإذ كان ذلك وكانت المجلة التي ينتمي إليها المتهم الأول تقع - ولو في جزء منها - في الإطار الجغرافي التابع لهذه المحكمة فإن هذه المحكمة يكون قد توافر لها أحد قسائم الاختصاص وفق صحيح القانون ، فضلا عن أن جرائم القذف والسب عن طريق النشر ينعقد الاختصاص المكاني لها في كل مكان يتم فيه توزيع المنشور المتضمن للجريمة إذ يعد كل من هذه الأماكن على حدة مكانا لوقوع الجريمة عما يكون معه الدفع على غير سند متعينا دفضه .

وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة سندا

على أن المدعية قد أقامت دعواها بوصفها زوجة للمشير عبد الحكيم عامر ، فإنه يبين من استقراء صحيفة الدعوى الأولى الرقمية ٤٣٨٩ أنه قد جاء في صفحتها الأولى مما يأتى «حيث أنه مما جاء بهذا المقال فيه اتهام للطالبة وزوجها المشير عبد الحكيم عامر . . . . كها جاء في الصفحة الثانية في السطر الخامس « . . . . وهو ما يسىء إلى سمعة الطالبة وزوجها وهو الذي كان الرجل الثاني في الدولة بعد الثورة . . . . . . »

وإذ كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهمين الاول والثانى من جرائم الشكوى وهى حق شخصى يتعلق بالمجنى عليه وجميع الحقوق الشخصية المتعلقة بالشخص تنقض دائها بوفاته ولا تنتقل الى الورثة فإذا توفى المجنى عليه قبل تقديمه الشكوى فلا يحق للورثة بعده التقدم بها ، إذ أن هذا الحق ينقض بوفاة المجنى عليه (مجلة القضاة - التعليق على قانون الاجراءات الجنائية - الدكتور مأمون سلامة - طبعة ١٩٨٠ - ص ٩٠ - شرح قانون العقوبات - القسم الخامس - الدكتور محمود نجيب حسنى - ص ٤٦٦ - طبعة ١٩٨١) .

وحيث أنه يتبين من مطالعة صحيفتى الادعاء أن المدعية بالحق المدنى قد أقامت دعواها تارة بالأصالة عن نفسها وتارة أخرى بالإنابة عن المشير عبد الحكيم عامر فإنه يتعين طرح الشق الأخير من الدعوى الماثلة ، ويتعين رفض هذا الدفع فيها يتعلق بالشق الأول .

وحيث أنه عند الدفع بانقضاء الدعوى لسبق النشر فإن المحكمة من حقها أن تعفى نفسها من الرد على هذا الدفع باعتباره ظاهر الفساد ، إذ أن الجريمة الماثلة وهى من جرائم الشكوى يرجع الحق فى تحريكها إلى المجنى عليه وحده دون معقب عليه ودون رقيب على إرادته ، وإذ أن كل قذف بطريق النشر يكون جريمة فإن من حق المجنى عليه أن يتنازل عن حقه فى تحريك الدعوى ويستعمل هذا الحق إذا ما اكتملت باقى شروطه ما دامت لم تمض المدة المحددة لانقضاء هذا الحق من تاريخ علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها علما يقينا ولا يمكن الاحتجاج فى هذا المقام بأن هناك جرائم أخرى قد وقعت على المجنى عليه وانقضت مدتها دون استعمال هذا الحق ، ويكون الدفع قد جاء مستدبرا صحيح القانون متعينا رفضه .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى وحيث أن المدعية أسندت إلى المتهمين الأول والثانى انها أسندا إليها أمورا لو صحت لأدت إلى عقابها واحتقارها من أهل وطنها ، وكان هذا الإسناد علنيا عمديا بأن تم عن طريق مقالات حررها المتهم الأول في مجلة واسعة الانتشار وكان من المقرر أن جريمة القذف كغيرها من الجرائم تتركب من عنصرين : أحدهما مادى والآخر معنوى وعنصرها المادى يتكون من شقين المحرر الذى أنشأ المقالة والناشر الذى مكن العموم من الاطلاع عليها والشخص الذى يرتكب هذين الفعلين أو أحدهما يعتبر فاعلا للجريمة ( نقض ۲۸ / ۳ / ۱۹۰۸ المجموعة الرسمية س ۹ ص ۱۵۸) وقد يكون

الإسناد صريحا أو ضمنيا ولا عبرة إن كانت الأمور المسندة من واقع المعلومات الخاصة للمتهم أو نقلا عن الغير ، لأن من ينقل عن الغير يعطى هذه المعلومات العلانية أو على الأقل يوسع من نطاق العلانية التى كانت لها ، وسواء كانت الواقعة المسندة مستوجبة للاحتقار للعقاب وهى الواقعة التى تقوم بها جريمة ولا يتوافر فيها سبب إباحة أو مستوجبة للاحتقار إذا كانت تخالف الأخلاق أو تثير النفور أو تقلل مقدار الاحترام الذى يحق للمجنى عليه ، وتطبيق هذه الضوابط يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع (محمود نجيب حسنى - شرح العقوبات - القسم الخاص - مجلة القضاة - ص ٦١٧)

إلا أن نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع فيها يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لايزال حكم القانون الصحيح عليها يخضع فيه لمراقبة محكمة النقض طالما أن الواقعة المعروضة على محكمة الموضوع هي بذاتها المعروضة على محكمة النقض ، ومن ثم يكون لذلك اعتباره عند نظر محكمة النقض للموضوع إلا أنه يمتنع على محكمة النقض أن تفرض رقابتها على قاضي الموضوع إذا كان تفسيره لعناصر المقال موضوع الجريمة مستندا إلى ظروف خارجية عن المقال ، من شأنها أن تؤثر في فهم المقال والوقوف على مرامي الكلمات فيه ، فإنه لا يكون لمحكمة النقض عندئذ أن تتدخل في التفسير لأنها سوف لا يكون في وسعها التحقق من هذه الظروف والاعتبارات المؤثرة بنفسها ، من ثم تركن فيها إلى قاضي الموضوع ضرورة ( الدكتور عماد عبد الحميد النجار النقد المباح ـ طبعة ١٩٧٧ ـ ص ٢١٣ ـ نقض ٣١ / ٥ / ١٩٧٠ السنة ٤٠ ق مجموعة الأحكام ـ ص ٧٥٦) كما أن البحث في موضوع المقال واستظهار ما قد يكون فيه من الأمور المعاقب عليها يقتضي الذهاب في تأويل معانيه إلى تعيين من هو المقصود بالمطاعن إذ أن مراقبة محكمة الموضوع للجريمة وجوداً أو عدما ، قد لا يمكن إتمامه إلا بهذا التعيين أخذا في الاعتبار القاعدة القاضية بأن الخطأ في توجيه الفعل لا ينفى القصد الجنائي إلا أن تحديد المقصود بالمطاعن من شأنه أن يظهر بوضوح مدى توافر القصد الجنائي لدى المتهم حيال المجنى عليه الذي أقام الدعوى بعينه (محمود نجيب حسنى ـ القصد الجنائي ـ ص ٩٦ رقم ٤١ ـ نقض ٢٧ / ٣ / ١٩٢٣ مجموعة قواعد الربع قرن ص ٧٩٦ ـ محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات القسم الخاص - مجلة القضاة طبعة ١٩٨١ بند ٥٧٥

وحيث أن المتهمين الأول والثانى يعملان فى إحدى المجلات الدورية وكانت مهمة الصحافة الأولى هى نشر الأخبار وينطوى الترخيص لها بالصدور على الترخيص لها بنشر الأخبار ، فإذا كان الخبر محل النشر صحيحا بمعنى أن تكون الواقعة التى يتضمنها صحيحة فى ذاتها وصحيحة من حيث نسبتها إلى من أسندت اليه وكان الخبر ذا طابع اجتماعى يهم قطاعا عريضا من الناس ، وعلى أن يحقق النشر مصلحة اجتماعية وأن يكون عرض الخبر موضوعيا .

وأن يكون في صورة تفصيلية إلا أن يكون خاليا من المبالغة ولا يتضمن عبــارات توحى بمدلول مختلف وأن يكون المحرر حسن النية مستهدفاً مصلحة المجتمع وليس التشهير أو الانتقام ويتصل أيضا بحق نشر الأخبار حق النقد ، وإذا كان حق النقد هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحبه ، ولا جناح على الناقد إن لجأ إلى السخرية من الشخص أو العمل الذي ينقده إذ أن المناسبة التي يساق فيها النقد قد تقتضي نوعا من قارس القول ومر العبارة وعنف اللفظ ، ما دام الناقد يبغى المصلحة العامة ، إذ أن الحدود بين النقد المباح والسب المعاقب عليه ليست ثابتة أو جامدة ( محمود نجيب حسني ـ المرجع السابق ص ١٥٥ ـ وما بعدها ـ الدكتور عماد النجار حق النقد المباح ـ ص ٢١٨ ـ وفي نفس المعنى محكمة مصر الابتدائية في ١٩ مايوسنة ٣٧ مجلة المحاماة س ١٣ ص ١١٢١ بند رقم ٥٥٩ ) وإذا كان من الجائز أن النقد قد يكون علميا أو أدبيا وفنيا إلا أنه قد يكون تاريخيا يتناول شخصيات تاريخية محددا دورها وقيمتها ، وشروط حق النقد وإن لم ينص القانون عليها إلا أنها تستخلص من الدور الاجتماعي لهذا الحق ، فهدفه أن يكشف للرأى العام ما يهمه ويعينه على تحديد قيمته الاجتماعية ، وذلك بنية خدمة المصلحة العامة وأول هذه الشروط وأولاها هي صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها بمعنى أن يعرض الناقد وقائع صحيحة في نطاقها الصحيح وصفحاتها وحروفها الحقيقية وبعد ذلك يعلق عليها التعليق الذي يؤمن بصحته وموضوعيته ، ويجب أن يقوم الناقد في هذا المجال بالدراسة والتحرى الواجب ، وتقدير ذلك من شأن قاضي الموضوع وثاني هذه الشروط هي الأهمية الاجتماعية للواقعة بمعنى أن يتناول الناقد واقعة تعنى المجتمع فيهمه أن يعلم أفراده بها ويتعرفون على قيمتها ، إذ أن حياة الإنسان العمومية تعود نتائجها على الجمهور ، ولذا كان له الحق في انتقادها والوقوف على حقيقتها توقيا من شرها ، ويكفى لتوافر شرط الأهمية الاجتماعية أن تكون الواقعة بطبيعتها تتجه إلى الجمهور وتنعكس آثارها على عدد غير محدود من الناس ومن ثم يحق لأى شخص أن يعلق عليها وأن يعلم برأى غيره فيها وثالث هذه الشروط هو استعمال العبارة الملائمة ، وضابط ملاءمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير المتهم ، بحيث يتبين أنه لو كان قد استعمل عبارات أقل عنفا فإن فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذي . يريده أو أن رأيه لن يكون له التأثير الذي يهدف إليه ، ومن عنصر الملاءمة ثبوت التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين موضوع النقد من حيث أهميته الاجتماعية وهذا الأمر من اختصاص قاضى الموضوع ولا يجوز وضع قاعدة مؤداها أن تكون العبارة رقيقة هادئة إذ أنه في مقالات كثيرة يقتضي المقام استعمال عبارات مريرة فيها عنف وقسوة ، فإن ثبت ذلك كان الناقد في حدود حقه ، ورابع هذه الشروط هو حسن النية وهو أن يستهدف الناقد تحقيق الغاية التي من أجلها أقر الشارع له هذا الحق ، بمعنى أنه في مجال الدعوة الماثلة يفترض أن الناقد يهدف إلى تصحيح التاريخ وأن يغير النظرة الصائبة إلى أشخاص بعينها في فترة معينة من التاريخ وإذا اشتمل المقال على عبارات يكمون الغرض منهما الدفاع عن

مصلحة عامة وأخرى يكون القصد فيها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر لأيها كانت الغلبة في نفس الناشر ، وأنه إذا اشتمل المقال على معنيين أحدهما سيىء والآخر مباح كان على محكمة الموضوع أن توازن بين الأمرين مستندة إلى مختلف الظروف والمستمنع ترجح أحدهما على الآخر إلا إذا كان ثمة دليل يرجحه ( انظر شروط حق النفد ـ الكثير عماد عبد الحميد النجار ـ النقد المباح طبعة ١٩٧٧ ص ١٦٦ وما بعدها \_ الأ... مد عبد الله محمد ص ٣١١ وما بعدها \_ الدكتور محمد محمود مصطفى بند ٢٥٠ ص ٣٨٨ ـ الدكتور عمر السعيد رمضان بند ٣٤٥ ص ٣٨٤ ـ الدكتورة آمال عثمان ص ١٠٠ ـ محكمة عابدين الجزئية في ٢ / ٥ / ١٩٠٢ س ١٧ ص ١٩ \_ نقض ٤ / ١ / ٤٩ \_ مجموعة القواعد القانونية الجزء ٧ رقم ٧٧٦ ص ٧٧٨ \_ نقض ٢ / ١٠ / ٦٩ السنة ٢٠ مجموعة الأحكام ص ١٠١٤ ـ محمود نجيب حسني ـ المرجع السابق من ص ٥٥٤ وما بعدها). وحيث أن المدعية بالحق المدني قد بدأت نشر ما سمى بمذكراتها وأحاديث صحفية لها على المستوى المحلى والخارجي وروت في هذه الأحاديث قصة تعرفها بالمشير عامر وزواجها منه ثم تجاوزت هذه المرحلة إلى مرحلة رواية أحداث عن بعض الشخصيات العامة واتصالها بهذه الشخصية مثل عبد الناصر وصلاح نصر ومحمد فوزى . ثم استمرت في هذه الأحاديث وقد طرقت أموراً لا تتسم بالشخصية في شيء وانما تتصف بالعمومية المطلقة مثل الاتهام الذي أرسلته بمقتل المشير عامر وليس انتحاره وقصة اعتقالها في مبنى المخابرات العامة وتحدثت عن ظروفها الأسرية وعلاقة المشير ببعض رجاله ومنهم النقيب عبد المنعم أبو زيد . ثم تعرضت لأعمال المخابرات في عهد عبـد الناصـر واتهامهـا للجهاز بتلفيق القضـايا وكـذا آراء المشير السيـاسيـة . . . . . . ..... وقصة معرفة عبد الناصر بأمر زواجها ومباركته لهذا الزواج وهي أمور قد تحدثت بإفاضة فيها على الصعيد المحلى والعالمي وان هذه الأحاديث جاءت في وقت سابق على المقالات محل التداعي وقد جاءت مستعرضة لفترة من تاريخ مصر وانحراف المخابرات العامة في هذه الفترة ومواقف أخرى لشخصيات عامة غير المدعية ، وقد تمت الإشارة في المقال الأول إلى المدعية وعلاقتها بالمشير في مواقف دون أنَّ ينصب المقال في مجموعه عليها \_ كما ناقش أيضا في نفس المقال فكرة بيوت الأمان التي استأجرتها المخابرات العامة لأداء بعض أعمالها وبعض أعمال جهاز المخابرات في هذه الفترة والتي كانت أشبه ما تكون بالأجهزة الخاصة وهي فترة من التاريخ حالكة السواد يجب أن تلقى عليها الأضواء كاملة ، وإنه لأمر طريف أن يعمل أخطر جهاز في الدولة لمراقبة الراقصات ومحاولة السيطرة على بعض السيدات الساقطات لمآرب خاصة أبعد ما تكون عن مصلحة الدولة على النحو الوارد في المستندات المقدمة من المتهم الأول وخاصة الصورة المقدمة لجزء من تحقيقات جهاز انحراف المخابرات العامة التي أجراها السيد المستشار عبد السلام حامد مما يقتضي معه الحال محاسبة رءوس النظام آنذاك عما كان يحدث ، فمن كان منهم يدري فتلك مصيبه ومن

كان لا يدري فالمصيبة أعظم وإن كانت هذه الفترة في عمر هذا الجهاز الخطير وقد كان حديث العهد أنذاك لا تقلل من أهميته أو خدماته الجليلة التي قدمها وما زال يقدمها لهذا البلد الأمن باعتباره صمام الأمن الأول لها ، وقد ناقش في المقال الثاني أمورا عرضت المدعية لها في أحاديثها وطرحتها للتداول وناقش أمورا أخرى وإن كانت لم تعرض لها المدعية إلا أن استعراض المتهم لها كان بطريق اللزوم مراعاة للتسلسل التاريخي أو وضعا للأحداث في نصابها الصحيح ، وقد استلفت نظر المحكمة حال مطالعتها للمقالين أن المتهم كان حريصًا على ألا يتورط بأن ينسب أي معلومات إلى نفسه باعتباره مصدرًا لها وإنما جاءت المقالتان وقد أكثر من استخدام عبارات « قال لى فلان . . . . . . سألت فلان . . . . . جاء في كذا . . . . » ولم يتدخل إلا بمحاولة تحليل بعض الأمور التي جاءت في مقالاته ولقد كان المتهم حريصا في المقالتين على إيراد أسانيد تفيد صحة الوقائع التي يرويها وكان المتهم وهو يناقش هذه الوقائع قد علق عليها في أسلوب ملائم من وجهة نظره وكان يعرض في كتاباته إلى أمور تمس قطاعا عريضا من المجتمع ، إذ أنها تمس جزءا هاما من تاريخه وإن كان هذا الجزء للأسف قد انتهى بفقد خيرة شبآبه وتدمير أمواله وأن المتهم وهو يعرض لهذه الوقائع قد عرض لها باعتباره ناقدا ومحللا وهذه أبسط حقوقه كصحفي وإن كانت العبارات التي أُوردتها المدعية بالحق المدني في صحيفتي ادعائها حال قراءتها مستقلة وعلى انفراد قد تشير بتوافر جريمتي القذف والسب إلا أن العبرة هي بالمقال كله في مجموعه دفعة واحدة فلا يصح تجزئة المقال واعتبار جزء منه ماسا أو مخدشا لكرامة أحد من الناس إنما العبرة به ككل وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن توازن بين السيء - والمباح إذا اشتمل المقال على هذين الأمرين وخاصة أنه عند تفسير هذين المقالـين لا تستطيـع المحكمة الـوقوف عـلى مجرد العناصر المكونة لهما أما يتعين الرجوع إلى كافة الظروف الخارجية التي من شأنها أن تكون ذات تأثير في فهم المقال والوقوف على مرامي الكلمات فيه .

وحيث أن المدعية بالحق المدنى قد طرحت عن نفسها طواعية واختيارا \_ حقها فى الخصوصية وتناولت أمورا شخصية لها . وتخص آخرين هم فى حقيقتهم شخصيات عامة وجعلت فى جزء من حياتها الخاصة كتابا مفتوحا يتصل اتصالا وثيق الصلة بالرأى العام ، وكان المتهمان الأول والثانى صحفيين ويقع عليهما التزام أدبى بالتصدى لكل ما يهم الرأى العام ما داما قد نالا فى هذا الصدد القدر الكافى من المعلومات ، سواء كانت صحيحة أو اعتقدا على الأقل بصحتها وأصبح تناولهما لهذه الفترة من التاريخ ليس تناولا للمدعية فى شخصها ، وإنما تناول لاهتمامات الرأى العام ، والصحافة هى مرآة المجتمع كلما نظر إليها كان أسرع فى التعرف على أخطائه وأسرع فى التعامل مع هذه الأخطاء ، ولا تثريب على المتهمين إن هما تناولا المدعية بالحق المدنى فى جزء يسير من المقالات بالجزء اللازم لسرد الأحداث وما دامت هى قد بدأت هذا التناول . . . .

وحيث أنه يعد من نافلة القول أن المحكمة وقد سمحت للمتهم الأول بأن يثبت صحة ما أورده من معلومات سواء بالمستندات أو الشهود ولم يختلط عليها الأمر بين إثبات هذه الصحة كأحد شروط أسباب الإباحة لحق النقد وليس باعتبارها أحد أسباب الإباحة المنصوص عليها في المادة ٢٠٠ عقوبات . . . .

وحيث أنه عن شهود الدعوى وقد سردت المحكمة فى صدر هذا الحكم مضمون شهادتهم حول علاقة المدعيه بالمشير وبعض الشخصيات الأخرى رغم اعتراض وكيل المدعية بالحق المدنى على ذلك فإن المحكمة لو كانت قد اتجهت إلى غير الحكم بالبراءة لأصبح رفض طلب المتهم بسماع شهود ، اخلالا بحق الدفاع (نقض ١٩ / ١٢ / ١٩٧١ ـ ص ٧٧ ـ ٩١٠ ـ ٩٤٨ ـ طعن رقم ٨٤٢ لسنة ٤٦ ق) . . . . . . .

وحيث أنه عن طلب سماع شهادى كل من المستشار عبد السلام حامد والسيد صفوت الشريف فإن الأمور التى طلب الدفاع مثولها لسماع شهادتها فيها قد جاءت واضحة لا تستدعى سماع أقوالها.

كما أنه من المقرر قضاء أن تأجيل المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لإعلان شاهد ثم عدولها عن قرارها لا يعد اخلالا بحق الدفاع ، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق ( نقض ۲۸ / ۲ / ۱۹۷۷ س ۲۸ – ۲۳ – ۳۱۸ ـ طعن رقم ۱۱۲۸ لسنة ٤٦ ق ) ( نقض ۲ / ۱۰ / ۷۷ ـ س ۲۸ ـ ۱۱۸ ـ ۳۰۸ ـ طعن رقم ۷۶۳ لسنة ۶۷ ق ) . . . . . . .

وحيث أنه عن طلب أحد الحاضرين عن المتهمين وبإصرار بإعمال نص المادة ٢٨٨ إجراءات والذى قرر في مذكرته التي قدمها إبان حجز الدعوى للحكم (أن إعمال نص المادة ٢٢٨ أ. ح خير من إهباله وهذا النص لم يترك مع كبير احترامنا لعدالة المحكمة لأحد فرصة تقدير حين نص بأن المدعى المدنى يسمع كشاهد . . . ) فإن المحكمة تحيل الدفاع مع احترامها له إلى عجز المادة ٢٧٣ أ . ح التي نصت في فقرتها الأخيرة أنه للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا .

وحيث أنه سندا على ما سبق وكان المتهم الأول قد باشر مقتضيات وظيفته التي ألقت على كاهله عبء مساجلة الرأى العام \_\_\_\_\_\_

متحصنا في ذلك في أسباب الإباحة التي قررها القضاء له كصحفي

وناقد ومحلل وتكون المقالات محل التداعى قد جاءت خالية من ثمة جريمة يمكن نسبتها إليه متعينا القضاء ببراءته . .

وحيث أنه هناك من الظروف السياسية التي مرت بها مصر في فترة من أعصب فتراتها وأكثرها شدة قد طرحت نفسها طرحا على الدعاوى الماثلة إذ أن \_ الدعويين المماثلتين لا تشكلان سوى وجهتي نظر في هذه الفترة التي انتهت بهزيمة يونيو ٢٧ وما ترتب عليها من آثار وبعيدا عن الدعاوى المطروحة على المحكمة فقد أعطى الكثيرون لأنفسهم الحق \_ دون حق \_ في النقد والتحليل لبيان أسباب هذه الهزيمة ، وذهب آخرون إلى مدى أبعد من ذلك في ادعاء العلم ببواطن الأمور وأصبح من مألوفات المواطن المصرى أن يقرأ في كل يوم اتهاما من أنصار القيادة السياسية إلى القيادة العسكرية بأنها السبب في هزيمة يونيو وأن يقرأ في ذات اليوم اتهاما عكسيا من أنصار القيادة العسكرية إلى أنصار القيادة السياسية بأنها السبب الأول والأولى في الهزيمة ، وحاول الكثيرون لي ذراع الحقيقة وجعلها ابنه غير شرعية المتهويل والتشهير والمبالغة والترهيب وهي رغم أنف الجميع ابنة شرعية للبحث الهادىء والجدل الكريم وصدق المساجلة وإذا كان القضاء هو نبض المجتمع فلا تثريب على هذه المحكمة ولا جناح منها أن ناشدت رئيس الجمهورية وهو رجل طاهر السيد نزيه القصد اليس لأحد فضل عليه ولا يبتغي إلا مرضاة الله وخير أمته ، أن يعيد نبض الحياة إلى ما سمى بلجنة التاريخ لتطرح الحقائق كاملة حول هذه الفترة فإن كشف المستور ومواجهة الأخطاء أدعى إلى عدم تكرارها .

وحيث أنه عن مسئولية المتهم الثانى وهو رئيس تحرير المجلة محل نشر المقالات فإنه من المقرر سندا على نص المادة ١٩٥٥ع أنه وإن كان رئيس التحرير يعد فاعلا أصليا فى الجريمة إلا أن مسئوليته تدور وجوداً و عدما مع مسئولية الكاتب وهو الفاعل الأصلى فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المتهم الأول قد تحرك داخل حصن أسباب الإباحة فإن ذلك يمتد بقوة القانون ليشمل المتهم الثانى بما يتعين معه القضاء ببراءته .

وحيث أنه عن الدعوى المدنية ولما كانت الدعاوى الماثله قد رفعت بطريق الادعاء المباشر وكان اختصاص المحاكم الجنائية بالدعوى المدنية وهدر بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم وأن تأسيس البراءة على عدم توافر أركان الجريمة كفايته تسببا لرفض الدعوى المدنية . . . . . . ( نقض ٧ / ١٠ / ٧٤ ـ س ٢٥ ـ ٧٦ ـ ٣٤٨ ـ طعن رقم ٩٨٥ لسنة ٤٤ قضائية ) وإذ كانت المحكمة قد أقامت حكمها بالبراءة تأسيا على توافر أحد أسباب الإباحة مما تكون معه الدعوى الجنائية غير معاقب عليها ويتعين معه رفض الدعوى المدنية . . .

وحيث أنه عن المصروفات شاملة الأتعاب فإنها لزام المدعية بالحق المدنى .

#### ما لحد المحمد على المسلم الأسباب المحمد المح

حكمت المحكمة : ـ

أولا: برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة محليا باختصاصها .

ثانيا : بعدم قبول الدعوى المدنية من المدعية بوصفها زوجة للمشير عبد الحكيم عامر .

ثالثا: يرفض الدفع المبدى بانقضاء الدعوى لسبق النشر.

رابعا : حضوريا ببراءة المتهمين الأول والثاني مما نسب اليهما وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدنى المصروفات وعشرة جنيهات أتعاب محاماة .

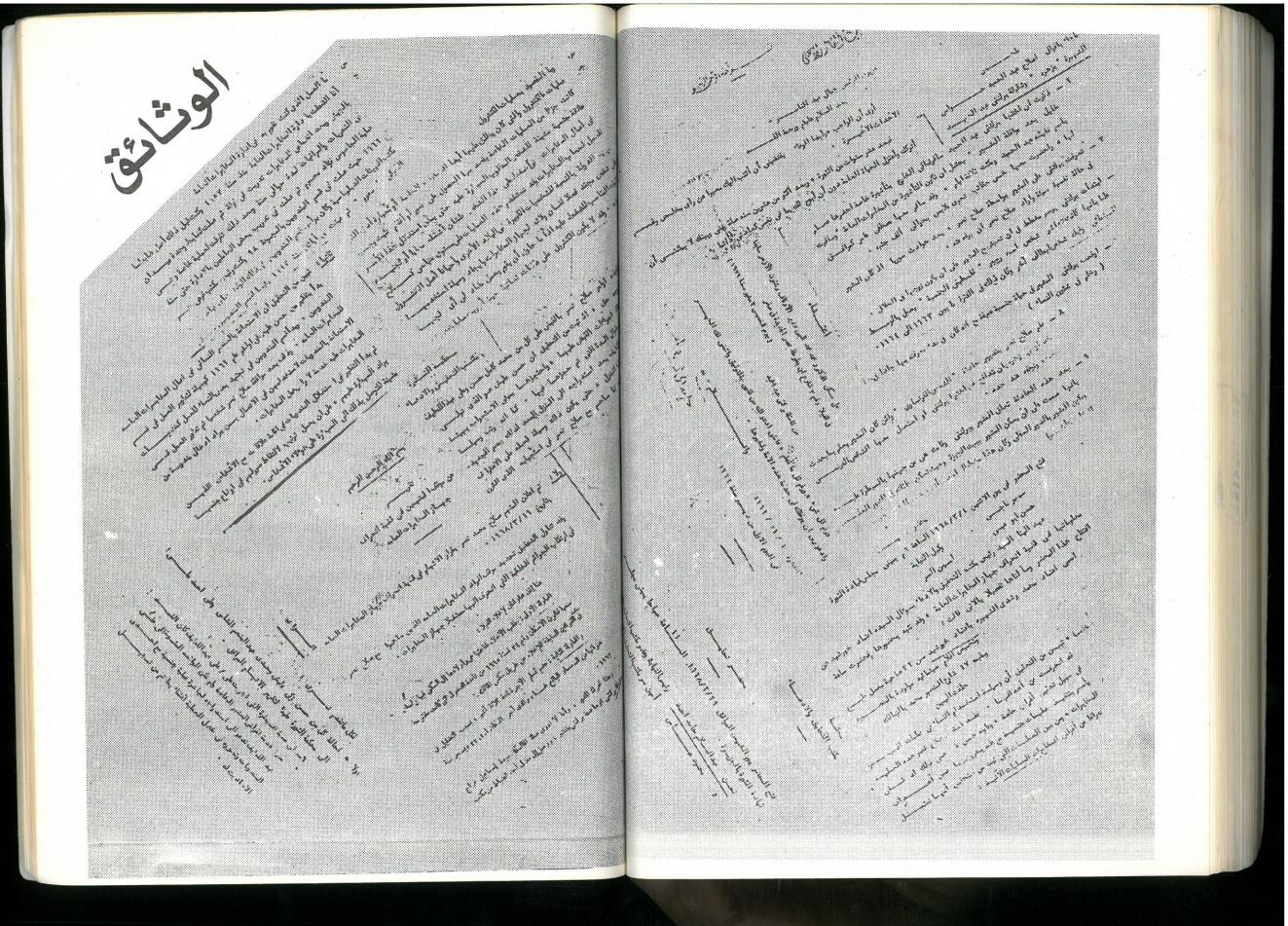

المني (لهائر للله فلي



مريري الرئيس جمال عبد الناصب والتمااع المعالية عيالا عبد المليا المعالية عبد المرتب الدولة نها أنم ليس هناك في رأيي ما يشم الحديث من أن تصمي معيلة مكلما عمر

أرى أن الواجب موايضا الوفاء يقتضيني أن أكتب اليك معبوا عن رأى مخاص وقصصم كذلك الاعربالنسية للصحافة فيجب التكون هناك ضائل عتبكن التعبي فكالتابع كا

فبعد عشر سنوات من الثورة 6 وبعد أكثر من عشرين سنه صلة بهنى وبينك لا يمكنسنى أن أتركك وأعتزل الحياة العامة دون أن أبوح لك بما في نفس كعادتي دائها متا تصالا بقياء نه

انني اعتقد أن الانسجام والتفاهم بين المجموعة التي تشارك في الحكم أمر ضروري مواوجب من كل ذلك النقة المتبادلة بين أفراد هذه المجموعة ه وقد وجدت في الفترة الاخبيب ره أن الأسلوب الغالب هو المناورات السياسية ونوع من التكتيك الحزبي فضلا على ما إلا أعلمه من اسالب الدس السياسى ، والذي قد أكون مخطئا في تصريب عاولو أن الجواد ت كليها والمنطق بدل دايي ذلك ٠٠٠ والنتيجة التي وصلنا اليها خير دليل على هذا التصور ، فقد استطاع هذا الاسلوب أن يتغلب على ما كتت اعتقده مستحيلاً وهو تحطيم صداقتنا وما تتج اعن ذلك من احسدات لا داعي لمردها فكلها لا تتفق مع المصلحة العامة في شلبي

الدام بن الموضوع أننى لا أستطيع بأي حال أن أجاري هذا الأسلوب السياسي لائي لسو فعلت لتنازلت عن أخلاقي وانا غير مستعد لذلك بعد أن انتهى نصف عمرى .

الذي اريد أن أحدثك اليه بخصوص نظام الحكم في المستقبل ، فانني اعتقد أن التنظيم السياسي القادم ليكون منموا وناجحا يجب أن يبني على الانتخابات من القاعدة الى القمة بما ني 

وأن ما يجب أن نسعى اليه الآن هو تدعيم الروح الديبقراطية وخصرها بعد عشر سنوات من الثورة • واننى لا اتصور بعد كل هذه الفترة ، وبعد أن صغى الاقطاع ورأس المال البست ل · وهد أن منحتك الجماهير تقتبها دون تحفظ أنه هناك ما نخشاه من ممارسة الديمقراطيسم بالرور التي كتب بما البيئاق .

779

بمئرة الفائر الفعلى

وخصوصا وإن الملكيات الفردية الباقية ، والقطاع الخاص لا يشكلان اي خطر على نظـــام الاشتراكيي ...

كذلك الأمر بالنسبة للصحافة فيجب أن تكون هناك ضمانات تمكن الناس من كتابة أرائهم ركد لك تمكن رواسا التحرير والمحررين من الكتابة دون خوف او تحفظ ، وقد تكون هده الضمانات الكاتب أنه سيطارد أو يقطع رزته ٥ وخصوصا أن الاراء التي ستمالج لن تخرج عن مشاكسيل الناس والمسائل التنفيذية وبمض المناقشات في التطبيق الاشتراكي ، وفي هذا فائدة كبيسوه لانه صيمبر عن الآراء التي تدور في خلد بعض المواطنين ٠

دعنى رأنا أودعك أن أحدثك أيضا عن الحكومة ورأيي فيهـــا .

قبل كل شي وهو الحكم أن تسير أي حكومة في طريقها الطبيعي وهو الحكم السليم اذا كان نظام الحكم في حد ذاته مسوخا مشوها • فيجب أولا أن نستفيد بتجارب العالم وحكوماته التي عا شت منات السنين مستقرة منتظمة دون حاجة لتغييرات شاملة كل فترة تصيرة من الزمن .

ففي رأى أن النظام الطبيعي للحكم يكون كالاتسى :

- امسا حكومة رئاسية ويرأس الوزارة فيها رئيس الجمهورية ، ويكون مسئولا أمام البرلمان مستولية جماعية مع وزارته • وبدون الدخول في التفاصيل يمكن أن يكون هناك نائبا للرئيس ويجب أن تكون أنت رئيس الدولة ورئيس الحكومة .
- أ و حكومة برلمانية يرأسها رئيس الجمهورية ويكون رئيس الاتحاد الاشتراكي هو رئيس الوزراء أو ربعا يكون رئيس الوزراء ليس رئيسا للاتحاد الإشتراكي • ولا أريد أن -أدخل أيضا في التفاصيل ولكن تكون أيضا مسئولية الوزارة جماعية أمام البرلمسان ا ورد في الميثاق .

أى من هذه الحلول وجودك في النظام أو الأصع على رأسه ضـــرورة جاملة • فهناك كثيرون مستعدين للمجاملة أر الموافقة على رأيكسم

بهني الفائر الفعلى

بمجرد ابدائه ولكنى أعتقد أن أى تصرف غير ذلك سيكون بداية لنهاية لا يمكن معرفة مداها ٠

دعنى أيضا قبل أن أودعك أن أقول لك أن اختلاطك الشخص بالناس ضرورى فانسب يمطى الثقة المتبادلة 6 ويعطى احساسات متبادلة 6 ويعملي أفكارا أيضا متبادلة ٠ وهذا هـو الطريق الطبيعي للارتباط بأفراد شعبنا القياديين في المستقبل - أما انعزالك التام فانسب سيجمل صور البشر عندك أسطرا على ورق أو أسماء مجردة لا معنى لها • وهذا في رأيسى لا يمثل الواقع فالمقل والماطقة من مكونات الانسان ، ولا تستطيع أن تفصل كلية بينهما ولكن يجب الجمع بينهما في الطريق الصحيح وهذا لا يكون الا عن الاتصال الشخصى • وهذا أيضا هـــو الطريق الوحيد لاظهار شخصيات قيادية تعتز برأيها وتقوله دون خوف • ولكتها في نفس الوقت نثق في قيادتها وتحترمها .

رهذا النوع من الناس انت في شدة الحاجة اليه ، بل وبلدنا كليها محتاجة اليه ٠٠٠ نسوع جديد لم يتدكن منه حب المنصب فيسكت عن الخطاميام تاخذ الاضواء ابر بصره فيضحى بالل القيم ليميش فيهسا

وانا اردعك أيضا أرجو من الله الا يحدث منى أو منك ما يجعل ضميرنا يندم على الاقسدام عليه اريجملنا صغارا في اعين أنفسنا .

ريكتي في رأيي ما حققه اهل السوم الى الان فقد تجحوا فيما تهنوا وفيما كانوا يعتبرونسم

لا اريد أن أطيل عليك ولكتنى أبديت أرائي لك فيما اعتقده أنه المصلحة العامة .

وليكن فراننا بمعروف كما كانت عشرتنا بالمعروف والله أسأل أن تتم حياتنا بشرف ودرامسه لما بدأناها بشرف وكرامة .

ورقم كل شيء 6 ورقم كل ما أعلم 6 فانني اديو لك من قلبي بالتونيق واتيني لك الخيسر وادعو ربى أن يوفقك في خدامة هذه الامة ولخيرها .

A Charles 1177/11/1 POE! في اليوم الأول من ديسمبر سنة ١٩٦٢

عتــداء

على مسكن الدكتور مجمد مجمد البهى وزير الاوقاف وشئون الازهر سابقا فى الفيلا رقم ٣ شارع ابن بطوطة بمصر الجديدة فى صفر ... فى الفيلا رقم ٣ شارع ابن بطوطة بمصر الجديدة فى صفر ...

المنافع لتى عبد الميدس و قال المناف المالية من المنافع المنافع

مله رسى المرابع المرابعة المرابعة الما المرابعة المرابعة

يمثل الراقع فالمقل والساطقة من مكونات الانسان ه ولا تستعل المخابة المراكبة

من المدد . المان المان المدد الحيد عبد الحيد عبد الميد وما المان المان

وكنت لا أعرف صلتها بالمرحوم المشير عبد الحسكيم عامر ، يوم أن انتقلت ملكية الفيلا التي أسكنها الآن في ٣ شارع ان بطوطة إلى والدتها في الثانى من فبرابر سنة ١٩٦٥ عن طريق غير مباشر . فقد باعها المالك الذي استأجرتها منه في ٢٢ ديسمبر ١٩٦٧ وهو : سعيد عبد الفتاح المطار \_ يمارس السمسرة في عقارات مصر الجديد إذ ذاك \_ و إنما عرفتها وعرفت صلتها بمد أن تأزمت العلاقة بيني و بين المشير عبد الحكيم عامرسنة ١٩٦٦ . وكنت لا أعرف أيضاً صلة :سيدة اسماعيل فراج بابنتها المالكة حاليا .

م على ذات يوم — بعد أن نقلت ملكية الفيلا فى فبراير ١٩٦٥ إلى سيدة اسماعيل فراج والدة المالكة الحالية — السيد / مصطنى عامر . وسأل عن رقم التليفون الحناص بى ، فأعطى له بأعتبار أنه الدكتور مصطنى عامر مدير جامعة الاسكندرية سابقا . وفى الساءة السابعة من مساء اليوم نفسه انصل بى تليفونيا من مسكن فى باب اللوق ، وطلب تحديد موعد لمقابلتى بعد أن افهمنى أنه وليس الدكتور مصطنى عامر ، . فلما سألته عن موضوع المقابلة ، وأجاب بخصوص و اخسلاء الفيلا ٣ شارع ابن بطوطة التى اسكنها ، رفضت المقابلة . كل هذا وأنما لا أعرف من هو على سيل الحقيقة .

فيها يلى النص الكامل لما كتبه الدكتور محمد البهى ف منشوره عن قصته مع السيدة برلنق عبد الحميد تحت عنوان و في عهد مراكز القوى ، المنشور فى شكل كتيب ، وقد روى فيه القصة كاملة ومحاولتها لاخلاء الفيللا ونكتفى فقط بنشسر ما تصرضنا لـه ف الحكاية . .

يكون من كلمني تليفونيا باسم مصطفى عامر غير شقيق له في الواقع . واستهدفت أن يحتاه

#### الشير بالطريقة التي يراها من وقوع ما قد يسيء إلى سمعته ۽ خَت متار القرابة **ديميا عهد المكتور هميد البيمي**

القانون وقم ۱۲۱ أسنة ۱۶۲ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بن المتحدين والمسأجرين، وذلك بشم المؤجر من أن يطلب من المستأجر: أن بخل الكنواللغالي العالمية

\* كنت لا أعرف السيدة/ نفيسة عبد الحميد حواس ، المشهورة ببرلتي عبد الحميد عدار هذا الفائرن أصبح طلب الإخلاء الذي أنذرت ملك

وكنت لا أعرف صلتها بالمرحوم المشير عبد الحكيم عامر ، يوم أن انتقلت ملكية الفيللا التي أسكنها الآن ٣ شارع ابن بطوطة إلى والدتها في الثاني من فبراير سنة ١٩٦٥ عن طريق غير مباشر . فقد باعها المالك الذي استأجرتها منه في ٢٧ ديسمبر ١٩٦٧ وهو : سعيد عبد الفتاح العطار ـ يمارس السمسرة في عقارات مصر الجديدة إذ ذاك ـ وإنما عرفتها وعرفت صلتها بعد أن تأزمت العلاقة بيني وبين المشير عبد الحكيم عامر سنة ١٩٦٦ . وكنت لا أعرف أيضا صلة : سيدة اسماعيل فراج بابنتها المالكة حاليا .

\* مر على ذات يوم \_ بعد أن نقلت ملكية الفيللا في فبراير ١٩٦٥ إلى سيدة اسماعيل فراج والدة المالكة الحالية \_ السيد/ مصطفى عامر . وسأل عن رقم التليفون الحاص بى ، فأعطى له باعتبار أنه الدكتور مصطفى عامر مدير جامعة الأسكندرية سابقا . وفي الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه اتصل بى تليفونيا من مسكن في باب اللوق ، وطلب تحديد موعد لمقابلتي بعد أن أفهمني أنه « ليس الدكتور مصطفى عامر » . فلما سألته عن موضوع المقابلة ، وأجاب بخصوص « إخلاء الفيللا ٣ شارع ابن بطوطة التي أسكنها » رفضت المقابلة . كل هذا وأنا لا أعرف من هو على سبيل الحقيقة .

وبعد عدة أيام مضت عرفت عن طريق أحد الأصدقاء : أنه شقيق المرحوم المشير عبد الحكيم عامر . وعندئذ ظننت أنه إنسان ذو صلة بسيدة اسماعيل فراج ، التي لا أعرفها أيضا إلا من صورة إنذار منها على يد محضر بإخلاء العين المستأجرة لحاجتها لسكناها هي وأولادها ، بمناسبة قدومهم من الزقازيق إلى القاهرة ، وهم بحاجة إلى اقتناء و بقرة ، في الحديقة بالفيللا لأنهم تعودوا لبن الريف !!!

aired elieci IX milli can 37 huis 07 / 1 ac

القوانين الساعة للإخلاء عن طريق سكني المالك

<sup>(</sup>١) من منشور الدكتور عمد البهي.

والمحاولة الثانية : عدم تسلم الأجرة لمدة ثلاثة أشهر ، بسب التضليل في عنوانها من السمسار البائع لها ، والذي أجر المكان لي في ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٠٠ .

\* وهنا تحرك المشير ، وأنا لا أدرى صلة المالكة سيدة اسماعيل فراج بالممثلة برلنتى وما صلة برلنتى بالمشير ؟ ووصل إلى منزلى أحد الضباط من مكتب المشير ، وسلمنى مذكرة صغيرة من المرحوم على شفيق مدير مكتبه ، يحدد فيها لى الساعة التاسعة صباحا من اليوم التالى لمقابلة السيد/ المشير . وعندما التقيت به رحب بى رغم أنى لم ألتق به قبل ذلك حتى ، ولا فى وقت مشاركتى فى الوزارة فى سبتمبر ١٩٦٢ إلى مارس ١٩٦٤ التقاء خاصا . فكان الذى بيننا هو التحية العادية عند المقابلة فى المناسبات العامة .

وتناول حديثه معى ثلاث نقاط:

النقطة الأولى : الإخوان المسلمون .

النقطة الثانية: الرأى في الشيخ الباقوري.

النقطة الثالثة : عن عملى الآن خارج الوزارة . فأخبرته بمباشرتى للتأليف بالمنزل ، ثم جاء الحديث أن هناك تعديلا وزاريا في ٢٠ مايو سنة ١٩٦٦ وكنا إذ ذاك في مارس ١٩٦٦ ، دون أن يذكر شيئا معينا ، ودون أن أعلق بشيء ما . ثم استطرد فقال : إن و مصطفى ، يقصد شقيقه ـ هو أخ لك . ثم انتصب قائها إيذانا بانتهاء الموعد ، معتذرا بأن عنده لقاء آخر بالريس .

#### السيد/ على شفيق:

مرت فترة من الوقت وجاء شهر رمضان . وفي الساعة الرابعة بعد ظهر يوم من أيام هذا الشهر المبارك ، جاءن ضابط من مكتب المشير يحمل مذكرة ثانية بأنه قد تحدد موعد للقاء بالمشير في الساعة السابعة والنصف بعد الإفطار .

ذهبت في الموعد وإذا الذي يريدني أن أقابله ، هو العقيد على شفيق ـ مدير المكتب وابتدأ يعرض على المغريات العديدة لإخلاء الفيللا ٣ شارع ابن بطوطة وعرض على ثلاثة آلاف جنيه و للديكور ، وفيللا هنا في القاهرة ، وأخرى في الأسكندرية بإيجار مناسب من عمارات التأمين .

وعندما سكت ولم أجب على عرضه انفعل وهدد بما يلى : إذن لا تغضب إذا اقتحم منزلك خسون من الصعايدة يحملون عروقا خشبية لرفع السقف من فوق السلم الداخلي للفيللا ، لبناء دور آخر عليه . فقد حصلنا الآن على تصريح بناء دور آخر على مبناها الحالى . . أرجو أن تفكر !! وأعطاني أرقام تليفونه بمكتب المشير بالجيزة . وكنت لا أعلم

\* ولأنى استبعدت الصلة بين سيدة ريفية من الزقازيق وشقيق المشير فى المنيا: أن يكون من يسمى بمصطفى عامر شقيقا له: كتبت للمشير كتابا ذكرت فيه: أنى أخشى أن يكون من كلمنى تليفونيا باسم مصطفى عامر غير شقيق له فى الواقع. واستهدفت أن يحتاط المشير بالطريقة التى يراها من وقوع ما قد يسىء إلى سمعته ، تحت ستار القرابة القريبة له.

وفى مارس سنة ١٩٦٥ صدر القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٦٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، وذلك بمنع المؤجر من أن يطلب من المستأجر : أن يخلى المكان الذي يستأجره ليشغله المؤجر بنفسه ، أو يشغله أحد أولاده .

وبمقتضى صدور هذا القانون أصبح طلب الإخلاء الـذى أنذرت بـه : سيدة اسماعيل فراج ، غير ذى موضوع .

في أول شهر مارس ١٩٦٥ وهو الشهر الذي صدر فيه القانون السابق ، أرسلت إيجار الفيللا عن هذا الشهر وهو مارس سنة ١٩٦٥ لمالكها الأول وهو السمسار : سعيد عبد الفتاح العطار فأبي تسلمه . وكتب إلى كتابا على يد محضر يبلغني فيه أن أدفع الإيجار إلى المالكة الجديدة وهي سيدة اسماعيل فراج : في عنوان عرفان باشا بمحرم بك بالأسكندرية رقم ٦ . أرسلت إليها الإيجار عن الطريق القانوني ، فعاد إلى ثانية مع الإفادة بأنه لا يوجد هناك مسكن بهذا الرقم . وإنما الذي يجمل هذا الرقم مصنع للزجاج في هذا العنوان .

أرسلت إلى عدد من المعارف للبحث عنها في العنوان المذكور ، ولم يتوصل أحد منهم إليها . وقبل أن تمضى ثلاثة أشهر على عدم تسلمها للإيجار جاءني إنذار من أحد المحامين بمكتبه في العتبة الخضراء يطلب منى إخلاء الفيللا لعدم دفع الإيجار والمماطلة في دفعه بعد عدة مرات من المطالبة به !! عند ثذ كلمت المحامي ، وكان في الوقت نفسه يعمل مستشارا قانونيا في الجمعية التعاونية للبترول ، تحت رياسة المهندس حسن عامر ، شقيق المشير ، في شأن هذا الإنذار ، والطريقة التي يراها لدفع الإيجار عن ثلاثة أشهر قبل فوات الأوان . وبعد حوار معه أشرت عليه بالدفع لمحاميها في العتبة الخضراء . وكان أن رحب المحامي بتسلم جملة الإيجار عن الثلاثة أشهر الماضية . وترحيبه بتسلم المبلغ كان مشجعاً لي على الاستمرار في الدفع له باسم المؤجرة .

هنا إذن محاولتان لإخلاء الفيللا :

المحاولة الأولى: بطلب الإخلاء لحاجتها هى وأولادها إلى السكنى فيها. لكن منعها قانون الإسكان رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٥ من نافذة الدخول التى كانت مفتوحة فى القوانين السابقة للإخلاء عن طريق سكنى المالك.

\* وهنا تحرك المشير ، وأنا لا أدرى صلة المالكة سيارة: المحال عبد الجنال سيارة المالكة المالكة

رجعت إلى المنزل حوالى الثامنة والنصف في المساء فاتصلت بالمحامى ـ وهو المستشار القانوني للجمعية التعاونية للبترول ـ التي تدخل تحت رئاسة المهندس حسن عامر ، شقيق المشير . وسألته ماذا تفعل الآن ؟ ورويت له كل ما كان من العقيد على شفيق . فكان جوابه : إن هذه مسألة سياسية !! لا دخل للقانون فيها . وأرجو أن تعفيني من العمل معك في هذه المرحلة . واتصلت بصديق لى : عليه رحمة الله ، وهو على درجة كبيرة من المروءة والشهامة ، وفي الوقت نفسه ليس موظفا ولا صاحب « حيثية » في المجتمع كما يقولون ، ولكنه كان ذا علاقة طيبة بالمشير ، ويتردد على منزله كثيرا ، من وقت لآخر كما كان يحدثني . وجاء في نفس المساء إلى منزلي في الساعة الحادية عشرة ، فلها حدثته عن الموضوع أشار على بعرض الأمر على المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر . وقال لى : طالما وصلت الأزمة إلى هذا الوضع فإن المشير لا يخرج عن الدائرة المرسومة من مستشاريه الذين يحيطون به .

ابتدأت المعلومات تتجمع لدى . وابتدأت الخيوط تشير إلى أن الأمر يتعلق بالسيدة / نفيسة عبد الحميد حواس ، المعروفة ببرلنتي عبد الحميد . وهذا هو السر في اهتمام السيد / مصطفى عامر ، والسيد / على شفيق مدير مكتب المشير ذاته ، كها تشير الخيوط إلى أن المالكة سيدة اسماعيل فراج هي والدة الممثلة برلنتي . وقد كتبت الفيللا باسم والدتها أولا من مارس ١٩٦٥ ـ إلى إبريل سنة ١٩٦٨ ـ وهو موعد نقل الملكية إلى برلنتي ـ خشية التعليق بالقيل والقال . و مد مدير ما المعلية المعلية المعلية المعلية والقال . و مدير المعلية المعلية والمعلية والم

بعد ما تجمعت هذه المعلومات لدى اتصلت بالسيد/ وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء برياسة السيد/ زكريا محيى الدين ، وطلبت إليه أن يبلغ رسالة منى إلى السيد/ الرئيس جمال عبد الناصر . فحدد لى موعدا في مقر الحكومة المركزية \_وهو فندق هليوبوليس سابقا \_ في الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر . سيما الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر . سيما الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر . سيما الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الطهر . سيما الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الساعة الحدد المساعة المساعة الحدد المساعة الحدد المساعة المساع

ذهبت إليه وأبلغته بما تم في مقابلة المشير ، وبعد لقائى مع العقيد على شفيق وما عرفته من أسرار هذا الأمر وقلت له أرجو تبليغ هذه الرسالة إلى الرئيس جمال . . وتتلخص فيها يلى :

ان أخشى من المشير ومن الذين حوله فى أن يصيبونى بأذى ، أو يصيبوا حرمى ، وابنتى ، إن أنا استمررت فى عدم الاستجابة له فى إخلاء الفيللا التى أسكنها بشارع ابن بطوطة رقم ٣ ، وهى فى شارع هادىء يكاد يكون المرور فيه معدوما وقريبة على بعد

خطوات من مقر القيادة العامة ، والمخابرات الحربية في شارع معهد الصحارى ، والآن عزمت على إخلاء الفيللا . ولكن ليس إلى الشارع ، ولا إلى منزل آخر في القاهرة أو في غيرها في الجمهورية العربية المتحدة ولكن إلى خارج وطنى مصر . وسأسعى إلى قبولى مهاجرا : إما في السعودية ، أو في المغرب ؛ لأني لست تقدميا ولا ماركسيا ولا اشتراكيا \_ وإنما أنا مسلم فقط وبذلك أعد رجعيا !!! والسعودية والمغرب كلاهما بلد يعتبر رجعيا في لغة التقدميين .

أرجو أن تأذن لى بالسعى إلى قبولى أنا وأسرق مهاجرين إلى أرض البلدين المذكورين ، كما أرجو أن تأذن لى بتسلم معاشى بالتحويل الرسمى ، فى البلد التى تقبلنى منها : فأنا لا أملك عقارا ، ولا أطيانا ، ولا مدخرات . فنعمة الله على لم تكن مالا ، ولا عصبية ، إنى أعيش على معاشى وحده ولله الحمد والشكر . .

وجاء رد الرئيس جمال في اليوم الثاني في رسالة شفوية أبلغها إياى السيد وزير الدولة السابق وتتضمن :

« ابق فى المسكن ، ولا يقلقك فى سكناها شيء ماض. وسأتولى بنفسى الكلام مع المشير فى الأمر . . » وستقوم إدارة البحث الجنائي بالداخلية بترتيب الأمن لك ولأسرتك .

والهدف إذن في تلك الفترة كلها كان الحمل على ( الإخلاء ) لالإغراء ،
 وبالتهديد وبالإشكالات أو المخاصمات السلبية القانونية .

هل كان هدف ( الإخلاء ) بسبب أن إيجار الفيللا لم يكن مجزيا ؟ في ذلك الوقت كان الإيجار الشهرى ٤٧ جنيها ( سبعة واربعين جنيها ) أى ٥٦٤ جنيها ( خسمائة وأربعة وستين جنيها في السنة ) طبقا لصريح عقد الإيجار . بينها بيعت الفيللا إلى المالكة بما يقرب من عشرة آلاف جنيه . ولم يخفض هذا الإيجار إلا بحكم محكمة القاهرة الابتدائية في ٢٣ إبريل ١٩٦٩ باعتبار أنه أجرة ( المثل ) .

هناك إذن إصرار على « الإخلاء » . . وهناك محاولات للوصول إليه .

2 0 0 0

في محمد مهادة القانون البقعتال بة ليتسعا وكلية بية عيواه

هل لم يزل هناك إصرار من المالكة على الإخلاء ؟

وهل كانت هناك محاولات بالإغراء وبالتُّهديد لتنفيذه ؟ رواية القصة بعد ذلك كها حدثت من وجهة نظره

# أدم ما ورد بأنوال

| لاقتبا الشخصية بالمشسير والها والكالوكا والمتعال                                                                                 | أولا بـ دا |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| قموند والماسيد لي أواخر عام ١٩٦٠ من طروق والاح تسر الذي رصيب                                                                     | lo         |
| प्राणाल भें ते ते विष्या के विकास किया विकास                   |            |
| طسی درخ سی ا<br>استوری الدو ازده بهنهما حتی دبایه ۱۹۱۶ مین طالبته بعقد قسرا                                                      |            |
| شري وعدرها بين الانفطال أو أن تشروع بنديره وترك لها الحريد                                                                       | C          |
| في ذلك الدانها ذكرت ادما لم تستول وأنه هو أيضا لم يستطع المعسم                                                                   |            |
| النتهز صلاح نصر هذه الخرصة وكان قد دائع بشخص يادمي موريها ( مسلوم                                                                | (4)        |
| كامل ) على أنه فراسي جزائري يربد الزواج منها فعاولت التسميلية                                                                    |            |
| أن تتخلى من المشير ، وكان المشير الفسه قد أبلغها بأنه السيسين. تستطيع من المشير ، الله العلاقة التي تربطها ا                     |            |
| وقد تمت عداية الكونترول مع الفرنسي الجزائري المشار اليه والتي لسبب                                                               |            |
| يتم نيها الاتصال الجنسى مادت العلاقة بينها وبين المشير في أول سنة مراه ، بمند مرفى وفيح                                          | - 6        |
| علیه حسن عامر/ومصلفی عامر ر                                                                                                      | 9          |
| كانت قد طلب من المشبر الجاب طفل فرفض ثم عاد وطلب مو منها المعاب المومنيا المعاب المعالم وتم ذلك ووضعت " وأقرو" في ١٦٧/٤/ وأشرفيت |            |
| على عملية الوضع الدكتورة ايزيس شقيفة بالم على عملية الرسمية حتى الآن . من شهادة الرسمية حتى الآن . من                            |            |
| وصفت علاقتها بالمشير ب V سنوات - النها كانت مرهقة لها نئسان عامل أن تتم جديد على سيوان أعنى وسور المحتمع حريدا على سيوان         | - E        |

ألواك وبيا نؤا لمانى وبرافامات وبإرا نوونس ومحوف تماثيل برونزه عواميدرهام ه لؤعات زنيبة لمدارس فرنساه لوحظ بسكوى مادرة همجعتم محوهرات مادرة مطعن بالأمحارا لكريمة ہ فازات سقر جروبات فازات جاليه وليموج ه عرف مؤم فرنساوی په مجری سجادعجی نادره با وهات جيلاس قديمه بايوهات وفتارين ورد وشينواه ۵ مىالون ثامى بالمراياست ه أطقم مينى السفرة معادن كرنستوفل وأدوات منزلية عديرة. • المعاينة •

يومى الأربعاء والخميس ۱۳،۱۲ اكترب طوال اليوبيان النيالنن: عادعبالحبيد عبالغتاع عون المكلفت بالبع: مؤسسة مشاحية ليومدوبيولين زادهام لعروبه

الجعة المراسات المراسات 10 اكتوب السبت 10 اكتوب السبت 10 اكتوب الشعر الماء ال

• محتو<u>مات القيلا</u> • مسالوك أبيرن وآخر انجلبزى • خرفة شفة فرفادى بالبروتره خرفة مكتب عرب ادرة • مخف فرضادى وترك

العروبة بجوار

قصرالبارون

بعد وفاة الدكتور محمد البهى \_ وله ابنة وحيدة متزوجة \_ استردت السيدة برلنتى الفيلا، وقد نشرت فى جريدة الأهرام يوم الأربعاء الموافق ١٩٨٨/١٠/١٢ العدد ٣٧١٩٨ اعلانا عن بيع الفيلا بمحتوياتها فى المراد وقدم المحامى الأستاذ أبو الفضل الجيزاوى بلاغا الى الجهات المختصة يقول ان هذه محتويات قصور ملكية والميدينا هو أن ماورد فى كلام أختها فى التحقيقات حول شروة السيدة برلنتى أكدة الاعلان، وأن ماقالته من أنها عقب انتحار المشير لم تكن تحد ثمن اللبن لطفلها الرضيع \_ عمو \_ غير صحيح ! اقرأ بالتفصيل محتويات الفيلا ففيها محوهرات مطعمه بالأحجار الكريمة تباع بالمراد و

جا بن انراله .... الاتي :

- ا ـ تقوم برلنتی عبد الحسید بعرقلة زواجها " زواج اصلاح و ذلك بمحاولتها اتهامها دل وزرجها بیتنی لبرلندی بقصد قصم زواجهما لیتثنی لبرلندی برانتی بخد شها و القیام بخد شها و القیام
- ۱ ـ ذكرت أن اختبا برلنتى عبد الحبيد سافرة إلى الخارج بتأثيرة خاصة احضرها عصام خايل بعد بوافقة المشير " يحتمل أن تكون التأثيرة من المخابرات المامة "وسافرت باسم نفيسه عبد الحبيد ومكثت ثلاثة أيام ، وقد سافر معها مصطفى عامر كبرافسيق لها ، واحضرت معها خبس حقائب تحوى ملابس بحوالي ألف جنيه .
- ٣ ... تعرفت برانتي على المشير بواسطة صلاح نصر ، بعد حوادث سوريا اذ كان المشير في حالة نفسية مسيئة واراد صلاح نصر أن يرفد عنه ،
- ابتدأت برلنتی برسم مخطط فی ان تعیش م المثیر علی ان یکون زوجها فی الحلال و علماً بانها کانت تعاشر شخص اسم روبیر " فلسطینی الجنسیة " یعمل بالوسط السینمائی وقبله شخص ایطالی آخر وکان (باله فی الفترة ما بین ۱۹۹۳ الی ۱۹۹۳ الی ۱۹۹۳
- م مد كان بن ابنيات برانتي طوال حياتها ان تتزيج بن شخصية بشهوره ولذلك عقدت العدرم
   بان تتزيج المشير باية وسيلة •
- اوقعت برلنتی البشیر فی حیاة جنسیة عبیقة مع انه کان فی بدا معرفته بها جادا فی حیاته
   اوقعت برلنتی البشیر فی حیاة جنسیة عبیقة مع انه کان فی بدا معرفته بها جادا فی حیاته
- ۸ سام صلاح نصر بتدبیر حادثة "الشخصالفرنساری " ولکن کان النشیر یعلم بمایحدث
  وقد ارسی زهره بان تدافع عن اختما برلنتی لو استما ممها الشخصالفرنسسی
  المنف وتوقف عد حدم •
- ٩ ـ بعد هذه الحادثة تعلق الشير ببرانتي وقامت هي من جهتها بالسيطرة علي الما بالما مست على ان يسكن المشير ببيت الجيزة وحيث تسكن عائلته في الدور العلسوي ركون البشير بالدور المفلى وكان هذا مخططا العدم تأنيب ضغير البشير عد عسمانته المنال متأخسرا .

المشير ومركزه . . وهرما ولى ارتباط المشير بمصالح الدولة العليا . وكذلك حرصا على كيان المصمر عاقليا بين أراد ماوا - ودة مرديم . واصلدهي الأمر الى الممل دان دار زواجها من مصطفى عامسر و المستو المثدري الاوساط المتي لما اصال مباشر بها كالدسماف والفسير الأقداري . . زادة في معال سرية زواج با بالمسير . كان صالع لاسر إ كان ولمب اما بحسنين أو كدال ) مناولم وكانت دهان مضايقاته لما من المشير حرصا داي دونيسير الراحة اسم ومسدم ازصاجه . كان شمس بدران من بيين الذين دارضوا انجابها من المشير . ماس رضوان ومسام خليل كانا يملمان بهذا الزواج . ا دا . والاقتها بالمشير في المجال السياسي : كان المشير رت دي معمل في كل أسراره الميامسمة ريشكو لها متاعبي they still no ail throw .. , the touth will him is مامت بموضوع استدالة المشير أن دام ١٩٦٢ و و مامتما أن هم ١٩٦٥ أن المشنوريلةب عباس رضران " الآناهن " أو " بالذائح " وذكر لهميا أن عالمن رضا و لم يكن امرنا ما عناد خيون ون الوزارة في وزارة المسسيام رناما منيي الدين ، أوكان يعتبر وله بالاتعاد الاصتراكي أنل مسن ممله كوزير وأن عياس رضوان وحب أيم تأليا والولا وينوره اي منصب آيم رأن عاس رضوان كار . محيى المتبير دادا . لا و مسله أنسيرها المسير باتصال شبيميين وأنهم كانوا بيهدوه أن مكسون رايما للجمهورية وأنه أخدر سيادة الدياس بدلايد ، ولم يذكر لهسا من دم مؤلاء الشيوعيسين أست إليا أوربنا الرسيا الميلية للد كرراج المشير أكرزمن ورة أنه لا يعكنه طرد أي شخص بلجاً البه في برته

وسفت علاقتها بالمشيز - ٧ سنوات - اليها كات برهقد لها . .

محكمة الثيورة مكتب التحتيين والادعياء

بسم الله الرحين الرحيم

عن مؤقف المتهمين في قضية الحراف جهاز المخابرات المامه

ولا : تم اعلان المتهم صلاح محمد نصر بقرار الاثهام في قفية انحراف جهاز المغابرات المامه بتاريخ ١٩/٣/١٩ ٠

وقد تناول التحقيق تحديد موقف افراد المخابرات العامه الذين ساهموا مرصلاع نصر في ارتكاب الجرائم الخلقية التي انحرف المهامستغلا جهاز المخابرات

القوس سابقا

رئيس هيئة الابن القوبي سابقي

نائب رئدس هيئة الامن القوي سابقا

رئير رادارة المطيات بهيئة الامسن

رئيس منطقة عمليات بهيئة الامزر التوى

غابط النشاط العام بقسم المندوبيس

مدير الملاقات المامه بمكتب رئيب

سكرتيار خاس رئين المخابرات العامم

ومشرف على قسم المندوبين سابقا

وهوالا الأفراد الذين عر باسلوكهم للبحث هم :

ا - حسن زكسى عليسش

٢ - احمسد يسسرن الجسزار

٣ - محمود جمال الدين عبساس

٤ - محمد صفوت النمريسي

المخابرات العامه سابقا

١ - كمال عبد المزيـــزعيــد

٥ م محمود كامل عهد المزيز شوقي

١ - حيد نعد الشم الشامسي

٧ - على احيد السيسي

٨ - مدوع كامل عباسكامسل

مترجم منتدب من هبئة الاستعلامات مترجم - منتسد بامسن وزارة الحربية بهعفر دسيسين

فتع المحضر في يوم الاثنين ١٩٦٨/٣/١ الساعة ٩م بمهنى مجلس قيادة الثورة

سوبر ناجسي وكيل النيابة

حسن ابو عيسي اسين السر

عهد الينا السيد رئيس مكتب التحقيق والادعاء بسوال السيده اعتماد خورشيد عن معلوماتها في قضية انحراف جهاز المخابرات العامة ، وقد تنبه بحضورها فعضرت ساعة افتتاح هذا المحضر وسأ لناها تفصيلا بالاتي قالت:

اسمى اعتماد محمد ورشدى الشهيرة باعتماد خورشيد سن ٢٦ صاحبة معمل طبي وتحميض افلام سينمائيه مولودة بالمنصروه ومقيمه ١٧ شارع المنصور محمد بالزمالك

حلفت اليمين

هل تعرفین صلاح نصر

ايوه وكنت على علاقة به

فصلى لنا علاقتك به ، كيف بدأت ، وكيف صارت ، وما الذي انتهت اليه

في اوائل اكتوبر سنة ١٩٦٤ اتصلت بي المستقدة ومكنت اعرفها قبل كده وقدمت لى نفسها وانها المستعملة الكاتبه والمؤلفه الشهيره وقالت لى فيه شخص عظيم عاوز يشوف المعمل عندك علشان يصور افلام خاصه فيه ، افلام خاصه قصيره فقلست لها يتفضل فقلت لها اسمه ايه فقالت لى اسمه سمير بك واتصلت به تليفونيًا مسن بيتى رقالت لى كليى سمير بك فكلمته قال لى انا عاوز اشوفك بره علشان اتفق مماكي فقلت له حضرتك تتفضل عندى تشوف المعمل ومدين نبقى نتكلم فحدد المومسد الساعة ٢م فيشيت و كانت قد حضرت لي في هذا اليم الساعة ١ الطهر واتصلت تليفونيا به من عندى وهو حدد موعد حضوره الساعة ٢م . وفي الساعة ٢ حضرب منزلي بالهرم ومشي الدكتور وصلها الى منزلي بالهرم ومشي الدكتسور وفضلت معدين منهر صلاح نصر مدعيا انه سمير بك وممه اثنين عرفست بعدين أن واحد منهم أسمه على ممدن وده كبير في السن لابس نظاره وأسمير وواحد اسمه حمدى الشامى ، وطلع سمير بك اتفي على المعمل وقال لى انشا الله حاً عمل مماك اتفاق وحيكون فيه شفل كثير جدا وكل اشفالي حتكون عنسدك وحاً عزم عندك الامرام والملوك في صالة المرغى اللي في المممل ، وبمدين والمام قالت لى مكن نروح مكان ثانى تتفق فيه غير المعمل فقلت لها ايه السبب وحنا قاعدين والجوهادى جدا ، فقالت لى علشان العملاء بتوج السينما بيجوش

غانيا: تبين من التحقيق إن الاستدانة بالدند بر النسائي في اعمال الدفايسرات الدامسة بدأ بتفكير من حسن عليم بني اواخر عام ١٩٦٢ كوسيلة لتداوير الممل في تسلس المندويين • وبدأ فسم المندويين في تجنيد بعدى النساء للصل كمنذ وسلسات للمخابرات المامه • وذلك بعد موافقة صلاح نمر شخصيا ثم تداور الممل فسسى الاستدانة بالمندوبات لاستخدامهن في الاتصال بسمن يراد ادخال مندوسة من المخابرات عليه خدمة لا برا رعمل المخابرات •

م بدأ التنكير في استدلال المندوبات في اقامة علاقات مع الأشخاص الذيـــن براد السيدارة عليهم ه على ان يحمل ترتيب لالتقاط صورلهم في اونهاع جنسيــة مشبنة للتوصل بذلك الى السيدارة على عوالاه الأشخاص .

ولدنك و العبد منزل امين بساجية مصر الجديدة قامت ادارة المخابسرات باستنجاره وجهز بآلات تصوير وتسجيل صوتى تفطى مايدور بخرفة النوم التسى العدت بهذه الشقة و وكان التصوير بمحلى امكانية تصوير فيلم سينمائي كامسل ولقطات كما ادخل التصوير التليفزيوني في سبتمبر سنة ١٩٦٤ و

كما اعدت فيلا مغروشة برمل الاسكندرية في صيف سنة ١٩٦٤ جهزت بوسائــــل التصوير التليفزيوني لا جراء الممليات المماثلة •

وبدأ استفلال وسائل التصوير الشار اليها ابتداء من اوائل عام ١٦٦٣٠

وذكر احمد الطائر محمد رئيس الادارة الفنيسة في التعقبست ان مجمسون عليسات التصويسر التي تحست بهدده الوسيلسة في خسلال المسدة من 1977 السيونيسة سنة 1977 بلن عدد مسلل عليسة وكانست كمل عليسة من مسدده العمليسات تسجيل في سجيسل خساس يحتفظ بنه رئيس مبيئة الامسن القوى ويحقيظ المهور والافلام التسبي توخذا في ارئيسية خياس،

عادات المناسبات السيطرة تتم باوامر ماشترة من حسن عليسر السسى الناب المناسبات السيطين بالنابسة ، وقد قرر حسسن عليسر نبى التحتيس المناسبات المناسبا

أن به العمليات كانت تتم بعد أخد موافقة وتعديق صلا نصر رئيسس الادارة السابق شخصيا على كل عملية و وأن صدع نصر أسدر الادارة السابق متديمة بعرض جميع الأفلام والصور علمه شخصيما بمسد

ونكر حسن عليش أن بعضا من داده العمليات تمت بأوام مهاشرة من صلاح نصمر شخصيا ، وهي عليات السيطرة على اعتماد خورشيدد ، وعلى عد اللطيف ، وعمليدة التي تمت بيد انتراج حسن عليش وموافئة صلاح نصدر ما

رابعا تبن أن تنفيذ علية السيدارة كان يتم بواسطة قسم المندوبين السدى
يرأسه محمد صفوت الشريب وكان يعاونه محمدود كامل عدالمزيسز
شوتسي وكسان المذكسوران يتوليسان عليمة التبنيسد وترتيسسب
الخطاوات اللازمة لالتقاء المسدف السراد السيطرة عليمه بالمندوسة
وكسان ينسم بأعمال التصويسر والتصويهل ضباط الادارة الغنية التسي

كما أسر صالح نصر بند ريب حمدى الشامى على أعمال التصوير وم تدريهم بواسطة أحمد الطالار في شهر مايدو سنة ١٢١٧٠

خاصا تبيان من التحقيق أن وسيلاة استخدام النساء في عمليات السيد و تد انحرفت عن أهدافها و فقد استدل علاج نصر هده العمليدة في سبيل تحتير: أغرائر، خاصة ، وعاونه حسن عليش فيي ذلك اذ كان يأسر بتنفيذ عمليات جنسيدة مع علمه بخروجها عن أهاسداف المخابرات ، ومن بين العمليات التي ثبت من التحقيق أنها تشال انهرافا عن أغرائر، المخابرات العمليات الآتيدة :

ا = علية تصوير المثلة علية تصوير المثلة علية تصوير المثلة علية تصوير برلنتي عبد الحميات المثلة علية تصوير السيد علية تصوير السيد المثلة تصوير المثلة المثلة تصوير المثلة المثلة

۱- عطيدة تدويسر اعتساد خوسيد تدنى اوائسل ١٦٦٦ ٢- عطية تصويسر ٨- عطية تدويسسر على عبد اللدليسف تمتنى مارس ١٩٦٢

وذلك عدا عطيات التصوير التي كانت تجرى للمن التبتعديرهسسن أوناع جنسية مع بعض مندوى المابرات بنا على تعليمسسات كان يصدرنا صلاح نصر • ولم يكن النرزر منها خدمة اى مسسدى من اشداف المخابرات •

مادسا ؛ قرر احمد الدااهر في التحقيق انه تبين له أن المخايسرات انحسسرفت بمطيات السيدارة الجنسية عن الانداف المتصوده لأشباب الاتية ؛

ا- ان السيدات التي الريت عليهن عطيسات التعوير بقصد السيطرة لم تستخدم اى منهن في اعمال المنابرات ، ومن عوالا ويولنتي عبد الحسد واعتماد خورشيسد ما يدل على ان العطية بالنسبة لهن لم تكسسن نتم الالاغرابي شخبيه ،

۱- ان وسيله المسه لره على امرأه بقصه تدفيدها للممل فسيسة الدنابرات لا تستلزم بدابر. تنهما استدراجها لاخذ صور بنسيسة فانبته لها - و درب مثار لذلك بصا حدث بالنسبة التي لم يتم اتصال بنها بواسدة النبابط السئهل وانها تمسر الاتصال بنها بواسدة النبابط السئهل وانها تمسر ما جمله يستدعر ان الاتصال بنها لم يتن يقهد التجنيد لممسل المنابرات و المنابرات

المنابرات في بونج ان علية تموير الراقعة على المنابخ نمو لاحتياج خاص بالمنير لا علاقه له بحمل المنابرات ذلك ان حسن علين كلف بعد اتمام الحطية بتوسيسل المو والافلام وشريط التما بل الموتى التى اخذت لما الن منزل المشير بالجيمزة وتحد تبيمن من التحسيس ان كانت على علاقة بالمنابخ المنابخ المنا

ان المشيم عرض عليمه العبصور النبي اخذت وانهمه ان المخابرات المامة اغرتها بالمال والمتندات لها هذه المسسور وكان الهدف من هذه المملية تداع المازقة بين وين

- تبين أن أعتاد خورشيد كانت على علائة سابقة بد ... بع نصر ينسسان علم ١٩٦٤ وكان يترد د عليها ويدعونها إلى المنزل الخسساس بالمنابرات بمندة ألهرم بصديه حمدى الشاى وعلى احمد على اللذين كانا يهيئان له وسائل ارتكاب الفحشا مصها ، ولم تنسس اعتماد خورشيد بادا عمل لصالع المخابرات المامة ، بل استفلت عائمة صلاح نمر بها لتقديم خدمات لزرجها الدابدي المسسو احمد خورديد ، ولما اراد صلاح نصر قدل علائمة بها ، لمسلقة بنون له من انها تسمى الى تودايد صلتها المسلمة بنوتيب وضعه حسسن باجرا عملية تصوير لها نتمت هذه المملية بنوتيب وضعه حسسن علين ومنوت النبريف ومحمود كامل شوتى ، ولم يكن الفرني مسن السيدارة عليها التيام باى عمل من اعمال المخابرات انها دانست
- م تبین ان مسلم اجرا عملیة السیدارة علیها وكانت علی علاقة بصلاع نصر وقد تمتعملیة تصویرها لكی یمكن السیدارة علیها ارتبا و لوغیست صلاح نصر دون ان تستخدم بعد ذلك فی ای عمل لصالله المخابرات •
- ۱- ان علية السيطرة التي اجريت على / على عبد اللدليف كان التصدد منها خدمة اغرائي المشير الخاصة ولم تكن الواتمه المنسوة الى طلى عبد اللدليف تدعو الى استدراجه لباشرة علية جنسية مع احسدى المندرات وتحبوره في خلال المملية انتفاء بما تم من تسجيسسل الاحاديث له •

نشل شد ودا في التفكير حيث لم يكن دناك مبرر لاجرا مثل هسده المملية على احد افراد الجبهاز ، بادخال احدى المندوسسات عليه واغرا له للا تصال بها بدون اى ديدف ، وهو ما يمثل خروجسا عن الفرخي المصود بحمليات السيطرة ، وقد اكد هذا الممنسسي حسن عليدرالذي قرر انه يمتبر هذه العملية خروجا عن اهسداف المخابرات وانه نفذها بامر صلاح ندر ،

المسلة تصوير لاجتماع المسلمة عن اغراضها با تم من اجسرا عملية تصوير لاجتماع الدان مسده المسلمة لا علاقة لها البته باي غرض من أغراني المخابرات و رقد تمت هذه المملية في صيف ١٩٦٥

وزرر جميع من سئلوا في التحقيق ان هذه العملية تعثل صورة من صور خدمة الاغراض الشخصيه والانحراف الخلقسي • وذكر حسن عليس ان صلاح نصر اخبره ان الغرض من تصوير هذه العملية تسويست الاقلام في سوق بيروت للحدول على عمله صحبه • وان هذا هو سانقله الى مرؤسيه ولم تتم عملية تسويق للافلام مما يدل على ان هسذا النول لم يكن الا مجرد ادعاء لستر الغرض الحقيقي للعمليستة وما تبتله من انحراف •

ورويد الحراف الجهاز بهذه العملية ما ثبت من التحبيسيسي من أن دائع نصر امر في أوائل سنة ١٩٦٧ حسيما قرر كل من أحمد الطا هر ومحمد صفوت الشريف بالقيام بتصوير عمليات بنسيه بيسن المند ربات والمند وبين • وقد تم تنفيذا لهذه الأوامر التي نتلها حسن علين اجرا • تصوير لعمليات جنسية للمند ربات ومثل هذه العمليات لا تخدم أي غرض من أغسراني

المخابرات و المخابرات و المخابرات و المحليات و ومدى المحليات و ومدى

ايما المحلوب عند النظر في تقدير موقف من اشترقوا في هذه المطوات ، ومدى مسئوليتهم عن هذا العمل ، يتمين ان يوضع في الاعتبار الاتية :

١- أن عملية السيطره بالنصور الفرترفراني وان كانت في -: فيقتد

المخابرات المامة · على شرط أن يحصر است تدامها في البوق ال

Had, ale lacidal limbring they they pil Had, Ku aga day

وطى ذلك فان الانحراف بهذه الوسيلة لاشهاع اغراس وشهوات خاصة يمثل الحرافا مواثما اخاذيا وقانونيا لاتنزه تقاليد المجتمع وتجرمسه نصور فانون المقومات

- ان المسئولية بالنسبة لما شاب هذا الممل من انحراف تقع اساسيا على عاتق صالى نحر رئيس المخابرات السابق ، باعتباره الآسير والمصدق على جميع عمليات التصوير المنحرت التى تمت لا شبيساع الجرادي وشهوات خاصه به ويشارته ني هذه المسئولية حيسن على رحصت و على رحصت الا المسئول مئين هيئة الامن التوى وساعده الايمن في العمسل ومصدر الاوامر بالديام بهذه المعليات الى مروسيه وباعتبار انسم المسئول عن تندليم جميع المعليات ، ولم يمن في الامكان ان تتسماى عملية الا باوامر منه ، وغم علمه بالحراف بعض المعليات عيسن الخراضها ، فانه صدى على اتمام جميع المعليات المنحرة ارتباء لرنبات نصر صائح نصر
- ٣- اما بالنسبة لباتي افراد المخابرات الذين سار موا في تنفيذ المسند الى المحابرات الذين سار موا في تنفيذ المستدن الى المحة انسام :
- أ ــ نريق كان يقم بتنديد العمليات التي يتلتى الامر بتنغيد هــا ردات بتجنيد النساء وترتيب الاتوالات واللناء ات التي كــان يراد اتنامها بين المرأه والمراد استدراجها والشخص الذي ينتار لهذا الصمل • وترتيب وسائل الاتصال حتى تعـــد الصملية للتنفيذ •
  - ونان يتوم بهذا الممل كل من محمد صفوت المريف بمنتهده وناده في ألكم معمود كامل عبد المزيز وي
  - ب وفريق ثان كان يتوم بالاعال النبية من تجهيز الرسائل النبية للتصوير والتسد يل والتناط الصور اثنا عباشرة السملية وكان يدم بهذا الحمل احمد الدلادر محمد رئير الادارة الغنية ويساعده صابح شعبان و
  - ج ومناا فريق ثالث لم يتن هذا الممل دا علا اصلا في اغتمامه وانداع له دف ان حدر بعدر عملوات التدوير في اورف مدينسه أرضينها للوام خامة .

عرض بالقوة تطبيقا لنص المادة ١/٢٦٨ من قانون المقوبات .

فانه قد ثبت من التحقيق مسئوليته ايضا عن الوقائم الاتية : ... " تسهيل استيلا المامة بلسن على مهالغ من اموال المخابرات المامة بلسن مقدارها في الفترة من ديسمبر سنة ١٩٦٢ الى ديسمير سنة ١٩٦٣ مايزيد على عشرة الاف جنيه ، دون ان يودى المخابرات يتناسب مع مادفع له ، وقد تبين من التحقيق ان صلاح تصر كان على علاقة خاصة بزوجة الملاقسة امر بنشميل و كميل للمخابرات مقابل مرتب قدرة مائة جنيه شهريا زيدت اعتبارا من شهر يوليو سنة ١٩٦٣ الى ٢٥٠ جنيه شهريا فضلا عن مصاريف المكتب الادارية ومرتبات موظفيه • وبعد انتها علاقة بالمخابرات المامة في ديسمبر سنة ١٩٦٣ امر حسن عليثن بالاستمرار في دفع مرتبه لمدة شهرين ، ودفع له مكافأة عن مدة علم مقدارها الف جنيه ، كما تبين من التحقيق ان حسن عليش كان يعلم بملاقة رئيسس المخابرات السابق المابق ، وانه كان يتردد على منزله ، وافادت ادارة المخابرات بانه لا يوجد لديها اى اوراق او بيانات توض علاقة بالجهاز ولم يمندل على قيامه باعمال في الخان نتناسب مسم

لكل هذا يكون تد ثبت في حق حسن عليش علمه بان ما بذل من مسال اثما كان لخدمة اغراض صلاح نصر الشخصيه .

كما ثبت في حقه ايضا انه بدد اموال المخابرات المامة التي صرفيت في سبيل تنفيذ عملوات السيطرة المنحرفة ، مع علمه بذلك .

وهذه الافعال تكون جناية تسهيل استيالا الغير على اموال الدولسة المنصوص عليها في المادة ١١٣ من أنون المتومات .

٢ = تنفيذه اوامر صلاح نصر بالقبض على كل من محمد كامل حسن وعلى عبد اللطيف بدون رجه حق ، أذ ثبت من التعقيق أن حسن عليس هو الذي تولسي بنفسه اتخاذ اجراات القبض عليهما ، واحتجزهما بمبنى الاستجواب بمهيشة الا من القوى طوال البدة التي تم حجزهما فيها . كما انه رنب رسيلسة عصوير على عبد اللطيف بعد استدراجه إلى المنزل المعد لذلك بمصر الجديده والقبض عليه في هذا البنزل ، حتى يكون ذلك وسولة لحمله على الاعتراف با هو منموب اليه ، كما ماسم مع صلاح نصر في استجوابه الذي اقترن

الممل ، او استشلوا اتصالاتهم بالجو المحيط بهذا الممل لاى غرض خاص

4 1 =

وفي ضوا هذه الاعتبارات ١٠ فان كل مايمكن مساالة هوالا الافراد عنه هو أنهم وقد تطرق الى الدائمانهم الشك في انحراف بمنز المهليات وفائم كان من الواجب عليهم أن يسموا إلى نقلهم الى عمل آخر ، أو أن يلجأوا الى الجهات المسئواء: للتبليغ عما ساورهم من شكوك حول انحراف جهـــاز المخابرات • وخاصة ان بمخمم قد راودته هذه الشكوك عوتحد السيوا فيما بينهم عنها ، أما وقد سكتوا عن ذلك انصاعا للاوامر ، قانهـــــم بذلك ، قد وضعوا انفسهم موضع الريب والشبهات لمعاونتهم في اسسباب الانحراف وهبو امر يكنى فيه ان تتم مجازاتهم عنه بالطريق التا ديبي ، الم باحالتهم الى مجار التأ ديب الخاص طبقا لاحكام القانون رقم ١٥١ لمسئة ١٩٦٤ بنظام المخابرات العامة ، او بالاكتفاء بانها و خدمتهم او نقلهم الى وظائف اخرى •

# عن مسئولية كل من حمدى الشامي وعلى احمد على :

ان الموقف بالنسبة لكل من حمدى الشامي وعلى احمد على يختلف عن موقف الافراد السابق ذكرهم من موذلفي هيئة الا من القومي • فقد كان كل من حددى الشامي بعلى احمد على لصيقى الصلة بصلاح نصر رئيسيس الجهاز السابق • والما دان وجه اليقين بانحرافه ، فوضما نفسيهما في خدمته ، وارناد في مبادله وانحرافاته ، بينما ان علمهما بطبيمته منقطع الصلة باية اتصالات نسائيه قد يقال انها تتم لصالع عمل المخابرات • وقد ثبت من التحقيق أن كايم ما كان يصحب صلاح نصر في زيارات

لاعتماد خورشيد ، رماهما في تصهيل اتطاله بها وفي تصوير النبي ارتكبت تنفيذا لبنمة صلاح نصر كما كانا رفيقيه فسي اتصالاته مع غير هـ من النما ٠٠ منا يقطع باشتراكهما في تصهيل اسباب الانحراف الخلقى ، ويدينهما بالاشتراك في الجرائم الخلقيه التي كـــان يرتكهما رئيس المخابرات السابق

عن يستولية حسن عليس

بالاضافة الى مانقد إ بها من من باراية حسن عليش منيس هيئة الانسس التوس السابق مرومن اعمال السيطرة الشحرفة ، ما يكون جناية مستك

# 



الانسلام السياسي



الهجرة إلى المنث



هرب اکثو بسر



اوران هنری کورییل

المنا المنت : ١٨ شارع ضريح سعد - التصر الديني - القاهرة

70EV1VA: -

عرب بالقرة تطبيقا لندرالبادة ١١٢/١ من قانون المقوبات

رسم في اللوه بين الرسيع من ۱۱۲۱ معمرة الاف جنيد ، دها الما يرسون

الــــزا ي

لكل ما تقدم المسرى:

اولا احالة كل من حسن زكى عليش وحمدى عبد المنامم الشامى وعلى احمد على المرافق الى محكمة الثورة طبدًا لتقرير الاتهام المرافق

ثانها ، النظر تأ ديبيا في امر كل من والله في والله علم الما والله

موضوع تحت النحفظ "

1 = احمد يسرى الجزار

" مرضوع تحت النحفظ "

٢ = محمود جمال الدين عباس

" موضوع تحت التحفظ "

٣ = محمد صفوت الشريف

" موضوع تحت التحفظ "

ا « محمود كامل عبد المزيز شوتى ٥ « احمد الطاهر محمد

١ = صالح شميسان

" موضوع تحت التحفظ "

٧ = معدور كامل عباس كامل

٨ = كال عبدالمزيز عيد

١ = كمال الملوساوي

والا مسر مرفوع للتفضل بالنظ .... . مه

تبديراني ١٩٦٨/٤/٢٥

رئيم مكتب التحقيق والا دعـــا و بمحكمة التـــورة

على نور الديسن "

## نى هسدا الكتاب

|     | الناطة لايسة                            |
|-----|-----------------------------------------|
| ٨   | المكاية                                 |
| 11  | اللقاء الأول                            |
| 19  | المخابرات تسيطر على برلنتي              |
| YA  | أحجبة تحت غلة عامر                      |
| 44  | مناديسل عامسرمناديسل عامسر              |
| 19  | حصار الظلام                             |
| e A | قصة اعتماد خورشسيد                      |
| 77  | هـ طط الـزواج                           |
| YA  | السزواج بالصسورة                        |
| AY  | المنشور المشكله                         |
| 94  | مراقبة خاصة لبرلنق                      |
| 1   | مراقبه خاصه قبرتني                      |
| 1.4 | في للا كنجى مريوط                       |
|     |                                         |
| 115 | قصة اعتماد والمشير                      |
| 177 | تحقیقات اعتماد                          |
| 110 | الاستقالة والاعتفسال                    |
| 109 | ېرلنتـــى والهزيمـــة                   |
| AFL | النهاية المأساة                         |
| 177 | And V AAA                               |
|     | AND |
| 174 | الطريق الى المحكمة                      |
| 144 | أقوال الشهود                            |
| 197 |                                         |
|     | المراقصات                               |
| 317 | المذكسرات                               |
| Ya. | الأهكان                                 |
|     | ·                                       |
| PPF | الوثائق                                 |

# صدر حديثا

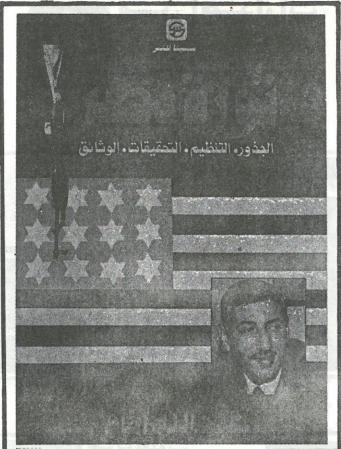



**७०१िया। अंट** 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| iland along                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| عمسار الفلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| اهتماد خورشسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| السزواج بالصسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Himmed Himmarks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/  |
| المامة الماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.3 |
| imprimerie atlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| LE CAIRE: 11-13 RUE SOUK EL TEWFIKIEH,R.C.100731,TEL:747797<br>القاهرة ١١١-١٣ شارع سوق التوفيقية ص. ت ٢١١-١/١ القاهرة ١١١-١١ التفاهرة ١١١-١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| St. J. J. Orack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| الاستقالة والاعتقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ولتس وافزيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| رقم الايداع بدار الكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ۸۸ / ۷۰۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| I lide to the libertain in the second of the |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

ما جاء باقوال اصلاع عبد الحبيد حصواس التمهيرة " بزهره " وشقيقة برلتتي عبد الم بيسد MININE. لمن العشر في يبح الاثنين ١٩٦٨٢٢١ العامة من مسلس مسلم باليست من المهمة المسلمة من مسلس مسلم بالمهمة المسلمة ال 1 - نام برلتتي عبد الحبيد بموثلة زراجها " زراج اصلاح" وذلك بمعارلتها اتهامها " من رزوجها بتبديد اتاك خاص ببولتني بقعد فعر زواجها ليتثني لبولنستي من وزوجها بتديد.

ماتية عنونا عاشيا بالناتبا بعد الميد على المين بالدرة خاصة احضرها عسام

ذكرت أن الختبا بيرلتن عبد الميد عارت النات بالمين المين الم مس ليو مي مهد الهذا السيد دليس مكتب السين السر المهد الهذا السيد دليس مكتب السين والإيماء سوال السيده المشاد خواضد من ن هذا السخو وما لناها عصلا بالات قال: :
اسم احتاد معمد وقدى النسيره بالمتاد خوضيد من ٢٣ مامية معمل طمسيا .
وشيعه ١٤ مان النسيرة بالنسطية .
وشيعه ١٤ مان النسيرة ومنيد بالزبالان سيرة .
طفالامين مدوره حدم يميل ان يولد هذه . من مدس ملط في ان تحييريج الشهير على ان يكون ووجها في المد معالي المعالية بينة واوه من معطف في ان تعييرين النشور " ن من المجتمدة " بعمل الله وكتنجال ملاقة به المنافقة " بعمل الله وكتنجال ملاقة به المنافقة بالمنافقة بالم ضمل لنا ملائضه ، وتجله بدات، وتجفيمات ، والذي انتهت اليه لن نشيها والبيان التهت اليه المان التهت المان التهت المان التهت المان التهت المان التهت والمان المان المان التهت والمان التهت عام اللحمد اللحمد المؤلف المواد اللحمد المؤلف المواد اللحمد المؤلف المواد المؤلف المواد المؤلف المواد المو علا يتون المسل عندك علمان بعض أفلا غلمه فيه ، الخلاطام فعوه فقلت الما على بعن والب لن كان سيوبله بملك قال في أنا عاد البولك ورد المنان الخاسا المنان الخاسا المنان الخاسا المنان الخاسا المنان الخاسا المنان الخاسا المنان المنان الخاسا المنان الم ما المنظارة والصلبة الميانية المحتمدة وموسدة مبلوه السامة ٢٠ . في السامة ٢٠ السامة ٢٠ . وفي السامة ٢٠ . مرين الدكت والمدون من الدكت والمليا التي منزل بالمين ومن الدكت والمليا التي منزل بالمين ومن الدكت والمدون ومن الدكت و بعدين أن وأحد منهم أسم على سفوي ود وكيم في السن لابس فتناوه واست واحد أسم حدي الشامي ، وطلح سعريك أغلى على المسل وقال لابس فتناوه واست ما من معان اعلى وسيكون فيه شفل كتاب جدا وكل اشفال حكون عسد له والمنا المفال حكون عسد له والمنا المفال حكون عسد له والمنا المفورة المنا المفال على المفال على المفال المفا Loub you and the second قضايا بركنتي وعيد الله إمسام في ٢٩ فيرايسر المحكمة ترفض حضور المدعى الاشتراكي ووزير الاعلام The control of the co كتيب " مناطع أود كيلة" : كتاب مناطعة فين "حيث زويد كن مراحة " تقاوع في الحجيين الثاني والنجاب الكتلة و لترز فيد الحجيد فيه فقد القد ترسطين وزول الوسطة حيث الجانب بحيث و ولا مد بالحجيدان الجانبة بطر والقد في وزوا الهيدات الطرفيا ا عقدية القدار ميا في المستعيا من المستحدة مراحة العالم في المرافع المرافع المدافع المرافعة المناطقة والكان عجد تتجد والاجهام المناطعة في المسلمة بحيث أقد الجرافية القالم المرافعة المدافعة المناطقة والكان عجد مشاهدهٔ بین اخصامین فی نسسهٔ براندی مداهیه واقعای المری مبداله امام سری الامد باید اس الار بداری به ساین اسم نامد نار ٣٠ نسايو .. العكسم فن قضايا برائستن وعيد الله امسام و القيامة الله المستحر الروية مصال خوط المستحر الروية مصال خوط المستحر الروية إذات الحراجة معالى بالمستحر المستحر ا تأجيل نظر الدعاوي التمادلة يين برائشي عبث العبيد وعبد الله إدام المرابع المرابع مماع شهادة وزير الاعلام والمدعى الانتراكي على سال الديان: بدو المرابعة مع الديان عبد عد مدار الديان المرابعة بديان المرابع المرابعة المراب رفضية برانتي عبدالمسيد : ١٨٠٨

بتقديم وثيقة زواجها من المشير عامر

رار النصياء و لرون فاهم

property of the control of the contr

المنابعة ال